



يحقوق الطبيع محقوظة ليكراب المجوزي المسابقة المولف مصدود ١٤١٨ والملبقة المولف مصدود ١٤١٨ والملبقة المولف مصدود ١٤١٨ والملبقة المتالفة المسابقة والمسابقة وا

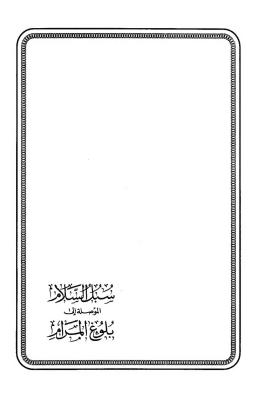

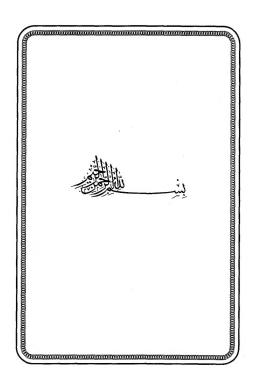

#### [الكتاب الثامن] كتاب النكاح

#### [الباب الأول] أحكام النكاح

النُّكَاحُ هو لغة: الفسمُ والتداخلُ ويُستَغمَلُ في الوظو وفي العقي، قيلُ: مجازُ من اطلاقِ المسبِّبِ على السَّبِ، وقيلُ: إنهُ حقيقةٌ فيهمَا وهوَ مرادُ مَنْ قالُ: إنهُ مشتركُ فيهما، وتُخْرُ استعمالُه في المَقْدِ فقيلُ: إنهُ فيهِ حقيقةٌ شرعيةٌ ولم يردُ في الكتابِ'' العزيزِ إلَّا في التقلِّدِ.

## (الترغيب في النكاح

١٩٧/١ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْمُودِ رَضِيَ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِﷺ: فَهَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمْ النَّاءَةُ قَلْيَتَوْفِجْ، فَإِلَّهُ أَعْضُ النِّيَصَرِ، وأَحْصَرُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْطِعُ لَمَنْيَدِ بِالصَّدْرِ، فَإِنْلَالُهُ وَجَاءًا، ثَمُثَنَّ عَلَيْرَ

 <sup>(1)</sup> قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٠٤): أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للترويج إلا في قوله تعالى: ﴿ ﴿ كَلِمُنَا اللَّيْتَنَ خُلُخٌ إِنَّا بَلَكُوا اللَّهِاكُ\*﴾، فإن العراد به الحلم، والله أعلم. اهـ.
 (٢) البخاري (١٩٠٥)، وصلم (١٤٠٠).

قلت: وأخرجه أبو فاود (الـ١٩٤٦)، والترمذي (١٠٨١) نحوه، والنساني (١٩٨٤)، و(٢/٥١ ـ ٧٧) نحوه، وابن ماجه (١٨٤٥)، وأحمد (٢٧٨/١ ١٤٤٧)، وابن حبان (٩/ ٣٥ رقم ٢٠٢ ٤ ـ الإحسان)، والبيهتي (٧/٧).

(عنِ ابنِ مسعودِ ﷺ قالَ: قالَ لنا رسولُ اللَّهِ ﷺ: يا معشرَ الشَّبابِ من استطاع مِنْكمُ الباءة) بالباء الموحدة والهمزة والمدِّ (فليتزوُّج، فإنه أغضُّ للبصر واحصنُ للفرج، ومنْ لم يستطع فعليهِ بالصومِ فإنهُ لهُ وِجَاءً) بكسرِ الواوِ والجيم والمدُّ (متفقٌ عليهِ). وقعَ الخطابُ منهُ ﷺ للشباب لأنَّهم مظنةُ الشهوةِ للنساءِ. [وقد](١) اختلف العلماءُ(٢) في المرادِ بالباءةِ، والأصحُّ أنَّ المرادَ بها الجماعُ. فتقديرهُ من [أراد]<sup>(٣)</sup> منكمُ الجماعَ لِقُدْرَتِهِ على مُؤنّةِ النكاح فليتزوجُ، ومنْ لـم يستطع الجماعُ لِعَجزِهِ عنْ مُؤنَّتِهِ فعليهِ بالصوم ليدفعَ شهوتَهُ ويقطعَ شرٌّ مائِهِ كما يقطعهُ الوِجاءُ. ووقعَ في روايةِ ابنِ حبانَ<sup>(١)</sup> مُذَرَجاً تفسيرُ الوجاءِ بأنهُ الإخصاءُ. وقيلَ الوِجاءُ: رضُّ الخصيتينِ، والإخصاءُ: سلُّهما. والمرادُ أنَّ الصَّوْمَ كالوجاءِ والأمر بالتزوج يقتضي وجوبَهُ معَ القَدْرةِ على تحصيل مؤنه، وإلى الوجوب ذهبَ داودُ (٥) وهوَ رُوايةٌ عَنْ أحمدَ (٦). وقالَ ابن حَزْم (٧): وَقَرْضٌ على كلِّ قادرٍ على الوَطْءِ إِنْ وَجِدَ أَنْ يَتَزُوجَ أَوْ يَتَسَرَّى فَإِنْ عَجَزَ عَنَّ ذَلَكَ فَلَيكُثُرْ مَنَ الصوم، وَقَالَ: إنهُ قولُ جماعةٍ منَ السَّلْفِ. وذهبَ الجمهورُ<sup>(٨)</sup> إلى أنَّ الأمرَ للنَّدْبِ مستدلينَ بأنهُ تعالَى خَيْرَ بينَ التزوج والتسرِّي بقولِه: ﴿فَرَسِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْنَكُمُّ ۖ ﴿ وَالتسرُّي لا يجبُ إجْمَاعاً (١٠٠ فَكذلك النكاحُ لانهُ لا يخيَّر بين الواجب وغير الواجب، إلَّا أنَّ دَعْوَى الإجماع غيرُ صحيحةٍ لخلافِ داودَ وابنِ حزم. وذكرَ ابنُ دقيقِ(١١) العيدِ أنَّ منَ الفقهاءِ مَنْ قالَ بالوجوبِ على مَنْ خافَ الْعَنَّتَ، وقَلَرَ على النكاح، وتعذَّرَ التَّسَرِّي، وكذَا حكاهُ القرطَبيُّ(١٣) فيجبُ على مَنْ لا يقلِرُ على تركِ الزُّنِّي

<sup>(</sup>۱) زيادة من (أ). (۲) انظر: فنتح الباري، (۱۰۸/۹).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «استطاع».

 <sup>(</sup>٤) في المحيحة (٩/ ٣٣٥ رقم ٤٠٢٦ \_ الإحسان).

<sup>(</sup>٥) انظر: فنتح الباري، (٩/ ١١٠)، وفالمغنى، (٧/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني؛ (٧/ ٣٣٤). (٧) المحلَّى؛ (٩/ ٤٤٠).

 <sup>(</sup>۱) انظر: «المعني» (۱۱ ۲/۷).
 (۱) انظر: «فتح الباري» (۱۱۰/۹).
 (۹) سورة النساء: الآية ۳.

<sup>(</sup>١٠) عبارة الفتح؛ (٥/ ١١٠): والتسرِّي لا يجب اتفاقاً. اهـ.

<sup>(</sup>١١) انظر: اإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، (٤/ ١٧١ -مع العدة)، و الفتح، (٥/ ١١٠ - ١١١).

<sup>(</sup>١٢) انظر: افتح الباري، (٥/١١١).

إِلَّا بِهِ. ثُمَّ ذكرَ مَنْ يحرُمُ عليهِ ويُكْرَهُ، ويُنْذَبُ لهُ ويُبَاحُ، فيحرمُ على منْ يخلُّ بالزوجةِ في الوطُّءِ والإنفاقِ معَ قُدْرَتِهِ عليهِ وتوقانِهِ إليهِ، ويكرهُ في حقٌّ مثل هذا حيثُ لا إضْرارَ بالزوجةِ، والإَباحةُ فيما إذا انتفتِ اللَّواعي والموانعُ، ويُتْذَبُّ في حقٌّ كلٌّ مَنْ يُرْجَى منهُ النَّسْلُ ولؤ لم يكنْ لهُ في الوطءِ شهوةٌ لقولهِ ﷺ (١): ﴿فَإِنِّي مكاثرٌ بَكُمُ الأممُ»، ولظواهرِ الحثُّ على النُّكَاحِ والأمرِ. وقولُهُ: "فعليهِ بالصومِ» إغراءٌ بلزوم الصوم، وضميرُ عليهِ يعودُ إلى <sup>(مَنْ)(٢)</sup> فَهُوَ مخاطبٌ في المعنَىُ، وإنَّما جُعِلَ الصومُ وجاءً لأنهُ بتقليلِ الطعامِ والشرابِ يحصلُ للنفسِ أنكسارٌ عنِ الشهوةِ ولِسِرٌّ جعلَهُ اللَّهُ [تعالى] في الصومَ فلا ينفعُ تقليلُ الطعام وحدَه منْ دونِّ صوم. واستدلُّ بهِ الخطابيُّ<sup>(٣)</sup> على جوازِ اَلتداوي لقطع الشهوةِ بالأدويةِ، وحكاهُ البغوِّيُّ في اشرح السُّنةِ اللهُ. ولكنْ يحملُ على دواءٍ يُسَكِّنُ الشهوةَ ولا يَقْطَعَها بالأصالةِ لأنهُ قَدْ يَقْوَى على وُجْدَانِ مُؤَنِ النِكاحِ، بلْ قَدْ وعدَ اللَّهُ مَنْ يستعفَ أَنْ يُعْنِيَهُ اللَّهُ منْ فَصْلِهِ؛ لأنهُ جعلَ الإغْناءَ غايةَ الآستعفاف؛ ولأنَّهمُ اتفقُوا عَلَى مَنْع الجبُّ والإخْصَاءِ فيلحقُ بذلكَ ما في معناهُ. وفيهِ الحثُّ على تحصيلِ ما يُغَضُّ بِهَ البصرُ ويُخْصَنُ الفرجُ، وفيهِ أنهُ لا يُتَكَلَّفُ للنكاحِ بغيرِ الْممكنِ كَالاستدانةِ. واستدلُّ بهِ [القرافي](٥٠) على أنَّ التشريكَ في العبادةَ لا يضرُّ بخلافِ الرياءِ، لكنَّهُ يقالُ (٦) إِنْ كَانَ المُشَرِّكُ عبادةً كالمشرِّكِ فيهِ فلا يضرُّ فإنهُ يحصلُ بالصوم تحصينُ الفرج وغضُّ البصرِ، وأما تشريكُ المباح كما لو دخلَ إلى الصلاةِ لتركِّ خطابٍ مَنْ يَحَلُّ خطابُه فهُو محلُّ نظرٍ يُحتَملُ ٱلْقياسُ على ما ذُكِرَ ويحتملُ عدمُ صحةِ القياسِ. نعمُ إنْ دخلَ في الصلاّةِ لتركِ الخوضِ في الباطلِ أو الغيبةِ وسماعِها كانَ مَقْصِداً صحيحاً. واستدلَّ بهِ بعضُ المالكيةِ<sup>(٧)</sup> على تحريم الاستمناءِ لأنهُ لو كانَ مباحاً لأرشدَ إليهِ لأنهُ أسهلُ، وقدْ أباحَ الاستمناءَ بعضُ الْحنابلةِ وبعضُ الحنفيةِ.

 <sup>(</sup>۱) يأتي تخريجه قريباً برقم (۳/ ۹۱٤).

 <sup>(</sup>۲) في توله 護: قمن استطاع منكم . . . ، . (۳) انظر: قمعالم السنن (۳/۳).
 (٤) (٢/٩).

 <sup>(</sup>٥) في المخطوط (أ ـ ب) والمطبوع «العراقي»، والصواب ما أثبتناه ـ كما في الفتح ـ، وانظر له
 كتاب: «أنوار البروق في أنواء الفروق» المشهور بالفروق للفرافي (٣٣/٣٠ الفرق رقم ١٣٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: فنتح الباري، (٩/ ١١٢)، (٧) انظر: فنتح الباري، (٩/ ١١٢). أ

#### القصد في العبادات والنهي عن الإضرار بالنفس

٩١٣/٢ ـ وَعَنْ أَنَس بْن مَالِكِ ﷺ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: ﴿ لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَتْزَوْجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُتُتِي فَلَيْسَ مِنِّي، مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠). [صحيح]

(وعنْ انس بنِ مالكِ ﷺ أنَّ النبيِّ ﷺ حَمِدَ اللَّهُ وَاثَّنَى عليهِ وقالَ: لكنَّى انا اصلِّي وانامُ، واصومُ واقطرُ، واتروجُ النِّساءَ، فمنْ رغبَ عنْ سُنَّتِي قليسَ منِّي. متفقَّ عليه) هذا لفظ مسلم. وللحديث (٢) سببٌ وهوَ أنهُ قالَ أنسٌ: جاءَ ثلاثةُ رَهُطِ إلى بيوتِ أزواجِ النبيِّ ﷺ يسألونَ عنْ عبادتِه ﷺ، فلما أَخْبِرُوا كَأَنَّهِم تَقَالُوها فقالُوا: وأينَ نحنُ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ له مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنبِهِ وَمَا تَأْخَرَ، فقالَ أحدُهم: أما أنا فإني أصلِّي الليلَ أبداً، وقالَ آخَرُ: وأنا أصومُ الدهرَ ولا أفطرُ، وقالَ آخرُ: وأنا أعتزلُ النساءَ فلا أتزوجُ. فجاءَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إليهم فقالَ: ﴿أَنتُم قُلْتُمْ كَذَا وكَذَا، أَمَا واللَّهِ إِنِي [أخشاكم]<sup>(٣)</sup> للَّهِ وأتقاكُم له، لكنِّي [أنا]<sup>(١)</sup> أصلِّي ــ الحديث، وهوَ دليلٌ على أنَّ المشروعَ هوَ الاقتصادُ في العباداتِ دونَ الانهماكِ والإضرارِ بالنفسِ وهَجْرِ المألوفاتِ كلُّهَا، وأنَّ هذهِ الملَّةَ المحمديةَ مبنيةٌ شريعتُها على الاقتصادِ والتسهيلِ والتيسيرِ وعدم التعسيرِ: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُشْتَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ﴾ (٥). قالَ الطبريُ (١): في الحديثِ الردُّ على مَنْ مَنْعَ استعمالَ الحلالِ منَ الطيباتِ مأكلًا ومُلْبَساً. قالَ القاضي عياضُ (٦) كَثَلَثُهُ: هذا مما اختلفَ فيهِ السلفُ فمنْهم مَنْ ذهبَ إلى ما قالهُ الطّبريُّ، ومنْهم مَنْ عكسَ، واستدلَّ بقولهِ تَعَالَى: ﴿ أَذَهَبُمْ لَهِبَنِيكُو فِي خَيَاتِكُو ٱلدُّنَيَا﴾ (٧٠)، قالَ: والحقُّ أنَّ الآيةَ في الكفار.

وقدُ أخذَ النبيُّ ﷺ بالأمرين، والأوْلَى التوسطُ في الأمورِ وعدمُ الإفراطِ في ملازمةِ الطيباتِ فإنهُ يُؤدِّي إلى الْترقُّو والبطرِ ولا يأمنُ منَ الوقوع في الشُّبُهاتِ،

البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١). (1)

وأخرجه النسائي (٣٢١٧)، وأحمد (٣/ ٢٤١، ٢٥٩، ٢٨٥)، والبيهقي (٧/ ٧٧). في (ب): الأخشاكم، انظر رواية البخاري (٥٠٦٣). (٣) (Y)

سورة البقرة: الآية ١٨٥. زيادة من (ب). (a) (1) سورة الأحقاف: الآية ٢٠. انظر: قنتح الباري، (١٠٦/٩). (V) (7)

فإنَّ مَن اعتاد ذلكَ قد لا يجدُهُ احياناً فلا يستطيعُ الصبرَ عنهُ فيقعُ في المحظور، كما أنَّ مَنْ مَنَعَ مِن تناوُلِ ذلكَ أحياناً قد يفضي به إلى التنظيع وهرَ التكلُّثُ الموقّي إلى الخروج عن السنةِ المنْهِيِّ عنهُ، ويردُّ عليه صريحُ قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حُرَّمَ رِيحَةَ أَهُوَ اللَّيَّ أَنِيَّ إِلَيْهِاهِ مَا الْإَنْهُ ( اللَّهُ بِالنَّسُلِيدِ في العبادةِ يودي إلى المللِ الفاطعِ لأصلِها وملازمةِ الاقتصارِ على الفرائض مثلاً وتركُّ النفلِ يُغْفِي إلى البطالةِ وعدم النشاطِ إلى العبادةِ وحيارُ الأمورِ أوساطها، وأرادُ ﷺ بقولهِ: ففمن رغبَ عن مُنتِّي، عن طريقتي، ففيسَ مِنْهُ أي ليسَ من أهلِ الحنيفيةِ السهلةِ، بلِ الذي يتمثنُ عليهِ أنْ يفطرَ لِتُفرَى على الصوم، وينامُ ليقرى على القام، وينكمُ النساءِ ليُوتُ نظرهُ وَرَجَهُ. وقيلَ (اللَّهُ أَنْ الذَى أَنْ مَنْ عالمَتُ ليتَوى على القام، وينكمُ النساءِ ليوتُ نظرهُ وَرَجَمُ . وقيلَ (اللَّهُ أَلَى اللَّهِ عَلَى المعوم، وينامُ كمانُهُ في اليسَ مَنْ أهلِ يلِي عَنَ العبادةِ أرْجَمُعُ مما كانَ عليهِ ﷺ، فمعنى ليسَ مِنْي أي ليسَ مَنْ أهلِ يلْنِي القَلْ اللَّه والقَاءِ ذلكَ يؤدي إلى الكفرِ.

# تنكح المرأة لأربع

9\\ 9\ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ بَالْمُزَّا بِالْبَاءِ وَيَهْمَى عَنِ النَّبُّلِ ثَهِياً شَدِيداً، وَيَقُولُ: وَتَرْوَجُهوا الولُودَ الْوَفُودَ، فَإِنِّي مُكَابِرٌ بِكُمُ الأَنْبِياءَ يَوْمَ الْفِيادَةِ، وَرَاهُ أَحْدُلُا"، وَصَحْحَهُ ابْنُ جِنَادَ". [صحح]

(٢) انظر: «الفتح» (١٠٦/٩).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٣) في المسئدة (٣/ ١٥٨، ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) في اصحيحه (ص٣٠٢ رقم ١٢٢٨ ـ الموارد).

نلّت: وأخرجه سيد بن منصور ((۱۳۹/ رقم ٤٩٠)، والقضاعي في فسند الشهابية ((۱۲۹/ ۱۵) والييقي (۱۳۹/ ۱۸)، وابي نعم في والحليّة (۱۳۹/ ۱۳)، وفي سنده: خلف بن خليقي، (۱۳۹/ ۱۳۵)، وفي سنده: خلف بن خليقي، (۱۳۹۸ و ۱۳۵/ ۱۳۵)، واليقية (۱۳۹۰ وقد صمّحه الألباني في «الأرواء» (۱۳۵/ ۱۸ وقد ۱۳۵)، والسائي (۱۳۵/ ۱۳۵)، والسائي المائية در (۱۳۵/ ۱۳۵)، من حديث معقل بن يسار فالمدائية در (۱۳۵/ ۱۳۵)، من حديث معقل بن يسار فالمدائية (۱۳۵ و ۱۳۵)، والمدائم في المدائية نقال: أيل أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلا ألمائية نقال: تروجوا الودود الولود الولود الودود الولود الو

- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيَّ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَار. [صحيح لغيره]

(وعنه) أي [عن] (أس (قال: كان النبئ ﷺ يدرنا بالباءة وَيَنْهَى عن التبتلِ نَهْياً شديداً ويقول: تزوّجُوا الولود الوبود، فإنى معالز بِحة الانبياء يومَ القيامة. رواة احمد وصحّحَة ابنُ حِبَانَ. ولهُ شاهدٌ عندَ لبي داود ولنسائي ولين حِبَانَ ليضا من حديثِ معقل بنِ يساوٍ)، النبتُ الانقطاعُ عن النساءِ وتركُ النكاحِ انقطاعاً إلى عبادةِ اللّهِ تعالى. وأصلُ النبتلِ القَعْمُ ومنهُ قِبلَ لمربَمَ ﷺ البتركُ، رلفاطمةً ﷺ البتركُ، لانقطاعِهمًا عنْ نساءِ [زمانهما] (الإن وقضاً ورغبةً في الآخرة.

والمرأة الولوذ كثيرة الولاوة، ويعرف ذلك في البكرِ بحال [قَرَابَيَهَا]<sup>(٣)</sup>. والودود المحبوبة بكثرة ما هيّ عليه من خصال الخير وحُسنِ النُحلُق والتحبُّبِ إلى زُوْجِها. والمكاثرة: المفاخرة، وفيه جوازُها في اللهارِ الآخرةِ، ووجّهُ ذلكَ أنْ مَنْ أُشّهُ أكثرُ فعرابُه أكثرُ لأنْ مُعلَّ أَجرِ مَنْ يَبِعَهُ.

4\0/1 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ عَنِ النَّبِيّ ﴾ قال: المُتَكَّخُ الْمَرْأَةُ الأَرْبَعُ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِلِينِهَا، فَاظْفَرَ بِلَاتِ اللَّيْنِ تَرِيْتُ يَدَاكَ، مُثَثَّقُ عَلَيُو<sup>(2)</sup> مَنَ بَيِّيَةً السّبَهَةِ (<sup>3</sup>. [صحيح]

(وعن لبي هريرة هلك عن النبئ الله قال: تُنتُخ العراة الاربع) أي الذي يُرعَّبُ إلى نكاجها ويدعُو إليه أحد أربع خصال: (المالها وكسّبِها وجعالها ولينينها، فاظفر بدات الدُّينُ تَوَيْتُ يداك، متفق عليه) بينَ الشبخين (مع بقية السّبعة) الذينَ تقدَّمَ وُتُركُمُ في خطبة الكتابِ، الحديثُ إخبارُ بأن الذي يدعُو الرجالُ إلى التزوج أحدُ هذهِ الأربع، وآخرُها عندُهم ذاتُ الدينِ فَأَمْرُهُمُ فَلِيّ بالنّهم إذا وجدُوا ذات الذّينِ فلا يعدلون عنها.

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (ب). (۲) فی (ب): ازمانهماء.

<sup>(</sup>٣) في (أ): اقرايبها،

<sup>(</sup>٤) البخاري (٩٠٠٥)، ومسلم (٩٣/١٤٦٦).

أبو داود (۲۲۷۷)، والنسائي (۳۳۲۰) واين ماجه (۱۸۵۸)، وأحمد (۲۸۸۲)، وليس هو في سنن الترمذي، والله أعلم.

أخرجه: البيهقي (٧/ ٧٩)، والبغوي في اشرح السنة؛ (٧/٩ رقم ٢٢٤٠).

وقد ورة النَّهُ في عن يَكَاحِ المرأةِ لغير ويَنِهَا، فأخرجَ ابنُ ماجَهُ، (١) والبرَّارُ (٢٠٠) والبرَّارُ (٢٠٠) والبيهة في اللَّمَ ويه عمرو مرفوعاً: ولا تَنْكِحُوا النَّسَاءَ لِيحْسَيْهِنَّ فلعلَّهُ يَرْوَيْهَا، وانكحوهنَّ للدَّينِ، ولأمَّةُ سوداءُ خَرْقَاءُ ذاكَ وَيْنِ أَنْضَلُّهُ. ووردَ في صفةِ خيرِ النساءِ ما أخرجَهُ النسائيُ (٢٠٠) عن أبي هويرةً عَلَيْهِهُ أنهُ قَبْلُ: يا رسول اللَّهِ، أيُّ النساءِ خيرٌ ؟ قال: «التي تسرُّه إنْ نظرَ، وتطبعُه إنْ أمرَ، ولا تتخلُهُ في نفسها ومالِها بما يَحْرُهُهُ، والحَسْبُ هرَ الفِعْلُ الجميلُ للرجلِ وآبايه.

وقد فُسرً الحسبُ بالعالِ في الحديثِ الذي اخريَّهُ الترمذيُ<sup>(٥)</sup> وحسَّتُهُ من حديثِ سَمُرَةً مرفُوعاً: «المُحَسَّبُ العالْ، والكرمُ التَّفْرَيّ، وإلَّا أنهُ لا يُرَادُ إبالعالَ<sup>(١٧)</sup> في حديثِ البابٍ لِلرُحُرِوله بِحَثِيهِ، فالمرادُ فيهِ المعنى الأولُ، ودلُّ الحديثُ على أنَّ مصاحبةً أهلٍ الدين في كل شيءَ هي الأولَى لاَنَّ مُصَاحِبَهُم يستفيدُ من أخلاقهم وبركتِهمْ وطرائقهم ولا سيّما الزوجة قَهِيَ أولَى مَنْ يُعَيِّرُ وَيَنَهُ الأَمْهَا صَحِيمتُه وأمُّ أولاهِ وأبيتَنَهُ على مالهِ ومنزلهِ وعلى نفسِها . وقولُه: فَرَيَتُ يداكُ، أي المتصفّ بالترابٍ منَ الفقو، وهذهِ الكلهةُ خارجةً مخرجَ ما يعنادُه الناسُ في المخاطباتِ لا أنْ ﷺ قصدَ بها الدعاء .

#### (الدعاء للمتزوج بالبركة)

مُورِّهُ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّا إِنْسَاناً إِذَا نَزُوَجٌ قَالَ: (مَارَكُ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكُ هَلَيكَ، وَجَمَعُ بَينَكُمًا في خَبْرِه، رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(١٧</sup>

<sup>(</sup>۱) في سنته (۱۸۵۹).

<sup>(</sup>٢) في (البحر الزخار؛ المعروف (بمسند البزار؛ (١٣/١) رقم ٢٤٣٨).

 <sup>(</sup>٣) في «السنّ الكبرى» (١/ ٨٠). وإسناده ضعيف ضعّفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٣/ ١٧)
 ١٧٢ رقم ١٠٢٠٠.

 <sup>(3)</sup> في استنه (۲۳۳۱). وأخرجه أحمد (۲۰۱۲، ۲۳۲، ۲۳۵)، والحاكم (۲۱۱۱)، وقد صححه الألباني في االسلسلة الصحيحة (٤/٣٥ رقم ۱۸۳۸).

<sup>(</sup>a) في دسته (۲۲۷۱)، وقال: حسن صحيح غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث سلام بن أي مطبع. وأخرجه ابن ساجه (۲۱۹)، وأحمد (۵۰/۱۰)، والبيهغي (۱۳۵۷، ۱۳۲۱) والحاكم (۱۳۲۲)، و(۲۳۲) وصحة حوالفة اللهجيء، وصحةح أيضاً لشواهد الألباني في «الإروا» (۲۰۲۱، ۲۷۲ رقم ۱۸۷۰).

<sup>(</sup>٧) في المسئلمة (٢/ ٣٨١).

<sup>(</sup>١) ني (أ): ابهِ المأل؛

وَالأَرْبَعَةُ (١)، وَصَحَّحَهُ التُّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُرَيْمَةً وَابْنُ حِبَّانَ (٢). [صحيح]

(وعنه) أي أبي هريرة (أن النبي ﷺ كان إذا وقع) بالراء وتشديد الفاء فالفي مقصورة (النسانا إذا تزوج قال: حيلوه الله لك، ويارك عليك، وجمع بينكما في خيره، ووقا المحمدة والبن حبايل، وجمع بينكما في خيره، وحسن المعاشرة، وهر من ركاً الثوب، وقبل: من رفوت الرجل إذا سكاة المعاشرة، وقبل: من رفوت الرجل إذا سكاة المعاشرة، من رفوت الرجل إذا سكاة المعشرة من رفوت الرجل إذا سكاة المعشرة بينكه ويين أهليه وحسن المعشرة بينكها قال ذلك. وقد أخرج بعثي بن معلولاً عن ربحل من بني تعجم قال: كنا بينكما قال ذلك. وقد إلى المحليب، وأخرج مسلم أن من عدم، قال: كنا المحليب، من المحلية المعاشرة عالى المحليب، وأذل الدارمي أن الحق المحلية المحلية

## خطبة الحاجة

#### ٩١٧/٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

(١) أبو داود (۲۲۳۰)، والترمذي (۱۰۹۱)، وقال: حسن صحيح، والنسائي في «الكبرى»
 (١/١٠٠٩)، وابن ماجه (۱۹۰۰).

(٣) عزاه إليه الحافظ في فالفتح؛ (٩/ ٢٢٢) وفي دالتلخيص؛ (٣/ ١٥٣).
 (٤) في دصحيحه (٢٥/ ٢٥٥).

(٦) في السننه؛ (٢١٦٠). (٧) في السنن الكبرى؛ (٢١٦٠).

(٨) في استنه (١٩١٨).

وهُو حديث حسن، حسَّنه الألباني في اصحيح أبي داود، (١٨٩٢).

في اصحيحه (٣٥٩/ وقم ٢٠٥٧ ـ الإحسان). وأخرجه البيهقي (١٤٤٧)، والحاكم (١٨٣/٢)، وصحّحه على شرط مسلم وواققه الذهبي، وقد صحّحه الألباني في اصحح أبي داودة (٢٠٠/٢) وقم ١٩٦٦).

 <sup>(</sup>٥) في استنده (٢/ ١٤٤٦)، وليس فيه الزيادة ولا أصل الدعاء، وأخرجه البخاري (٣٦٦٧)، بغير الزيادة.

التُشَهَّدُ فِي الْحَاجَةِ: ﴿إِنَّ الْحَمْدُ لَلَهِ، تَخْمَلُهُ وَلَسَّتَمِيْتُهُ وَلَسَتَغَفِرُهُ، وَالْمَوْ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ ٱلْقُسِئا، مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَلاَ مُصِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلّهَ إِلاَّ اللّهُ، وأَشْهَدُ أَنْ مُحْمَداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيَقُرأُ أَمْدَكَ آبَاتٍ. رَوَاهُ أَخْمَدُ '' وَالْأَرْيَمَةُ ' رَحَمَتُهُ التَّرْبِدِيُّ وَالْحَاجُ ''. [صحيح]

(وعن عبد الله بن مسعود رهم قال: علَمَنَا رسولُ الله ﷺ التشهدُ في الحاجة) زاد نبر ابن كثير في الإرشاد في النكاح وغيره (إنَّ الحمدَ الله خصدُهُ ونستعيلُه ونستغفؤه، ونحودُ بالله من شرور التُفسنَه من يبد الله فلا مُضِلُ له، وعَن يَضْلِلُ فلا مادي له، ولشهدُ أنْ لا إله إلا الله والشهدُ أنْ محمداً عبدهُ ورسولُه، ويقرأ ثلاث آيات. رواهُ احمدُ والاربعهُ، وحسَنهُ الترمذيُ والحاحمُ). والآياتُ [الثلاث]<sup>(1)</sup>: ﴿ وَيَاتِّ النَّانُ الثَّمُ اللهِ اللهِ اللهِ الدَّمَانِ اللهِ اللهِ الدَّمَانِ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ تَقَالِمُ إِلَى الحرافُ) والمائمةُ قولهُ تعالى: ﴿ يَاتِّ اللهِ عَمَانُهُ اللهُ عَنْ تَقَالِمُ إِلى آخرها (أنْ اللهُ عَنْ تَقَالِمُ إِلَى آخرها (أنْ) والنالنة قولهُ تعالى: ﴿ يَاتِيُّ اللّهِ عَمَانُوا اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى آخرها (أنْ) . والنالنة قولهُ تعالى: ﴿ يَاتِيُّ اللّهِ عَمَانُوا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ تَقَالِمُ إِلَى اللهِ قولُوا عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ تَقَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ تَقَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

في المسئلة (١/ ٣٩٢ ـ ٣٩٣، ٢٣٤).

 <sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۱۱۸)، والترمذي (۱۱۰۵)، والنساني (۲۹۸۱)، وابن ماجه (۱۸۹۲).
 (۳) في االمستدك؛ (۱۸۲۲ ـ ۱۸۳۳).

بين الطبقة (قرم مع القاربي (١٤٤٢/)، وإبن الجارود (رقم ١٧٧)، والبيهقي (١٤٦/١)، وإبن للجارود (رقم ١٧٧)، والدالطيالسي والطبالسي والطبالسي (١٨٥٨/١)، وإدا لطبالسي والبيهقي عن شعبة قال: فقت لا إلى إسحان: هذه في خطبة التكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة، قال المحاجة التي كان رسول الله على عملها أصحابه: وردت هذا الخبائية المجابة التي كان رسول الله على معموده وابو موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، ونبيط بن مسعوده وابو موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، ونبيط بن السريا، وعبد مواز المواجعة المتعادمة أن علمه المخطبة على هال الله بن عابد عبد المتعادة أن المنافذة أن علمه المخطبة على هالم بالمتعادمة أن علمه المخطبة بالمتعادمة أن علمه المخطبة بالمتعادمة أن علمه المخطبة بالمتعادمة أن علم المخطبة المتعادمة أن علم المخطبة المتعادمة أن على بالمتعادمة أن على المتعادمة أن عبد بناك المتعادم أن المنافذة المنافذة المنافذة أن عبد بناك سائلة من وقد بعض طرف عديث ابن معبادة المخطبة ثم ذكر بعضاً منهم، وقالة

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ). (ه) زيادة من (أ).

 <sup>(</sup>٢) ضورة النساء: الآية ١.
 (٧) زيادة من (١).

 <sup>(</sup>A) سورة آل عمران: الآية ١٠٢.
 (P) سورة الأحزاب: الآية ٧٠.

في الشرح وفي الإرشادِ لابنِ كثيرِ عدَّ الآياتِ في نفسِ الحديثِ إلَّا أنه جعل الأولى: ﴿ وَاَلْفُوا اللهُ اللَّهِي لَنَتَهُلُونَ بِهِ وَالْلَائِمَا ﴾ الآية، والنانية: ﴿ يَالِمُ اللَّهِيَّ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ لَكُلُّ حَاجَةً التُمُوا اللَّهُ مَنْ ثَمَّالِهِ ﴾ الآية، والنالثة كما هذا. وقولهُ: ﴿ فِي الحاجِةِ، عامُ لكلَّ حاجةٍ ومنْها النِّكَاحُ، وقدْ صَرَّح بهِ في روايةٍ كما ذَكْرَنَاهُ. وأخرجَ البيهيْقِ (\* انْهُ قالَ شعبةُ: قُلْتُ لابِي إسحاقَ: هذهِ في خُطبَةِ النَّكاح وغَيْرِها؟ قالَ: في كلَّ حاجةٍ.

وفيهِ دلالةً على سُئِيَّةِ ذلك في النكاحِ وغيرُو، ويَخْفَلْبُ بِهَا الماقدُ [لنفسه]<sup>(7)</sup> حالُ المقْدِ وهيَ منَ السُّنَنِ المهجورةِ. وذهبتِ الظاهريةُ<sup>(7)</sup> إلى أنَّها واجيةٌ ووافقهم منَ الشافعيةِ أبر عَوَانَّة فترجم في صحيحه: بابُ وجوبِ الخِظبةِ عندَ المُقْدِ، ويأتي في شرح الحديثِ التاسع<sup>(1)</sup> ما يللُّ على عَدَم الوجربِ.

## (جواز النظر إلى المخطوبة)

9\\\\\ وَ وَعَنْ جَايِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وإِنَّا خَطَبُ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، قَالِنِ السَّقَطَاعُ أَنْ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى مَا يَذْهُوهُ إِلَى يَكَاجِهَا قَلَيْفُتُلُ، رَرَاهُ أَحْدُدُ<sup>نِ</sup> رَأِيُو دَارُدُ<sup>نِ</sup>، وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ، وَصَحْتُهُ الْحَارِمُ<sup>نِي</sup>. [حسن]

- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدُ النَّرْمِذِي لِللهِ وَالنَّسَانِيُ (١) عَنِ الْمُغِيرَةِ. [صحيح] ( <u>للمدينُ هذا عدة فوا</u> ثر المشروعا مرية فوا لأهي هم<sub>ية ال</sub>م فر )

- (۱) في السنن الكبرى، (۱۲۸). (۲) في (ب): انفسه،
- (٣) قاَّل الحافظ في اللفتح؛ (٢٠٣/٩): وقد شرطه (أَي كلام الخطبة) في النكاح بعض أهل الظاهر وهو شاذ. اله.
  - (٤) برقم (٩٠/٩٩)، من كتابنا هذا. (٥) في المسندة (٣/ ٣٣٤).
    - (۲) في «السنن» (۲۰۸۲).
       (۷) في «المستدرك» (۲/۲۰۱)، ووافقه الذهبي.
- (١) هي «المصدول» (١/ ٥٠) وراحد السبعي.
   قلت: وأخرجه البههقي (٨٤/٨) وهو حديث حسن، حسن، الألباني في الإرواء، (٦/ رقم ١٩٧١).
  - (A) في استنه (۱۰۸۷) وقال: حديث حسن.
- (٩) في استه (٦/ ٦٩).
   قلت: وأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٠٠ رقم ١٨٦٦)، وأحمد (٢٤٤/٤) و والدارمي
   (١٣٤/٢)، وابن حبان (ص٣٠٣ رقم ١٣٣٦ ـ الموارد)، وهو حديث صحيح أشار إلى

تصحيحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٥٠/١ رقم ٩٦).

\_ وَعَنْدَ ابْنِ مَاجَهُ (") وَابْنِ جِنَّانَ ") مِنْ حَدِيث مُحَمِّدِ بْنِ مَسْلَمَةً. [صحح]

\_ وَلِمُسْلِمِ ٢٠٠ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِرَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: الْنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟، قَال: لَا، قَال: الْغُمْ الْنَظْرُ إِلَيْهَا. [صحيح]

(وعنْ جنبِي ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: إذا خطبُ المتكم العراقَ فإنِ استطاعَ انْ ينظن منهَا إلى ما يدغوه إلى يُخَلِجها فليفعالُ)، وتمامُهُ قالُ جابرٌ: فخطبُ جاريةٌ فَكنتُ أَنخَالًا لها حتَّى رأيتُ منها ما دعاني إلى يُخَاجِهَا فترَوَّجُهُا (رواةُ الحمدُ واليو داودَ ورجاله بِقَاتُ، وصحَحَمةُ الحاكمُ، ولهُ شاهدٌ عند الترمديُّ ولنسائيٌ عن المغيرةَ) ولنظه أنهُ قال لهُ وقد خطبُ امراءً: «انظرُ إليها فإنهُ أَخْرَى أنْ يُؤْمَ يِنكَماء.

(وعند لبن ماجة ولبن حبّان من حديث محمد بن مسلمة. ولمسلم عن ابه هريرة أنَّ للنبغ ﷺ قال لرجل قرّوج الدراة؛ الي آرادَ ذلك (آنكفرت البها، قال: لا، قال: العب فلنظو البها). [دلّتِ الاحاديث على أنه النفيائ الرجل تقديمُ النظر إلى مَنْ يريدُ نكاحها وهرَ قولُ جماهير (١٠ العلماع) لوالنظر إلى الرجُّه والكلِّين لائهُ يُسْتَقَلُ بالوجو على الجمالِ أو صَلَّه، والكفينِ على خصوبة البدن أو عديها. وقال الأراعيُ (١٠): ينظرُ إلى مواضع اللحم، وقالُ دَاودُ ١٤): ينظرُ إلى جميع بَنَيها. والحديثُ مُظلَّق، فينظرُ إلى ما يحصلُ لهُ المقصودُ بالنظرِ إليه. ويدلُ على قَهمِ

(۱) ني دسته (۱۲۸).

<sup>(</sup>۲) في قصحيحه، (ص٣٠٣ رقم ١٢٣٥ ـ الموارد).

قلّت: واخرجه أحمد (۳/۳۶)، (٤٩٣/٣)، والحاكم (۳/۶۲۶)، والبهقي (٥/٥٠)، وهو حليث صحيح صحّحه الألباني في صحيح دسن ابن ماجهه (۲۱۳/۱ رقم ۱٥١٠). (۳) في دصحيحه (۲۶/۷۶).

 <sup>(</sup>۲) هي توصيحيحه (۲۷) (۱۲) .
 قلت: وأخرجه النسائي (۲۹/۳ ـ ۷۷)، وأحمد (۲/۲۸۲، ۲۹۹)، والطحاوي في «شرح المعاني» (۲/۳) .
 المعاني» (۲/۳)، والداوقطني (۲/۳۵/۳۰ رقم ۲۳۶)، والبيهتي (۲/۳۸).

وفي البَّاب من حديث أنس، وأبي حميد، ﴿. انظر تخريجها في كتابنا: ﴿إرشاد الأمَّةُ إلى فقه الكتاب السنة، جزء النكاح.

 <sup>(</sup>٤) انظر: (بداية المجتهد (٣/ ١٠) بتحقيقنا، و(المغني) (٧/ ٤٥٣).

 <sup>(</sup>٥) قال الحافظ في فتنح الباري، (٩/ ١٨٢): وقال الأوزاعي: يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة. اه.

٢) انظر: «المغني» (٧/ ٤٥٣ مسألة رقم ٥٣٢٧).

\* هل نيسترَ دا رضا فرا هن فرنوا ايرا ؟ ١٦ × ما بكم نولم يسلم فرنوا دين باب احكام النكاح

سع لېدنين ؟ \* همايت الر أه مايت الر من مرار و و م

كتابُ النكاح

الصحابة لذلك ما رواهُ عبدُ الرزاق'' وسعيد'' بن منصورٍ أنَّ عمرَ كنفت عنْ سأق أمُّ كاثيم بنتِ علي لما بعث بها عليَّ البوليَنظُرُها أولا يشترطُ رضا المراق بذلك النظر بل لهُ أنْ يفعلَ ذلك على عَفْلَتِهَا كما فعلهُ جابِرًا إقال أصحابُ الشافعي'' : ينيغي أنْ يكونَ نظرهُ إليها قبلَ الجظبةِ حتى إنْ كوههَا تركَّها من غير إبداء بخلاف بعدَ الجغليفِيّ أوإذا لم يُمَكِنهُ النظرُ إليها استُحبُ أنْ يبعثَ امراةً يَنشُ بها تنظرُ إليها وتخبرُهُ بصفاتها، نقد دُويَ عن أني أنهُ ﷺ: فبعثَ أمَّ سليم إلى امراةً فقال: انظري إلى عُمْقُوبها وشُعي معاطِفها»، اخرجُهُ احمدُ<sup>(1)</sup> والطبرائي<sup>(6)</sup> والعاكمُ (البيعةغي<sup>(7)</sup> وفيه كلاءً.

وفي رواية: فشُمِّي عوايضها، وهي الأسنانُ التي في عرضِ الفم وهي ما بينَ الشنايا والأضراس واحدها عارض، والمراد اختيار رائحةِ النكهة، وأما المعاطف فهي ناجيًّا المُثَنِّيَا [رئيتُ بِثُلُ هَلَا الحكم للمراةِ فإنَّها تنظرُ إلى خاطبِها فإنهُ بعجيُها منهُ مثل ما يعجِهُ منْها كلّا قيل، ولم يرذ بو حديث، والاصل تحريم نظرٍ الأجنيُّ والأجنيةِ إلَّا بدليلِ كالدليلِ على جوازِ نظرِ الرجلِ لمنْ يريهُ يُطْلِبُهَا ]

#### (النهي عن الخطبة على الخطبة)

- (۱) في المصنف؛ (٦/١٦٣ رقم ١٠٣٥٢، ١٠٣٥٣).
- (٢) في «السنن» (١/٧٤ رقم ٢١٥).
  - (٣) انظر (روضة الطالبين) (١٩/٠: ٢١).
     (٤) في (المسئد) (٣) (٢٣١).
- (٥) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (٣/١٤٧ رقم ١٤٨٥).
- (۲) طراة إليه الحاصة في «السحيض» (۱۲۲۰) رمم ۱۱۲۸۰).
   (۲) في «المستدرك» (۱۲۲/۳) وصحّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
- (٧) في «السنن الكبرى» (٧/٧). وتعقب البيهقي العاكم بأن ذكر أنس فيه وهم كما في «التلخيص» (١٤٧/٣). وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص١٨٦ رقم ٢١٦)، بسند رجاله ثقات.
- ألبخاري (۱۶۲۷)، ومسلم (۱۶۱۲/۵۱). وأخرجه أبو داود (۲۰۸۱)، والترمذي
   (۱۲۹۲)، والسائي (۲۲۳۷)، وإن ماجه (۱۸۲۸),

وقولَّه: «أوْ يَاذَنْ لُهُ» دَلُّ أَنْهُ يجوزُ لُهُ الْخِطْبَةُ بِعدْ الْإِذْنِ وجوازُها للمأذونِ لهُ بالنصُّ ولغيرِه بالإلحاقِ، لأنَّ إِذْنَهُ قَدْ دَلُّ على إصرابِه فتجوزُ خِطْبَتُها لكلُّ مَنْ يريدُ نِكَاجِها، وتقدَّمُ<sup>(ه)</sup> الكلامُ على قولِه أخيو، وأنهُ أفاذَ التحريمَ على خِطْبَةِ المسلم لا علَى خِطْبَةِ الكافِر، وتقدَّم الخلافُ فيو.

وَاما إذا كانَّ الخاطبُ فاسقاً فهل يجوزُ للعفيفِ الرَّفلَةُ عَلَى جَطْبَيَّهِ؟ قَالَ الأميرُ الحسينُ في اللشفاءِ<sup>(17)</sup>: إنهُ يجوزُ الخطبةُ على خطبةِ الفاسق، ونُقِلَ عنِ ابنِ القاسمِ صاحبِ مالكِ ورجِّخهُ ابنُ العربيمِ<sup>(7)</sup>، وهو قريبٌ فيما إذَّا كانتِ المخطوبةُ عَلَيْةٌ فِكُونُ الفَاسُ عَمَرُ كُنْءِ لها، فتكونُ خِطْبُهُ كَلا خطبة، ولم يعتبِر المجهورُ<sup>(7)</sup> بذلك إذا صدرتُ منها علامةً القَبولِ.

انظر: «فتح الباري» (٩/ ١٩٩).
 انظر: «معالم السنن» (٣/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) أثناء شرح الحديث رقم (٢٩/ ٧٦٤)، من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) انظر: افتح الباري؛ (٢٠٠/٩).

<sup>(</sup>٥) أثناء شرح الحديث رقم (٢٩/ ٧٦٤)، من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٦) •شفاء الأوام المميز بين الحلال والحرام، (ق ٢٩٠) مخطوط.

<sup>(</sup>٧) انظر: افتح الباري، (٩/ ٢٠٠)، ولم أجده مع عارضة الأحوذي.

#### (مشروعية المهر ولو خاتماً من حديد)

٩/ ٩٢٠ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ﷺ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِنْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأَطَأَ رسولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَوْأَةُ الَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْنًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَرِّجْنِيهَا، قَالَ: فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: الذَّهَبُ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُر هَلْ تَجِدُ شَيْئاً؟؛ فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا واللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: النَّظُرُ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا واللَّهِ يا رسول الله، وَلَا خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ، ولَكِنْ هَذا إِزَارِي \_ قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءُ \_ فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: •مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنهُ شَيْءًا فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَنى إذا طَالَ مَجْلسُهُ قَامَ. فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مُولِّياً، فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ بِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: ﴿مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ؟،، قَالَ: مَعِي شُورَةُ كَذَا وَسُورَة كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَالَ: اتَقْرَوُهُنّ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبِكَ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ، فَقَدْ مَلْكُتُكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»، مُثَمَّقُ عَلَيْهِ (١)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم. [صحيح]

رَفِي رِوَايَةِ<sup>(٢)</sup>: قَالَ لَهُ: ﴿الطَّلِقُ، فَقَدْرَوْجَنَّكُهَا، فَتَلَمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ». [صحيح] - رفي رِرَايَةِ لِلْبُحَارِيِّ<sup>(٣)</sup>: ﴿النَّكَالُكُهَا بِمَا مَنْكَ مِنَ الفَرْآنِ». [صحيح]

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۵۳۰ه)، وسلم (۲۷/ ۱۵۲۵)، قلت: واغرجه أبو داود (۱۳۱۱۱)، والترشاي (۱۱۱۱)، والنساني (۱۳۲/۱)، وابن ماجه (۱۸۸۸)، ومالك (۲۲/۱۲ه وقم ۸)، وأحمد (۱۳۰۰ه)، والدارمي (۱۲۲/۱) وابن الجارود في المستنقى، وتم (۲۱۱)، والطحاري في فشرح المعاني، (۲/۲۱)،

ـ ولابي دَارُدُ<sup>(١)</sup> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ: امَّا تَحْفَظُ؟،، قَالَ: سُورَةً الْتَقَرَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: اقْمُ فَتَلَمْهَا صِلْرِينَ آيَّةً. [ضعيف]

(وعنْ سهلِ بنِ سعدِ الساعديُّ ر الله قالَ: جاءتِ امراةٌ) قالَ المصنفُ في «الفتح»(٢): لمُ أقفُ على اسمِها، (إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقالتُ: يا رسولَ اللَّهِ جَنْتُ اهبُ لَك نفسي) أي أمْرَ نفسي، لأنَّ الحرَّ لا تُملكُ رَقَبَتَهُ (فنظرَ إليها رسولُ اللهِ ﷺ قصعًدَ النظرَ وصوَّبَهُ)، في «النهاية»(٣): ومنهُ الحديثُ فصعَّدَ فيَّ النظر وصوَّبه، أي نظرَ إلى أعلاي وأسفَلي وتأمَّلني، وهوَ منْ أدلةِ جوازِ النظرِ إلى منْ يريدُ زواجَها. وقالَ المصنفُ (٤): إنهُ تحرَّرَ عندَه أنهُ على كانَ لا يحرُمُ عليهِ النظرُ إلى المؤمناتِ الأجنبياتِ بخلافِ غيره، (ثم طأطاً رسول اللَّهِ راسَهُ، فلمَّا راتِ المراةُ انهُ لم يقضِ فيها شيئاً جلستْ فقامَ رجلٌ منَ أصحابه) قالَ المصنفُ (٥٠): لم أقف على اسمِه، (فقال: يا رسولَ اللَّهِ إنْ لمْ يكنْ لكَ بِهَا حاجةٌ فرْوَّجِنِيها، فقالَ: فَهِلْ عَنْنَكَ مَنْ شَيِّ؟ [فقال:](١) لا واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ، قالَ: اذهبْ إلى اهلِكَ فانظرْ هلْ تجدُ شيئاً؟ فذهبَ ثمَّ رجعَ فقال: لا واللَّهِ ما وجنتُ شيئاً، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: انظرْ ولو خاتماً) أي رلو نظرتَ خاتَماً (منْ حديدٍ، فذهبَ ثمِّ رجعَ فقالَ: لا واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ولا خاتَماً منْ حديد) أي موجودٌ، فخاتمُ مبتداً خُذِفَ خبرُه (ولكنْ هذَا إزاري - قالَ:) سهلُ بنُ سعدٍ الراوي (ما لهُ رداءُ - فلها نِصْفُهُ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ما تصنعُ بإزارِكَ؟ إنْ لَبِسْتَهُ) أي كلُّهُ (لم يكنْ عليها منهُ شيءٌ، وإن لَبِسَتْهُ) أي كلُّه (لم يكنْ عليكَ منهُ شيءٌ)، ولملَّه بهذَا الجواب بيَّنَ لهُ أنَّ قِسْمَةَ الإزار لا تنفعُهُ ولا تنتفع به المرأة (فجلسَ الرجلُ حتَّى إِذَا طَالَ مَجِلِسُه قَامَ، فَرَأَهُ رِسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّياً فَدَعَا بِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: ما معكَ منَ ققرآنِ؟ قَالَ: معي سورةٌ كَذَا وسورةٌ كَذَاء عَدَّدَها، فقالَ: تقرؤُهنَّ عنْ ظهرٍ قَلْبِكَ؟ قالَ: نعمُ، قال: اذهبُ فقدُ ملَّكْتُكَهَا بِما معكَ منَ القرآنِ. متفقٌّ عليهِ. واللفظُ لمسلم.

وفي روايةٍ له قالَ: انطلقُ فقدْ رَوَّجُتُكُها فعلُّمها منَ القرآنِ. وفي روايةٍ للبخاريُّ:

١) في السنن؛ (٢١١٢) ولكن فيه د. . . أو التي تليها. . . ، وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>۲) دنتج الباري، (۹/ ۲۰۱). (۳) (۳۰/۳).

<sup>(</sup>٤) في افتح الباري، (٢١٠/٩). (٥) في افتح الباري، (٢٠٧/٩).

<sup>(</sup>٦) ني (أ): قال؛.

امَكَنَّاكَها بِما مَعْكَ مَنَ القَرَآنِ. ولابِي داودَ عَنْ ابِي هُرِيرةَ قَالَ) أي رسولُ اللَّهِ ﷺ: (ما تحفظُ؟، قالَ: صورةَ البقرةِ والتي تليها، قالَ: قمْ فَمَلْمَها عشرينَ آيَةً).

دنَّ الحديثُ على مسائلَ عديدةٍ وقدْ تَتَبَّعُها ابنُ النَّينِ<sup>(١)</sup> وقالَ: هذهِ إحدى وعشرونَ فائدةً بؤبُ<sup>(۱)</sup> البخاريُّ على أكثرِها.

قلتُ: ولنأتِ بأنْفَسِها وأوضَحِها.

الأولى: جوازُ عرضِ المرأةِ نفسَها على رجلٍ من أهلِ الصَّلاحِ وجوازُ النظرِ منّ الرجلِ وانْ لم يكنُ خاطِباً لإرادةِ التزرُّج، يربدُ أنْ ليسَ جوازُ النظرِ خاصاً للخاطبِ بلْ يجوزُ لمن تخطئُهُ المرأةُ، فإنَّ نظرٌهُ ﷺ إِلَيْهَا دليلُ أنْهُ أرادَ زواجَها بعدَ عَرْضِها عليهِ نفسَها، وكاتَّها لم تُعجبُ فأعرض عَلَيْهِ

والثانية: ولاية الإمام على المراة التي لا قريب لها إذا أذنت، إلَّا أَنَّ في بعض الفانية: ولاية الإمام على المراة بعض الفائق المراة بعض الفائق المراة من قليها هل هو من خير سؤالي هن ولا سؤاليها هل هي هي عضمة رجل أو علمه. قال الخطابيُ<sup>(1)</sup>: وإلى هذا ذهب جماعة حَمْلًا على ظاهر الحالي، وعند الهادوية ألها تحلف الغرية احتياطاً.

الثالثةُ: أنَّ الهِبَةَ لا تَثْبُتُ إِلَّا بِالقَبولِ.

- (١) انظر: افتح الباري، (٢١٦/٩). (٢) في هذه الأبواب:
- (أ) باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه (٧٤/٩ ـ باب/ ٢١ من كتاب فضائل القرآن). (ب) باب: القرآءة عن ظهر قلب (٧/٩٠ ـ باب/ ٢٢ من كتاب فضائل القرآن). (ج) باب: تزويج الشُعسر (١/ ٢١٣ ـ باب/ ١٤ من كتاب الكاس).
- (د) باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح (٩/ ١٧٤ باب/ ٣٢ من كتاب النكام).
  - (هـ) باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج (٩/ ١٨٠ باب/ ٣٥ من كتاب النكاح).
  - (و) باب: التزويج على القرآن وبغير صداق (٩/ ٢٠٥ باب/ ٥٠ من كتاب النكاح).
- (ز) باب: المهر بالعروض وخاتم من حديد (٧/ ٢١٦ باب/ ٥١ من كتاب النكاح). (٣) ليس في الفاظ حديث الباب ما يساعد الشارح إلا أنه ــ كما ذكر الحافظ في «الفتح (٩/
- الس في الفاظ حديث الباب ما يساعد الشارح إلا أنه كما ذكر الحافظ في الالتج (٩/ ١٧٧) أخرج النسائي من حديث أبي مربرة قال رسول اللؤ ﷺ: . . . ولكن تملكني أمرك، قالت: نهم . فنظر في رجوه القوم فدعا رجلاً ققال: إني أويد أن أزوجك هذا إن رضيت، قالت: ما رضيت في ققد رضيت، وحديث أبي هربرة في االسنن الكبرى؟ للنسائي (١/٥٥٠) إلا أنا لم نجد في ما ذكره الحافظ، والله أعلم.
  - (٤) انظر: (فتح الباري) (٩/ ٢١٥).

الرأيعة: انه لا بد من الشناق في النكاح ويصيح أن يكون شيئا يسيرا، فإنا ولا أو المناق من حديد مبالغة في تقليله، فيصغ بكل ما تراضى عليم الزوجان ال من البيه ولاية العقيد مما فيه منعة، وضابطه أن كل ما يراضى عليم الزوجان ال من البيه ولاية العقيد مما فيه منعة، وضابطه أن كل ما يصلح أن يكون قيمة رئسنا الشيء يصلح أن لا يصلح أن يكون مما لا يحدث أنه لا يحل بعد النكاء. وقال ابن حزم أن كلله: يصبح بكل ما يسمل في على من شعير لقوله يله: هما تحدث شيئا، واجب بأن قوله ي المحديث، من يسمل في المحديث، من أسعو لقوله أنه أنه النقليل وله قيمة، ويأن قوله في المحديث، من المسعوم منطاعة لكل أحي، وكذلك قولة تمالى: ﴿وَيَن لَمْ يَسْتَعْلُم يَكُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَسْمَة لا يستطيعُه كل أحي، وحبة المعيم منطاعة لكل أحي، وكذلك قولة تمالى: ﴿وَيَن لَمْ يَسْتَعْلُم يَسْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَسْمَلُم واللهُ عَلَى اللهِ عَلَى المعالمة في المشتَداق حتى الله بعضوم الله المناق الله يصلح بما يكون لا قيمة وإن التعافي التقاوير لا محين مواجع العالم، وإنا لا يعقى التأخيرة، والا يعلن كل أحيد العالم، وإنه لا يعقى الرأ على التحوي الكال أن أحيد العالم، وإنه لا يعقى الرأ من الزوجة إلا بكريو مالا له صورة، ولا يطيق كل أحيد تحصيلة.

الخامسةُ: أنه ينبغي ذِكْرُ الصَّدَاقِ في العقدِ لأنهُ أقطعُ للنزاع وأنفعُ للمرأةِ، فلمُ عقدَ يغيرِ ذكرِ صداقِ صمَّ العقدُ ووجبَ لها مهرُ الوئلِ بالدخولِ، وأنهُ يُستَعَبُّ تعجيلُ المهرِ.

والسادسة: أنه يجوزُ الْحَلِفُ وإنَّ لم تكنَّ عليهِ البمينُ، وأنهُ يجوزُ الحلفُ على ما يظنَّه الحالف لأنهُ ﷺ قال لهُ بعدَ يعينه: «اذهبُ إلى الهلِكُ فانظرُ هلِّ تجدُّ شيئًا؟ قدلُ أنَّ يمينَهُ كانتُ على ظَنِّهِ، ولؤ كانتُ لا تكونُ إلَّا عَلَى علم لم يكنُّ للأمرِ بلَمَاهِ إلى أَلْمِلِهِ فائدةً.

السابعةُ: أنهُ لا يجوزُ للرَّجُلِ أَنْ يُخْرِجَ مَنْ ملكِوَ ما لا بِذُ لهُ منهُ كالذي يسترُ عورتَه أو يسدَّ خلَّتُهُ منَ الطعامِ والشرابِ؛ لانهُ 瓣 عَلَّلَ مَنْتَهُ عَنْ قِسْمَةِ ثوبِه بقولِه: النَّ لَبِسَتُه لم يكنُ عليكَ منهُ شيءٌ.

انظر: افتح البارى؛ (٢١١/٩).

<sup>(</sup>٢) في المحلى، (٩/ ٤٩٤ مسألة رقم ١٨٤٧).

 <sup>(</sup>٣) سُورة النساء: الآية ٢٥.
 (٤) سورة النساء: الآية ٢٤.

الثامنةُ: اختبارُ مدَّعي الإعسارِ، فإنهُ ﷺ لم يصدَّقُهُ في الرَّبِ دُعْوَاهُ الاعسارَ حَّى ظَهَرَ لهُ قرائرَ صِلْقِهِ، وهوَ دليلٌ على أنهُ لا تسمعُ اليمينُ منْ مدَّعِي الاعسارِ حَّى تظهرَ قرائرُ إعسارِهِ.

التاسعة: أنَّها لا تجبُ الخطبةُ للعقدِ لأنَّها لم تذكر في شيءِ منْ طرقِ الحديث. وتقدَّم (أنَّ الظاهرية تقولُ بِوُجُوبِها، وهذَا يردُّ قولَهم، وأنهُ يصحُّ أنَّ الحديث. وتقدَّم أنَّ منفحةً. ويقاسُ عليهِ خيرُه، ويدلُّ عليهِ قصةُ موسى (٢) ممّ شعيب. وقدُ ذهبَ إلى جوازِ كونِه منفعة الهادويةُ (٣)، وخالفتِ الحنيةُ (١)، وتخالفتِ الحنيةُ (١) وتكلفُتِ الحديثِ وادعاء أنَّ التزويج بغيرِ مهرٍ منْ خواصَّه ﷺ وهوَ خلافُ الضل.

العاشرة: قولُه: بما معكُ منّ القرآن، يحتملُ كما قالهُ القاضي<sup>(0)</sup> عياضُ وجهين اظهرُهما أن يعلَمها ما معهُ من القرآن أو قلْدراً مُثينًا منهُ ويكونُ ذلك صَدّاقاً، ويؤيله قوله في بعض طُرُقِو الصحيحة (<sup>10</sup>: قَعَلْمُهَا منَ القرآنِ، وفي بعضها تعيينُ عشرين آية، ويُحتَمَلُ أنَّ الباء للتعليل وأنهُ زَرَّجَهُ بِهَا بغيرِ صَدَاقِ إكراماً لهُ لكويه حافظاً لبعض من القرآن، ويؤينُه هذا الاحتمان قصةً أُمُّ سُلَيْم من أبي سُلَيْم وذلك وأنهُ خَطَيّها فقالتً: واللَّهِ ما مِثْلُك يُرُدُّ وَلَكِنْك كافرُ وأنا مسلمةً ولا يحلُّ لي أنَّ أتروَّجَك، فإنْ تُسْلِم فذلك مهرَكُ لا أسألك غيرةً، فأسلمَ فكانَ ذلك مهرَها، احرَجَهُ النسائيُ (<sup>10</sup>)

وهو حديث صعيع صلحه الألباني في اصحيح النسائي؛ (٧٠٢/٢ ـ ٧٠٣ رقم ٣١٣٢، ١٣٣٣)

<sup>(</sup>١) أثناء شرح الحديث رقم (٦/٩١٧) من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٢) في قول تعالى في سورة الفصصر: ﴿ وَقَالَ إِنّ أَيْدُ أَنْ أَرْكِمُكَ إِخْدَى آتَيْنَ خَتَقِ فَعَ أَنْ
 تَأْيِّمُ لَذَيْنَ خِمَعَ فِإِنْ أَنْسَتَ مَشْرًا دَوْنَ جِنولَةٌ رَبّا أَرِيدُ أَنْ أَشَقٌ مُثَلِّعَ سَتَشِيئتِ إِن
 كناة أَنَّة بِنَ الْمَتَلِيعِينَ ﴿ ﴾.

 <sup>(</sup>٣) انظر: (البحر الزخار، (٩٩/٣).
 (٤) انظر: (المبسوط، (٥/ ٨٠ ـ ٨١).

<sup>(</sup>٥) انظر: قنتح الباري؛ (٢١٢/٩). (٦) انظرها في حديث الباب.

<sup>(</sup>٧) في قسنته (٦/٤/١ رقم ٣٣٤٠، ٣٣٤١).

 <sup>(</sup>A) كذا في المخطوط والمطبوع «ابن عباس»، وصوابه كما في «سنن النسائي» و«فتح الباري» (٢١٢/٩): «أنس» رضى الله عنه.

وترجمَ عَلَى حديثِ سهلِ هذَا بقولِه بابُ النّزويجِ عَلَى سورةِ البّرَةِ<sup>(١)</sup>، وهذا ترجيحٌ منهُ للاحتمالِ الثاني. والاحتمالُ الأولُ أظّهُرُ كما قالَهُ القاضي لثبوتِ روايةِ: فعلَّمْهَا منَ القرآنِ.

الحادية هشرة: أنَّ النكاع بنعقدُ بلفظ التعليكِ وهوَ مذهبُ الهادريةِ المعالية والمحتفيق أنه قد اعتلفتِ أنَّ الألفاظُ في الحديثِ فرُويَ بالتعليكِ والحنفية في قصوُ واحدةٍ وبالأمكان. قال أبنُ دقيق العديد أنَّ على الحديث واحدةٍ واحدةٍ المعاليكِ الحديث، والظاهرُ أنَّ اللواقع من النبيُّ عللهُ لفظُ واحدُّ الخارجِ في هذَا إلى الترجِح، وقد نُقل عن اللهُرَقُطنيُ أنَّ اللهُ واللهُ من واللهُ عن عن اللهُرَقُطنيُ أنَّ أَللهُ واللهُ واللهُم أكثرُ واحفظُ وأطالُ المصنفُ كظُلُه في اللفتحه أن كالماكمُ على هذهِ الثلاثةِ الألفاظِ ثمّ قالَ غروبًا التربي والإنكاح أرجعُ وأمان التينِ على هذهِ التعنم أهلُ الحديثِ على أنَّ الصحيح دوانةً رَوَّ مُثْكُما وأنَّ ورايةً رَوَّ مُثْكُما وأنَّ ورايةً رَوَّ مُثْكُما وأنَّا المستف: وقد أن العالمة عنهُ ... أن ذلك مبالغةً عنهُ ... والقات المستفات واللهُ وقد مُثْكُما وأنَّ رؤة مُثْكُما وأنَّ المستفاتِ وأنا للهُ اللهُ العالمةُ عنهُ ... أن ذلك مبالغةً عنهُ ... والقات المستفاتِ اللهُ عليهُ عنهُ اللهُ عليهُ عنهُ اللهُ العالمةُ عنهُ ... والنَّا المستفاتُ وأنا للهُ عليهُ عنهُ اللهُ العَلَّا عنهُ اللهُ العالمةُ عنهُ .. والقات المستفاتُ واللهُ عنهُ اللهُ عنهُ عنهُ اللهُ العنهُ عنهُ ... والقات المستفاتُ وأنا للهُ اللهُ عنهُ اللهُ اللهُ عنهُ اللهُ اللهُ عنهُ اللهُ اللهُ عنهُ اللهُ اللهُ عنهُ إلى المستفيدُ وأنا للهُ اللهُ عنهُ اللهُ اللهُ عنهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنهُ اللهُ اللهُ عنهُ ... وقد اللهُ اللهُ اللهُ عنهُ ... واللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال البغوي (10: الذي يظهرُ أنهُ كانَ بلغظِ التزويج على وِقَقَ قَوْلِ الخاطبِ رَرُجُنِهَمَا إذْ هَوَ الغالبُ فِي لفظِ العقودِ، إذْ تَلْمَا يختلفُ فِيهِ لفظُ المتعاقدين، وقدُ ذهبِ الهادويةُ (١٠) والحشيةُ (١٠) وهو المشهورُ عنِ المالكيةِ (١١٠) إلى جوازِ العقدِ بكلُّ لفظ يفيدُ معناهُ إذا قُرِنَ بهِ الصداقُ أو قُصِدَ بهِ النكاحُ كالتمليكِ ونحوِه، ولا يصحُ بلفظ العاريةِ والإجارةِ والوصيةِ.

(7)

 <sup>(</sup>١) كذا في المخطوط والمطبوع •سورة البقرة • وصوابه كما في •سنن النسائي • (١١٣/١ باب رقم ٢١٢) باب: التزويج على سورة من القرآن. وهو الموافق لما في «الفتح».

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر الزخار» (١٨/٣). (٣) انظر: «المبسوط» (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: افتح الباري، (٩/ ٢١٤).

 <sup>(</sup>٥) انظر: «الأحكام شرح عمدة الأحكام» (٢١٦/٤ ـ بحاشية العدة) و«الفتح» (٩/ ٢١٤).

انظر: «فتح الباري» (٢١٤/٩). (٧) في (ب): «فقد قال».

<sup>(</sup>٨) ذكرَه عنه الحافظ في «الفتح» (٢١٤/٩ \_ ٢١٥) وذكر أنه في «شرح السنة»: •ولم أقف عليه فيه، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٩) انظر: «البحر الزخار» (۱۸/۳).
 (١٠) انظر: «المبسوط» (٥/٥٩: ٦٢).

<sup>(</sup>١١) انظر: قبداية المجتهدة (١٣/٣) بتحقيقنا.

#### إعلان النكاح وضرب الدف فيه

٩٢١/١٠ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبْيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 قَال: الْفَلِئُوا النَّكَاعَ، وَوَاهُ أَخْمَدُ<sup>(١)</sup> وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ<sup>(١)</sup>. [حسن]

#### (ترجمة عامر بن الزبير)

(وعن عامِو بِنِ عبدِ اللّهِ بِنِ الزبينِ) عامرٌ تابعيَّ سمعَ أباهُ وغيرَه، ماتَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

- (۱) في «المستد» (۶/٥).
   (۲) في «المستدرك» (۲/۳).
- (۲) في الاستدرك (۱۸۳۷)، وأخرجة البيهقي (۱۸۲۸)، وابن حبان (۱۸۵۱)، وم وقم ۱۸۳۱ ما ۱۸۵۱ ما ۱۸۵ ما ۱۸۵۱ ما ۱۸۵۱ ما ۱۸۵ ما ۱۸۵ ما ۱۸۵ ما ۱۸۵ ما ۱۸۵ ما ۱۸۵ ما ای از ۱۸۵ ما ۱۸۵ ما ۱۸۵ ما ۱۸۵ ما ۱۸۵ ما ۱۸۵ ما ای از ۱۸۵ ما از ۱۸۵ ما ای از ۱۸۵ ما از ۱۸۵ ما از ای از ۱۸۵ ما از ای از ۱۸۵ ما ا
- (٣) قال الحافظ في «التقويب» (٣٨/١ رقم ٩٣): من الرابعة مات سنة إحدى وعشرين. اهـ
   يعني ومئة على حسب قاعدة الحافظ في «التقريب».
- لم أجده بهذا اللفظ في «سنن الترمذي»، وهو فيه باللفظ الذي ساقه الشارح بعد هذا وفيه عيسى بن ميمون.
- (٥) قال عبد الرحلن بن مهدي: استعديت عليه وقلت: ما هذه الأحاديث التي تروي عن الفاسع عن عاشئ؟ قفال ١٠ أخود. أهد. وقال البخاري: منكر الحديث، وقال مرة: ضعيف ليس بشيء. وقال الفلاس: متروك، وقال ابن حبان: يروي أحاديث كلها موضوعة، واحتلف نه قول ال بن معين، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد، وقال النساني: ليس بغة. نظر: (هيزان الإحتدال» (٣٥ / ٣٦٠)، وفسئّة منظ في التغزيب، (١٠٠/٢ رقم ٩٦١).
  - (٦) في استنه (١/ ٦١١ رقم ١٨٩٥).
     (٧) في استنه الكبرى: (٧/ ٢٩٠).
- في مسة الاجريق (١٩٣٧) من طريق عيسى بن ميمون المتقدم، ومن طريق خالد قلت: وأخرجه البهقي أيضاً (٧/ ٢٩٠) من طريق عيسى بن ميمون المتقدم، ومن طريق خالد أخرجه أبر نصب في والحيانية (٣/ ٢٥٥)، وخالد شروك كما في الاليزواء، (وقم ١٩٧٨). والحديث ضميف، ضمّفه الآلباني في الضمية (رقم ٩٧٨)، وفي الإرزاء، (رقم ١٩٧٣).

مُنْكُرُ الحديثِ قالَه احمدُ. واشرجَ النرمذيُّ(۱۰ أيضاً منْ حديثِ عائشةً وقالَ حَسَنُ غريبُّ: وأغلِثُوا هذا النكاحَ واجملُوه في المساجدِ واضْرِيُوا عليهِ بالدفوفِ، ولُيُولِمُ آحدُكم ولو بشاةٍ، فإذا خطبَ أحدُكمُ امرأةً وقدْ خَضَّبَ بالسوادِ فَلُيُعْلِمُهَا لا يعرُّماً.

دلّتِ الأحاديث على الأمرِ بإعلانِ النكاح والإعلانُ جِلاكُ الإَسْرارِ، وعلَى الأمر بِشَرْبِ الفِرْبَال وفشّرهُ بالدتْ. والأحاديث فيه واسعةً وإنْ كانَ في كلَّ منْها الأمرِ بِشَرْبِ الفِرْبَال وفشّرهُ بالدتْ. والأحاديث فيه واسعةً وإنْ كانَ في كلَّ منْها الإعلانِ مَنْ عَلَيهِ، وظاهرُ الأمرِ الوجوبُ ولعلَّه لا قائلَ به فيكونُ مسنُونًا ولكنْ بشرط أنْ لا يشخيّهُ محرَّمُ منَ التغني بصوتِ رخيم من امرأة أجنيةِ بشعرٍ فيه ملحُ القدور والخدور، بلُ ينظرُ الأسلوبُ العربيُّ الذي كانَ في عصره ﷺ فهوَ المأمورُ به، ولما كلامَ أنهُ في هذهِ المامورُ به، ولا كلامَ أنهُ في هذهِ الأعصار إلى يَشْرِهُ .

## (اشتراط الولي في النكاح)

ا ۱۹۲۲/۱۹ وَمَنْ أَبِي بُرْدَةَ بِنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيْ اللَّهُ تَمَالَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيْ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ ﴿لَا يَكُمَاحُ إِلاَّ بِوَلَيْ ، رَوَاهُ أَحْمَهُ ۖ وَالْأَرْمِيْنِي وَالشَّرْمِيْنِيُّ ، وَأَبْلُ حِبَّانَ ۖ . وَأَجِلُ اللَّهِ عِبْدَاهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالشَّرْمِيْنِيُّ ، وَأَجِلُ حَبَّانَ ۖ . وَأَجِلُ بِالإِسَالِ . [صحيح بشواهده]

<sup>(</sup>۱) في فسننه، (۳/ ۳۹۸ رقم ۱۰۸۹).

 <sup>(</sup>٣) ويغني عنها ما أخرجه البخاري (١٤٧٥) من حديث الرئيع بنت معود قالت: جاء النبي ﷺ يدخل حين بُنِي علي فجلس على فراشي كمجلسك من (تحدث الراوي عنها خالد بن ذكوان) فجعلت جويريات لنا يضربن باللف وينديل من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحدامن: ونينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي مذا وقولي بالذي كنت تقولين.

<sup>(</sup>٣) في فالمسندة (٤/ ٣٩٤، ٣١٤).

 <sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١).
 (٥) لم أقف على تصحيح الترمذي في النسخة التي بين أيدينا من السنن.

 <sup>(</sup>٥) ثم أفف على نضحيح الترمدي في النسخة التي ير
 (٦) في دصحيحه (ص٤٣٠ رقم ١٢٤٣ ـ الموارد).

أي قصحيمه (ص٤٦ رمم ١٤٢٢ - الموارث.
 قلت: وأخرجه الحاكم (٢٠/٢)، والمنارمي (٢/١٣٧)، وابن الجارود (٢٠١٠: ٢٠٤)،
 والبيهتي (٧/١٠)، وأبو يعلى في مسئله (١٢/ ١٩٥/ رقم ٧/٢٢٧)، وهو حديث صحيح =

- وَدَوى الإَمَامُ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup> عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعاً: «لَا يَكَاخَ إِلاَّ بِوَلِيَّ وَشَاهِدَيْنِ». [صحيح بشواهده]

(وعن لبي بُردة بِن لبي موسى عن لبيهِ قال: قال رسول لللهِ ﷺ: لا بِخامُ إلا بواغُ إلا بواغُ إلا بواغُ اللهِ بين بيل بواغُ الله بوائِي. رواهُ الحمدُ والربحةُ، وصححَحَهُ لبِنُ المعيني والتومدُي ولبنِ حَبِان واعلَهُ بالإرسال). قال ابنُ كثيرِ: قدْ أخرجَه أبو داوة والترمدُيُّ وابنُ ماجهُ وغيرهم من حليثِ إسرائيل وأبي عُوانَهُ وشريكِ القاضي وقيسِ بنِ الربيع ويونسَ بنِ أبي إسحاقَ وذهبِ بنِ معاويةٌ كُلُهم عن أبي إسحاقَ، كللكَ قال التُومدُيُّ ... ورواهُ شُعْبُهُ والتَّوْزِيُّ عن أبي إسحاقَ مرسلا قال: والأولُ عندي أصحُمهُ مكلاً امنُ عزيمةً عن أبي المستَّى عنهُ.

وقالَ عَلَيْ بِنُ العَدِينِ (٣٠: حديثُ إِسرائيلَ في النكاح صحيحُ، وكَذَا صحَّحَهُ السِيقِيُّ وغيرُ واحدِ مِنَ الحفاظِ، قال: ورواهُ أبو يعلى الموصليُّ في مسندِه<sup>(٤٥)</sup> عنّ جابرِ مَرْفُوعاً، قالَ الحافظُ الصَّياءُ: بإسناوِ رجالُهُ كَلُهِم ثِقَاتُ.

ُ قلتُ: ويأتي<sup>(٥)</sup> حديثُ أبي هريرةَ: ﴿لا تُزَوِّجُ الْمِرَأَةُ المِرَأَةُ المِرَأَةُ، وِلا تُزَرِّجُ المِرَأَةُ نفسّها، وحديثُ<sup>(٢)</sup> عائشةً: ﴿إِنَّ النَّكَاحُ [بغيراً <sup>(٨)</sup> وَلِيَّ بِاطْلِّ». قالَ الحاكمُ<sup>(٨)</sup>: وقدْ

صحَّحه الألباني بمجموع شواهد. كما في «الإرواء» (٦/ ٢٣٥ رقم ١٨٣٩).

<sup>(</sup>١) لم أجده في «ألمستنه ولا في «أطراف ألمستد المعتلي بأطراف ألمستد العجلي» للمعافظ ابن حجر، وقد ذكره القيمتي في «المجمع» (۲۸۲/۵ ب ۲۸۲/۷) وقال: رواه الطبرائي وفيه عبد الله بن محرز وهو متروك. أهد. وقد أخرجه البيهقي (١/ ٢٢٥)، وصحّحه الألبائي لشواهده كما «الارواه (١/ ٢١٦ رقم ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) في استنه (٣/ ٢٠٨ \_ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: استن البيهقي الكبرى؛ (١٠٨/٧).

أ) (٧/٤/ رقم ٢٠٩٤) بلفظ: الا تنكح النساء إلا من الأنخاء ولا يزوّجهم إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم، والخرجه الدارقطني (٢٤٤/ ١٤٥٠). وقال البيهقي (٧/ ٢٣١). وقال الهيشي في «المجمعه (٤/ ٢٥٥٥). وقيه بيشر بن عيد وهو متروك. ا.هـ. وقال أيضاً (٤/ ٢٥١٥): ومن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: لا نكاح إلا يولي وشاهدي عدل، رواء الطيراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أيي الزيبو، فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة، وإلا فلم أهوفه، ويقد رجاله ثقات. اه..

 <sup>(</sup>٥) برقم (٩٢٦/١٥) من كتابنا هذا.
 (١) وهو الحديث الآتي بعد هذا.

 <sup>(</sup>٧) في (ب): قمن غير؟.
 (٨) في قالمستدرك؟ (٢/ ١٧٢).

صحّب الرواية فيه عن أزواج النبي علله عائشة وأم سلمة وزينب بنب جحشي، [قال] (١) : وفي الباب عن علي وابن عباس، ثمّ سردَ ثلاثينَ صحابياً (١٠) والحديثُ دلُّ على أنهُ لا يصحُّ النكاحُ إلا برليُ لأنَّ الأصَّلَ في النفي (١) نفيُ الصَّحَةِ لا [نفياً (١) الكمالِ، والوليُّ موَ الأقربُ إلى المرأةِ من عُصْبَيَهَا دونَ ذوي أرحابها. [واختلف] (١) العلماءُ في اشتراطِ الوليُّ في النكاح، فالجمهور (١٠) على اشتراطِه، وأنَّها لا تُزرِّجُ المرأةُ نفسَها. ومُجِيَّ عن ابنِ المنذر (١) أنهُ لا يُمْرَّفُ عن أحدِ منَ الصحابةِ خلاكُ ذلكَ وعليهِ دلِّب الأحاديثُ. وقالَ مالكُ (١٠)؛ يُشترَكُ في حقُ الشريفةِ لا الوضيعةِ، فَلَهَا أنْ تُرْرَّحُ نَفْسَها. وذهبتِ الحنفيةُ (١) إلى أنهُ لا يُشتَرَكُ اللهُ المُنتَرَا

- (٣) الذي في المستدرك ثلاثة عشر صحابياً فقط وهم: علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وصداذ بن جبل وعبد الله بن عمر وأبو فر النفازي والمقداد بن الأسود وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وعمران بن حصين وعبد الله بن عمرو والمسور بن معتمة وأنس بن طالت في. ثم ثال: وأكثرها صحيحة.
- (٣) قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٨٨): في الاستدلال بهذه الصيغة ليمني لا نكاح إلا بولي] في منع الكتاح بغير ولي نظر لأنها تحتاج إلى تقدير: فمن قدره نفي الصحة استقام له، ومن قدره نفي الكمال محكر عليه فيحتاج إلى تأييد الاحتمال الأول بالأدلة المذكورة في الباب وما بعدم. الم. يعني الباب رقم (٣٦) من كتاب الكتاح.
  - (٤) زيادة من (أ). (ه) في (أ) وراختلفت، .
    - (٦) انظر: افتح الباري؛ (٩/١٨٧).
- (٧) في رواية أبن ألقاسم عنه كما بين ذلك صاحب الداية المجتهدة (٢٠/٣ \_ ٢١) بتحقيقنا،
   وفي رواية أشهب عنه أنه لا يكون نكاح إلا بولي وأنها شرط في الصحة.
  - (A) انظر: «المبسوط» (۵/۱۰).
- (٩) قال الحافظ في «الفتح» (١٨٧/٩): وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي اصلاً ويجوز أن تزوج نفسها (ول بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاء واحتج بالقياس على البيح فإنها تستقل به، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخص يهذا القياس عمومها رهو عمل سائة في الأصول وهو جواز تخصيص المعدم بالقياس، لكن حديث معقل المدكور رفع هذا القياس، اهد.

وحديث معقل هو ما أخَرِجه البخاري (٥٣٠)، عن الحسن قال: فلا تعضلوهن ايعني الآية رقم ٢٣٧ من سورة البقرة) قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زُوّجت أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشنك =

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

الاعتبار إذْ هوَ قياسٌ معَ نصٌ. ويأتي الكلامُ في ذلكَ مُسْتَوْمَى في شرح<sup>(۱)</sup> حديثٍ أبي هريرةً: «لا تزوِّج المرأةُ المرأة ـ الحديثَ». وقالتِ الظاهريةُ<sup>(۱)</sup>: يعتبرُ الولئِ في حنَّ البكرِ لحديثِ: «النِّيثُ أَوْلَى بِتَطْسِها» وسياتي<sup>(۱)</sup>. ويأتي أنَّ المراة منهُ اعتبارُ رضاها جمعاً بينَه ويينَ أحاديثِ اعتبارِ الولئِّ. وقالُ أبو ثورٍ<sup>(1)</sup>: للمرأةِ أنْ تُشْكِحَ نفسُها بِإِنْهِ وليُّها لمفهوم الحديثِ الآتي:

م ٩٣٣/١٧ ــ وَعَنْ عَالِمَتْهُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَأَيْمَنَا امْرَأَةِ تَكَحَتْ
يِغْيرِ إِذْنِ وَلِيْهَا فَيَكَاحُهَا بَاطِلَ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِن فَرْجِهَا،
فَإِنِ الشَّمَخُولُوا فَالسُّلْطُانُ وَلِيْ مَنْ لا وَلِيْ لَهُ» الْخَرَجُهُ الأَوْبَعَةُ ۖ إِلَّا النَّسَائِعُ،
فَوْسَحَتُهُ أَبُو عَوَائَةً، وَابْنُ حَبَانُ الْمَاكِمُ ۗ الْعَلَىمَ الْمُعْتِعَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْعَاجِمُ ۗ الْعَلَيْمِ الْمُعْتِعَ الْمُؤْمِنُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(وعنْ عائشةَ ﷺ قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: ليُّمَا امراةٍ نكحتْ بغيرٍ إِذْنِ وليُّها

واكرمتك فطلنتها ثم جنت تخطيها؟ لا والله لا تعرد إليك أبداً، وكان رجلًا لا يأمن به،
 وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هداه الآية: ﴿وَقَلَا تَشْشُلُونَكُو، نقلت: الآن أقعل يا رسول الله، قال: فؤرجها إياه. ويأتي أثناه شرح الحديث رقم (٩٢٦/٥) من كتابتا هذا.

<sup>(</sup>١) وهو الحديث رقم (٩٢٦/١٥) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) انظر: (المحلَّى، (٩/ ٤٥٥، ٤٥٧). (٣) برقم (١٤/ ٩٢٥) من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٤) انظر: • فتح الباري، (١٨٧/٩)، وقال: وتعقّب بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب
 عنه والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأن الحق لها، ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت
 كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصح. اه.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (۲۰۸۳)، والترمذي (۱۱۰۲)، وابن ماجه (۱۸۷۹).

<sup>(</sup>٦) في اصحيحه، (ص٣٠٥ رقم ١٢٤٧ ـ الموارد).

<sup>(</sup>۷) في «المستدرك» (۱۲۸/۲). قامت ماه حماد الحادد (دقر ۲۷۵)، ما

قلّت: وأعرجه ابن الجارود (رقم ۲۰۰)، والطحاري في فشرح المعاني؟ (۱/۷)» والدارتفني (۱/۱۳ رقم ۲۰۱)، والبيغتي (۱/۱۰ د)، وأبر نعيم في اللحيلة (۱/۸۸)، والطيالسي (ص۲۰ رقم ۲۳۱)، وأحد (۱/۷٪ ۱۳۰۰ روللرامي (۱۲۲/۱) والشافعي (۱/۱۱ رقب ۲۲/۱)، وابن أبي شبية (۱/۲۸۶)، والبغوي في فشرح السنة (۱/۲۵۹) وغيره وك شراهد من حديث جداعة من الصحابا، وهو حديث صحيح حدمه الألياني في «الإرواء» (۲۳۲/۱ رقم ۲۴۸) وقد بسط الكلام عليه اليبهني في السنة (۱/۱۰۵)

فتكلكها باطلٌ، فإنْ يخلَ بها قلها المهرُ بما استحلُّ منْ فَرْجِها، فإنْ اشْتَجَرُوا فالسلطانُ ولَيْ مَنْ لا ولِيَّ لَهَا. لَخْرِجَهُ الأربِعةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ وصَخَّحَهُ فِي غُوَانَةَ وَفِينُ حِبَّانَ وللحاكم)، قالَ ابنُ كثيرِ: وصحَّحَهُ يحيَى بنُ معين وغيرُه منَ الحفَّاظِ. قالَ أبو ثور [قولُه](١): ابغيرِ إذْنِ وَلِيُّها، يُفْهَمُ منهُ أنهُ إذا أَذِنَ لها جازَ أنْ تعقدَ لِنَفْسِها، وأجيب (٢) بأنه مُفهومٌ لا يقوى على معارضةِ المنطوقِ باشتراطِه. واعلمُ أنها طعنت الحنفيةُ (٢٦ في هذا الحديثِ بأنهُ رواهُ سليمانُ بنُ موسى عن الزُّهْرِيِّ، وسُثِلَ الزُّهْرِيُّ عنْهُ فلمْ يَعْرَفْهُ، والذي رَوَى هذا القَدْحَ هو إسماعيلُ بنُ عليةَ الْقاضى عن ابن جَريج الراوي عن سليمانَ أنهُ سألَ الزُّهْرِيُّ عنهُ أي عَنِ هذا الحديثِ فلمَ يعرَفْه، وَأَجِيْبَ(٤) عنهُ بانهُ لا يلزمُ منْ نسيانِ الزُّهْرِي لهُ أَنَّ يكونَ سليمانُ بنُ موسى وَهِمَ عليهِ لا سيَّما وقدْ أثْنَى الزُّهْرِيُّ على سليمانَ بنِ موسى. وقدْ طالَ كلامُ العلماءِ على هذا الحديثِ واستوفَاهُ البيهقيُّ في «السُّننَ الكبرى»<sup>(ه)</sup>، وقد عاضَدَتْهُ أحاديثُ اعتبارِ الوليِّ وغيرُها مما يأتي(١) في شرح حديثِ أبي هريرةً.

وفي الحديثِ دليلٌ على اعتبارٍ إذْنِ الوليِّ في النكاحُ وهو بعقدِه لها أو عقدِ وكيلِهِ، وظاهرُه أنَّ المرأةَ تستحقُّ المهْرَ بالدخولِ وإنْ كانَ النكَّاحُ باطلًا لقولِه ﷺ: •فإنْ دخلَ بها فَلَهَا المهرُ بما اسْتَحَلُّ مَنْ فَرْجِهَا؟، وفيهِ دليلٌ على أنهُ إذا اختلَّ ركنٌ مَنْ أركانِ النكاح فهوَ باطلٌ معَ العلم والجهلِ، وأنَّ النكاحَ يُسَمَّى باطلًا وصحيحاً ولا واسطةً.

وقد أثبتَ الواسطةُ الهادويَةُ<sup>(٧)</sup> وجعلُوها العقدَ الفاسدَ قالُوا: وهوَ ما خالفَ مذهبَ الزوجينِ أو أحدَهما جاهِلينَ ولم تكنِ المخالفةُ في أمرٍ مُجْمَع عليهِ وتُرَتُّبُ عليهِ أحكامٌ مبيَّنةٌ في الفروع. والضمير في قوَلِه: ﴿فَإِنِ اشْتَجَرُواً؛ عَائدٌ إلى الأولياءِ الدالُّ عليهمْ ذِكْرُ الوليِّ وَالسياقُ، والمرادُ بالاشتجارِ مَنْعُ الأولياءِ منَ العقدِ عليها، وهذَا هوَ العضْلُ وبهِ تنتقلُ الولايةُ إلى السلطانِ إنْ عَضلَ الأقربُ، وقيلَ بلُّ تنتقلُ إلى الأبعدِ وانتقالُها إلى السلطانِ مبنيٌّ على مَنْع الأقربِ والأبعدِ وهوَ

برقم (٩٢٦/١٥) من كتابنا هذا.

نى (ب) فقولُه. (1)

نقلنا رد الحافظ عليه أثناء شرح الحديث السابق.

انظر: «شرح معاني الأثار» (٣/ ٨). انظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ١٥٧). (1) (4) (٦)

<sup>.(1.</sup>V:1.0/Y) (0)

انظر: «البحر الزخار» (٢٩/٣). (V)

مُعْتَمَلٌ، ودلُّ على أنَّ السلطان ولئي مَن لا ولئي لها لِمَدّيو أو لِيتَعِو، ومثْلُهُما غيةُ الولئي. ويؤيدُ حديثِ البنِ عاس مرفوعاً: ولا تكاوى دويثِ البن عاس مرفوعاً: ولا تكاح إلاَّ بولئٍ، والسلطانُ ولئي مَنْ لا ولئي لهُ، وإنْ كانَ فيه الحجاجُ بنُ أرطأة نقذ أخرجهُ معيانُ في جامِيو<sup>(۲)</sup> ومن طريقه الطبرانيُّ في «الأوسط» باسنادِ حسنِ عنِ ابنِ عباسِ بلفظ: الا يُكاح إلاَّ بولئي مرشدِ أو سلطانِه. تمَّ المرادُ بالسلطانِ مَنْ إليه الأمرُ جائراً كانَ أوْ عادلًا لعموم الأحاديثِ القاضيةِ بالأمرِ لطاعةِ السلطانِ جائراً أو عادلًا، وقيلَ: بلِ المرادُ بهِ العادلُ المعتولِي لمصالحِ لطاعةِ لا سلاطنُ الجَورِ فأنْهم ليُّوا بأهلِ لذلك.

#### (إذن البكر واستئمار الثيب

٣٢٤/١٣ \_ وَعَنْ أَبِي مُرْيَزَةً رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَلاَ تُتَكُمْ الأَيْمُ حَتَى تُسْتَأَمَّرَ، ولا تُتَكَمَّ الْبِكْرُ حَتَى تُسْتَأَفَّرَه، عَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْتَ إِنَّهُا؟ قَالَ: وَأَنْ تَسْكُفُ، مُثَقِّنٌ عَلَيْهِ<sup>(1)</sup>. [صحيح]

(وعنْ لبي هريرةَ ﷺ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: لا تُنْتَخُ) منبُّرُ الصيغةِ مجزرماً ومرفُوعاً ومثلُه الذي بعدَه (الايُمُهُ) الني فارقتُ زوجَها بطلاقِ أو موتِ<sup>(٥)</sup> (هـتي

<sup>(</sup>١) ذكره الهيشي في «المجتم» (١/٨٥)» ثقال: رواه الطيراني وفيه الحجاج بن ارطأة وهو مدلس ويفية رجاله ثقات. اهد. وذكره يقريب من لقطة ثم قال (١/٩٥٥)» رواه الطيراني في «الأرسط» وفي يعقرب فير مسئى نان كا هو التوام نقد وثقه ابن حيان وضيَّفة إبن معين» رأن كان غيره فلم أعرفه ويقية رجاله ثقات. اهد.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في (الفتح؛ (٩/ ١٩١) وحسَّن إسناده.

من ذلك ما أخرجه البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٨٢٥)، من حديث أبي هريرة مرفوعاً:
 دمن أطاعني نقد أطاع الله، ومن عصائي فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني،
 ومن يعمى الأمير فقد عصائي،

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥١٣٦)، وطرفاه في (٦٩٦٨، ١٩٧٠)، ومسلم (١٤١٩).

وأخرج أبو داود (۲۰۹۷)، والشرمذي (۱۱۰۷)، والنسائي (۸۵/۱)، اوبين ماجه (۱۸۷۱)، وأحسد (۲۰/۲۰، ۲۷۵، ۲۵۰، ۲۵۵، ۲۵۵)، والسنارمسي (۲۸/۲)، واليهقي (۱۱۹/۲)، وابن الجارود (۲۰۷)، والمارقطني (۲۳۸/۳) وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) هذا المعنى هو ظاهر الحديث كما بيَّنه الحافظ (٩/ ١٩٢) لمقابلته بالبكر، ونقل عن =

تُسْتَأْمَرَ) مِنَ الاسْتِثْمَارِ طلبُ الأمرِ (ولا تنكحُ البكرُ حتَّى تُسْتَأَذَنَ، قالُوا: يا رسولَ اللَّهِ وكيفَ إِنْنُها؟ قالَ: أنْ تسكتَ. متفقَّ عليهِ)، فيهِ أنهُ لا بدَّ منْ طلبِ الأمرِ منَ الثيب (وأمرُها)(١١)، فلا يعقدُ عليها حتَّى يَطْلُبَ الوليُّ الأمرَ منْها بالإذْنَ بالعقدُ. والمرادُ منْ ذلكَ اعتبارُ رِضَاها وهوَ معنَى أحقُّيتِها بِنَفْسِها منْ وليُّها في الأحادِيثِ. وقولُه: «والبكرُ» أرادَ بها البكرُ البالغةُ، وعبَّرَ هنا بالاستئذانِ، وعبَّرَ في الثيب بالاستثمارِ إشارةً إلى الفرقِ بينَهما وأنهُ متأكَّدٌ مشاورةُ الثيبِ ويحتاجُ الوليُّ إلى صَرِيح القَوْلِ بالإِذْنِ منْها في العقدِ عليها، والإِذْنُ منَ البِكْرِ دَائرٌ بينَ القولِ والسكوتِ، بخلافِ الأمرِ فإنهُ صريحٌ في القَوْلِ، وإنَّما اكْتُفِيَ منها بالسكوتِ لأنَّها قدْ تَسْتَحِي منَ التَّصْرِيح. وقدْ وردَ في روايةِ أنَّ عائشةَ قالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ البكرَ تستحي، قَالَ: ۚ وَرَضَاهَا صِمَاتُهاۥ أخرجَهُ الشيخانِ(٣). ولكنْ قالَ ابنُ المنذرِ(٣): يُسْتَحَبُّ أنْ يعلمَ أنَّ سكوتَها رضاً. وقالَ سفيانُ اللهُ : يُقَالُ لها ثلاثاً إنْ رضيتِ فاسكُتي وإنْ كرهبِ فانطقي، فأمًّا إذا لم تنطقُ ولكنَّها بَكَتْ عندَ ذلكَ فقيلَ لا يكونُ سُكُوتُها رِضًا مَعَ ذلكَ، وقيلَ لا أثرَ لبكائِها في المنع إلَّا أنْ يقترنَ بصياح ونحوه، وقيلَ يُعتبرُ الدمعُ هلُ هوَ حارًّ فهوَ يدلُّ على المُّنع أو باردٌ فهوَ يدلُّ على الرِّضَا، والأَوْلَى أَنْ يُرْجَعَ إلى القرائِنِ فإنَّها لا تخفَى. وَالْحَديثُ عامٌّ للأولياءِ منَ الأب وغيرِه في أنهُ لا بدَّ منْ إذنِ البكرِ البالغةِ وإليهِ ذهبَ الهادويةُ (٥) والحنفيةُ (٦) وآخرونَ عملًا بعموم الحديثِ هُنَا وبالخاصِّ الذي أخرجَهُ مسلمٌ (٧) بلفظٍ: ﴿والبكرُ

عباض عن إبراهم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما أنه يطلق على كل من لا زوج لها
 صغيرة كانت أو كبيرة، بكراً كانت أو ثبياً، قال: وحكى الماوردي القولين لأهل اللمة.

كما في المخطوط (أ) (ب) (ج) والأولى حذفها ليستقيم المعنى.

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳۷۵)، وطرفاه في (۱۹۶۳، آ۱۹۶۷)، ومسلم (۱۱۶۰۰)، وأخرجه النسائي (۲/ ۵۸ ۱۳۸)، وأحمد (۱/ ۵۵، ۱۹۵، ۳۰، ۱۹۰)، وابن الجارود (۱۷۰۸)، والبيهقي (۱/ ۱۱۹) وغيرهم.

 <sup>(</sup>٣) انظر: فقتع الباري، (١٩٢/٩ - ١٩٣) وعبارته: قال ابن المنذر: يُستحب إعلام البكر أن سكرتها إذن، اه.

 <sup>(3)</sup> كذا في المخطوط والمطبوع فسفيان، أما الذي في «الفتح» (١٩٣/٩): «ابن شعبان منهم» أي من المالكية.

<sup>(</sup>٥) انظر: «البحر الزخار» (٣/ ٢٨).(٦) انظر: «المبسوط» (٥/ ٢).

<sup>(</sup>٧) في اصحيحه ( ٦٨/ ١٤٢١) من حديث ابن عباس رأي، وهو رواية من روايات الحديث الآتي.

يستأذنُها أبوها،، ويأتي الخلافُ في ذلكَ واستيفاءُ الكلام عليهِ في شرح الحديثِ

# (الثيب أحق بنفسها

٩٢٠/١٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ: ﴿ النَّتِيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا، وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠). [صحيح]

وَفِي لَفْظِ: ﴿لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيْبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمُوُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup> والنَّسَائِينُ (٣)، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١٤). [صحيح]

(وعنِ ابنِ عباسِ ﴿ أَنَّ النبيِّ ﷺ قَالَ: الدُّيُّبُ احقُّ بنفسِها منْ وليُّها والبكرُ تُسْتَأْمُرُ وَإِنَّتُهَا سُكُوتُها. رواهُ مسلمٌ، وفي لفظٍ) أي منْ روايةِ ابن عباس: (ليسَ للوليّ معَ الثيب أمرٌ، واليتيمةُ تُسْتَأْمُر. رواهُ أبو داودَ والنسائيُ وصحَّحَهُ ابنُ حِبّانَ). تَقَدَّمُ (٥) الكلامُ على أنَّ المرادَ بأحقَّةِ النيبِ بِنَفْسِهَا اعتبارُ رِضَاها كما تقدَّمُ (٥) عَلَى استثمارِ البكرِ، وقولُه: اليسَ للوليِّ معَ النَّيْبِ أمرٌ ، أي إنْ لم ترضَ<sup>(٢)</sup> لما سلفَ منَ الدليلِ على اعتبارِ رِضَاهَا وعلى أنَّ العقدَ إلى الوليِّ، وأما قولُه: ﴿والبِتيمةُ تُسْتَأْمَرُ"، فاليتيمةُ في الشرع: الصغيرةُ التي لا أبّ لها، وهوَ دليلٌ للنَّاصِرِ<sup>(٧)</sup>

(0)

<sup>(</sup>۱) في دصحيحه (١٤٢١).

قلت: وأخرجه أحمد (١/ ٢٤١ - ٢٤٢، ٣٤٥)، وأبو داود (٢٠٩٨)، والشرمذي (١١٠٨)، والنسائي (٨٤)، وابن ماجه (١٨٧٠)، والدارمي (٢/ ١٣٨)، والبيهقي (٧/ ١١٥)، وابين السجارود (٧٠٩)، وصبد الرزاق (٦/ ١٤٢ رقم ١٠٢٨٢، ١٠٢٨٣)، والطحاوي (٣٦٦/٤)، وسعيد بن منصور (١/ ١٥٥ رقم ٥٥٦)، والدارقطني (٣/ ٢٣٨ -٢٣٩)، والبغوى (٩/ ٣٠)، ومالك (٢/ ٢٤٥ رقم ٤)، والحميدي (١/ ٢٣٩ رقم ١١٥)، والذهبي في اللَّكرة الحفاظ؛ (٢٠٦/٢) وغيرهم.

 <sup>(</sup>٣) في استه، (٦/ ٨٤). نی استه (۲۱۰۰). **(Y)** 

في اصحيحه (١/ ٣٦٥ رقم ١٢٤١ ـ الموارد). (1)

في شرح الحديث السابق. في المخطوط بالتحتانية وما أثبتناه من المطبوع. (7)

انظر: (البحر الزخار؛ (٣/ ٢٩). (Y)

والشافعيِّ (١) في أنهُ لا يُزَوِّجُ الصغيرةَ إِلَّا الأبُ؛ لأنهُ ﷺ قالَ: تستأمرُ البِتيمةُ ولا استثمارَ إِلَّا بعدَ البلوغ إذْ لا فائِدَةَ لاستثمارِ الصَّغيرةِ. وذهبتِ الهادوية(٢) والحنفيةُ(٣) إلى أنهُ يجوزُّ أنْ يزوِّجَها الأولياءُ مُسْتَدِلَّيْنَ بِظَاهِرٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنّ خِنْتُمْ أَلَّا لُتْسِطُوا فِي ٱلْمِنْتَيْنَ﴾ (١) الآيةُ وما ذُكِرَ في سَبَبِ نزوَلِها(<sup>(ه)</sup> في أنهُ يكونُ في حِجْرِ الوليُّ يتيمةٌ ليسَ لهُ رغبةٌ في نِكَاحِهَا وإنَّما يَرْغَبُ في مالِها فيتزوَّجَها لِلَـٰلِكَ فَنْهُوا، وليسَ بصريح في أنْ ينكحُها صغيرةً لاختمالِ أنهُ يمنعُها الأزواجَ حتَّى تبلغَ ثُمَّ يتزوَّجها قالُوا: وُلها بعدَ البلوغ الخيارُ قياساً على الأَمَةِ فإنَّها تُغَيَّرُ إذا أعتقَت وهي مزوَّجة، والجامع حدوث ملَك التصرفِ ولا يَخْفَى ضعفُ هذَا القولِ وما تفرع منهُ منْ جوازِ الفَسْخِ وضعفِ القياسِ، ولهذَا قالَ أبو يوسفَ<sup>(١)</sup>: لا خيارَ لها معَ قولِه بجوازِ تزويج عَيرِ الأبِ لها كَأنهُ لم يقلُ بالخيارِ لضعفِ القياسِ، فالأرجحُ ما ذهبَ إليهِ ٱلشافعيُّ.

## اشتراط الولى

(1)

٩٢٦/١٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ العراةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَها ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةُ<sup>(٧)</sup> وَالدَّارَقُطْنِيُّ (<sup>٨)</sup> وَرِجَالُهُ ثِفَاتٌ. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ ﷺ قَالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: لا تُزَوِّجُ المراةُ المراةُ، ولا تُزَوِّجُ المراةُ نفسَها. رواهُ ابنُ ملجه والدارقطنيُّ ورجالُه ثقاتٌ). فيهِ دليلٌ على أنَّ

انظر: افتح الباري، (٩/ ١٩٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: «البحر الزخار» (۳/ ۲۹).

 <sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ٣. انظر: المبسوط (٤/٢١٣ \_ ٢١٤). (٣)

أخرَجه البخاري (٥٠٩٣) وفيه أن عروة سأل عائشة على: ﴿ وَإِنْ خِنْتُمْ أَلَّا لُقُسِطُوا فِي الْمِنْنَيّ (0) قالت: يا ابن أختى هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتنقص صداقها فنهوا عنُّ نكاحهن إلا أن يقسُّطوا في إكمال الصداقُ وأمروا بنكاح من سواهن... الحديث. وأخرجه مسلم (٤/ ٢٣١٣ رقم ٢٨ .٣٠)، وأبو داود (٢/ ٥٥٥ رقم ٢٠٦٨).

انظر: ﴿المبسوطُ؛ (٤/ ١٢٥). (٧) في (سننه؛ (١٨٨٢). (1)

في (سننه؛ (٣/ ٢٢٧ رقم ٢٥: ٢٧). وأخرجه البّيهقي (٧/ ١١٠)، وهو حديث صحيح (A) صَّحَحه الألباني في ﴿إرواء الغليل؛ (١٨٤٦ رقم ١٨٤١).

المرأةَ ليسَ لها ولايةٌ في الإنكاح لنفسِها ولا لغيرِها، فلا عبارَة لها في النكاح إيجاباً ولا قبولًا فلا تُزَوِّجُ نفسَها بإذنِ الوليِّ ولا غيرِه، ولا تُزَوِّجُ غيرَها بولايةً ولا بوكالةٍ، ولا تَقْبَلُ النَّكاحُ بولايةٍ ولا وكالةٍ وهوَ قولُ الجمهورِ(١٠). وذهبَ أبو حنيفةً<sup>(٢)</sup> إلى تزويج البالغةِ العاقلةِ نفسَها وابنتَها الصغيرةَ وتتوكلُ عن الغير لكنُ لو وضعتْ نفسَها عندَ غيرِ كُفْءٍ، فَلأَوْلِيَاتِها الاعتراضُ. وقالَ مالكُّ: تُزَوِّجُ الدنيَّةُ نفسَها دونَ الشريفةِ كما تقدَّمُ (٢٠). واستدلَّ الجمهورُ بالحديثِ وبقولِه تعالَى: ﴿ فَلَا نَمْشُلُوهُنَّ أَن يَنكِعْنَ أَزْوَجَهُنَّ ﴾ (٤)، قَالَ الشافعيُّ (٥) كَثَلَلَهُ: هي أصرحُ آيةٍ في اعتبارِ الوليُّ وإلَّا لَمَا كَانَ لَعَصْلِهِ معنَى. وسببُ نُزُولِها في معقل بنِ يسارِ زوَّجَ أُخْتَه نطلُّقُها زوجُها طلقةً رجعيةً وتركُّها حتَّى انقضتْ عدَّتُها ورامَ رجعتَها فحلفَ أنْ لا يزوِّجَها، قالَ: ففئَ نزلتْ هذهِ الآيةُ. رواهُ البخاريُّ<sup>(١٦)</sup>، زادَ أبو داودَ<sup>(٧٧)</sup>: فكفَّرتُ عنْ يميني وأنكحتُها إياهُ. فلوْ كانَ لها تزويجُ نفسِها لم يُعَاتَبُ أخاها على الامتناع ولكانَ نزولُ الآيةِ لبيانِ أنَّها تُزَوِّجُ نفسَها. وبسببِ نزولِ الآيةِ يُعْرَفُ ضعفُ قولَِ الرازي<sup>(٨)</sup> إنَّ الضميرَ للأزواج، وضعفُ قولِ صاحبِ انهاية المجتهدِ»<sup>(٩)</sup>: إنهُ ليسَ في الآيةِ إلا نَهْيُهُمْ عنِ العضلِ ولا يُفْهَمُ منهُ اشتراطًا إِذْنِهِمْ في صحةِ العقدِ لا حقيقةً ولا مجازاً، بل قَدْ يُفْهَمُ منهُ ضدُّ هذا وهوَ أنَّ الأولياءَ ليسَ لهم سبيلٌ على مَنْ يلونَهم اهـ. ويُقَالُ عليو: قدُّ فهمَ السلفُ شرطَ إِذْنِهِمْ في عصرِه ﷺ وبادرَ منْ نزلتْ فيهِ إلى التكفيرِ عنْ يمينِهِ والعقدِ، ولوْ كانَ لا سبيلَ للأولياءِ لأبانه تعالَى غايةَ البيانِ، بلُ كرَّرَ تعالى كونَ الأمرِ إلى الأولياءِ في عِدَّةِ آياتٍ ولمْ يأتِ حرفٌ واحدٌ أنَّ للمرأةِ إنكاحُ نفسِها، ودلَّتْ أيضاً على أنَّ نِسبةَ النكاحِ إليهنَّ في الآياتِ

انظر: ابدایة المجتهدة (۲۱/۳) بتحقیقنا.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «المبسوط» (٥/ ١٠).

<sup>(</sup>٣) أثناء شرح الحديث رقم (٩٢٢/١١) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ٢٣٢. (٥) انظر: فنتح الباري، (٩/ ١٨٧).

<sup>(</sup>۱) في اصحيحه (۱۳۰).

<sup>(</sup>٧) في استنه (۲۰۸۷). وأخرجه الترمذي (۲۹۸۱)، والبيهقي (٧/ ١٠٤).

 <sup>(</sup>A) انظر: التفسير الكبيرة له (١١٢/٦).

<sup>(</sup>٩) قبداية المجتهد ونهاية المقتصدة (٣/ ٢٢ \_ ٢٣) بتحقيقنا.

مثل: ﴿ مَثَنَى تَنكِحَ ذَفَهَا غَيْرُهُ ﴾ مراة بو الإنكاء بعقد الولي، إذ لو قهم ﷺ ألها ثنكُمُ نفسها لاَمْرَهَا بَعدَ نزولِ الآية بللك ولابان لانيها أنه لا ولاية له ولم يبخ له الحنف في يمينه والتكفير. ويدلُّ لاضتراطِ الوليِّ ما أخرجُهُ السِخاريُ ﴿ وأبو داود ﴾ من حديث عروة عن عائشة ألها أخبرتُهُ أنَّ النكاح في الجاهلية [كانًا ﴾ أ على أربعة أنحاء منها نكامُ الناس اليوم، يغطبُ الرجلُ إلى الرجلِ وَلِيَّةُ أو ابتتُهُ ليما المجلية كله إلا نكاح الناس اليوم، فهذا دالُ [على] ﴿ أنه الله على المحلّ هدم يُكاح المعتبرُ فيه الولي، وزاده تأكياً بما قد سمعت من الأحاديث، ويدلُ إنكامُ ﴾ ﷺ قَرْرَ ذلك النكاح لامُ سلمة وقولُها: إنهُ لِسنَ احدٌ من أوليائها حاضراً ولمْ يقلُ [ﷺ أَيْري انتِهِ النجي انتِ نفسك ممّ أنهُ مقامُ البيان، ويدلُ لهُ قولُه تعالى: ﴿ وَلا يُتكِحُوا المسلماتِ المشركينَ، ولو فُرضَ أنهُ يجوزُ لها خطابُ للأولياءِ بانُ لا يُنْكِحُوا المسلماتِ المشركينَ، ولو فُرضَ أنهُ يجوزُ لها خطابُ للأولياءِ بانْ لا يُنْكِحُوا المسلماتِ المشركينَ، ولو فُرضَ أنهُ يجوزُ لها أنتانلَ باللها ثنيكم

(T)

(٢)

في اصحيحه؛ (١٢٧٥).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٣٠.

في استنه (۲۲۷۲). (١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٦) أخرجاً النسائي (٣٦٥٤)، وأحمد (٦/٥٦٥) ٣٦٥، ٣١٤، ٣١٤، ٢١١، ٢١١٥)، وإبن الجارود (٢٠٠٧)، والحاكم (١/٦٤ - ١/١)، والبيهقي (١/١٣٥)، من طريق معاد بن سلمة ثنا ثابت عن ابن عمين إلي سلمة عن أبيه عن أم سلمة. قال الحاكم، صحيح الإستاد فإن ابن عمر بن أبي سلمة الذي لم يسمّه حماد بن سلمة سمّا، غيره سعيد بن عمر بن أبي سلمة. وواقته اللمي.

قلت: لا، وابن عمر بن أبي سلمة قال اللغي نفسه: لا يعرف، وقد اختلف على ثابت فيه، فأخرجه الطحاوي في اشرح المعاني، (۱۸/۱ ـ ۱۲) من طريق حماد بن سلمة وسلمان بن العنبرة قالا: ثنا ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة فسقط ذكر البن عمر بن أبي سلمة،

وتابعهما جَعفر بن سليمان عن ثابت قال: حدثني عمر بن أبي سلمة، أخرجه أحمد (٦/ ٣١٤)، حدثنا عفان ثنا جمفر وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة ـ كما في اللملل؛ (١/ ٤٠٥) ـ رواية من زاد فيه: (ابن عمر بن ابن سلمة.

والخلاصة: أن الحديث ضعيف. انظر: ﴿إِرُواء الغليلِ (٦/ ٢٢٠ \_ ٢٢١).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: الآية ٢٢١.

نفسَها يقولُ بانهُ يُنْكِحُها وليُّها أيضاً فيلزمُ أنَّ الآيةَ لم تف بالدلالةِ على تحريم إنكاح المشركينَ للمسلماتِ لأنَّها إنَّما دَلَّتُ على نَهَى الأولياءِ عنْ إنكاحِ المشركينَ لا على نَهَى المسلماتِ أنْ يُنْكِحُنَ أنفسَهنَّ منْهم. وقدْ عُلِمَ تحريمُ نكاحِ المشركينَ المسلماتِ فالأمرُ للأولياءِ دالَّ على أنهُ لِسَ للمرأةِ ولايةً في النكاح.

ولقد تكلَّم صاحبُ فنهاية المجتهد، على الآية بكلام في غاية السُقوط فقال(١٠): الآية متردة بين أن تكونَ خطاباً للاولياء أو لأولي الأمرِ، ثمَّ قال: فإنْ قيلَ هرَ عامُّ والعامُ يسملُ أولي الأمرِ والأولياء، قيل: هذَا الخطابُ إثما هوَ خطابُ بالمنع، والمنعُ بالشرع، فيستري فيو الأولياء وغيرُهم، وكونُ الوليُ مأموراً بالمنع بالشرع لا يوجبُ لهُ ولايةً خاصة بالإذن، ولو قُلنا: إنهُ خِطابُ للأولياء يوجبُ اشتراطً إذْنهم في النكاح لكانَ مجملًا لا يصعُ بو عملُ لأنهُ لين فيه ذكرُ أصنافِ الأولياءِ ولا مراتِهم، والبيانُ لا يجوزُ تأخيره عن وقتِ الحاجةِ اهـ.

والجوابُ: أذَّ الأظهرَ أنَّ الآيةَ خطابُ لكافةِ المؤمنينَ السكلُفينَ اللّذِينَ خُوطِئُوا بِصَدْدِهَا، أعني قولَهُ: ﴿وَلَا تَنَكِمُوا النَّشَوِكُو حَقَّ يُؤْمِنُهُ ۗ ۖ والمرادُ: لا يُنْكِحُهُونُ مَنْ إليهِ الإنكاءُ وهمُ الأولياءُ، أو خطابُ للأولياءِ ومنْهمُ الأمراءُ عندَ تَقْلِهم أو عَضلِهم لما عرفتَ من قوله ۖ ! فإن اسْتَجُرُوا فالسلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ لهاءً، فبطلَ قولُه: إنهُ مَرددٌ بينَ خطابِ الأولياءِ وأولي الأمر. وقولُه: قُلنا هذَا الخطابُ إنَّما هو خطابُ بالمنع بالشرع، قلنا: نعمُ.

قولُه: والمنعُ بالشرع يستوي فيهِ الأولياءُ وغيرُهم.

قلنا: هذَا كلاً فِي عَايةِ السُّقوطِ، فإنَّ المنتَعِ بالشرعِ هُمَّا للأولياءِ اللّذِيُ يترلُّونَ العقدَ إما جَوَاوَا كما تقولُه الحنفيثُ<sup>00</sup>، أو شَرْطاً كما يقولُه غيرُهم<sup>00</sup>. فالاَجنبيُّ بمعزلِ عنِ المنعِ لانهُ لا ولايةً لهُ على بناتِ زيدٍ مَثَلَا، فما معنَى تَهْيِه عنْ شيءٍ لِيسَ منْ تكلِيفِهِ؟ فهذَا تكليثُ يخصُّ الأولياء، فهرَ كمنعِ الغَرْبُ عن

 <sup>(</sup>۱) قبداية المجتهدة (٣/ ٢٣).
 (۲) سورة البقرة: الآية ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَسَلَّمَ، وقد تقدُّم برقم (١٢/ ٩٢٣) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المبسوط» (٥/ ١٠).

<sup>(</sup>٥) وهم الجمهور كما تقدم، وانظر: (فتح الباري) (٩/ ١٨٧).

السؤالِ ومنع النساءِ عن التَبَرُّجِ، فالتَكاليفُ الشرعيةُ منها ما ينخصُّ الذكورَ، ومنها ما يخصُّ الآناتُ، ومنها ما ينحصُّ بعضاً منَ الفريقينِ أوْ فَرَداً مِنْهما، [وفيهما][1] ما يعمُّ الفريقينِ، وإنْ أرادَ أنْهُ يجبُ على الأجنبيِّ الإنكارُ على مَنْ يُرُوّجُ مسلمةً بعشرائٍ فخروجٌ عن البحثِ.

وقوله: ولو تُلْمَا إنهُ خطابُ للاولياءِ لكانَ مجملًا لا يصحُّ بهِ عملٌ، جوابُهُ انهُ ليسَ بُحِجُمَل، إذِ الاولياءُ معروفونَ في زمانِ مَنْ أَنزِلَتَ عليهمُ الآيةُ، وقدْ كانَ معروفاً عندَهم، الا ترى إلى قولِ عائشةً "ا: يخطبُ الرجلُ إلى الرجلِ وليَّمَّه، فإنَّهُ دالَّ على أنَّ الاولياء معروفونَ، وكذلكَ قولُ أمُّ سلمةً "لهُ ﷺ : ليسَ احدُّ من أولياني حاضراً، وإنَّما ذكرنَا هذَا لانهُ نقل الشارحُ كَثَلُهُ كلامَ «النهايةِ» وهرَ طويلٌ فأخيتُ إلى رأي الحنفيةِ واستوفاه الشارحُ [كَثَلُهُمَا"، ولم يقرُّ في نظري ما قالَه، فاحبُّ الاختصارِ لقلتُه يُطْولِهِ وابَنْتُ ما فالَه، فيه. ولولا محبَّ الاختصارِ لقلتُه يُطْولِهِ وابَنْتُ ما فيه، ولولا محبَّ الاختصارِ لقلتُه يُطُولِهِ وابَنْتُ ما فالَه، أنبِ من الأداقِ على اعتبار الوليّ قولُهُ ﷺ ("النبُّبُ احقُّ بنفيها منْ وليّهاه، فإنهُ المُحتَّ المؤلِّفِ كما يفيلُه لفظًا: «احتُّه، واحقُبُتُه هي الولايةُ، واحقيُّتُها رِضَاهاه، فإنهُ المؤلِّبُ ما قداً مها يقيلُه لفظًا: «احتُّه، واحقُبُتُه هي الولايةُ، واحقَبُّها إنفيها إلا بعدَه، فحقُها بنفيها آكُم من حقّه لِتَوْفُوبِ حقّه عَلَى إِنْهَاها.

## (النهي عن نكاح الشُغار)

م ٩٧٧/١٦ ـ وَعَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِي هَمَرَ ﴿ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّغَارِ، والشَّغَارُ أَنْ يُرْوَجُ الرَّجُولُ ابْتَتُهُ عَلَى أَنْ يَرُوجُهُ الآخَرُ ابْتَتُهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقَ. مُثَنَّقُ عَلَيْهِ ﴿ . [صحح]

<sup>(</sup>١) في (ب) منها.

<sup>(</sup>٢) في حديث أنواع النكاح في الجاهلية المتقدم قبل قليل.

<sup>(</sup>٣) في حديث خطبة النبي ﷺ لها المتقدم أيضاً قبل قليل.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ).(٥) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٦) في الحديث المتقدم برقم (١٤/ ٩٢٥) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) البَّخاري (٥١١٢) وطرفه في (٦٩٦٠)، ومسلم (١٤١٥).

قلت: وأخرجه أبو داود (۲۰۷۴)، والترمادي (۱۱۲۶)، والنساني (۱۱۰/۱)، وابن ماجه (۱۸۸۳)، وأحمد (۲۲/۲)، ومالك (۲/ ۵۳ وقع ۲۶)، والداومي (۱۳۲/۲)، وغيرهم. =

وَاتَّفَقَا<sup>(١)</sup> مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشُّغَارِ مِنْ كَلَامٍ نَافِعٍ.

(وعن ذافع عن ابن عمن قال: فَهَى وسول قله ﷺ عن قلشفان فَدَّهُ بَدَلُهِ: 
(أن يَزْقَحُ الدَّمُ الْبِنَهُ على أن يَزْقَجُه الآخَرُ البِنَهُ وليسَ بِينَهَما صَدَاقَ . متفقّ عليه)
واتفقا على وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. قال الشافعيُّ: لا
أدرى النفسيرُ عن البحِيُّ ﷺ أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالكِ، حكاهُ عنهُ
البههمُ في فالمعرفة ألى وعن النخطيث أن إنه لمِس من كلام النبي ﷺ وإنّما هوّ
من كلام مالكِ أنهُ أخرجه الدارقطيق أن من طريق خالد بن مخلو عن مالكِ قال:
من كلام مالكِ أنهُ أخرجه الدارقطيق أن من طريق خالد بن مخلو عن مالكِ قال:
أنْ تفسيرُ الشُغازِ من قولِ نافع. قال القرطيق أن نفس المتقدود، وإذ كان من قولِ
الصحابي فعقبولُ أيضاً للنقوة فإن كان مرفوعاً فهوَ المقصود، وإذ كان من قولِ
الصحابي فعقبولُ أيضاً لأنهُ أعلم بالمقال وأقعد بالحالي اهد. وإذ قد ثبت النُهْني
عنهُ فقدِ اختلفت الفقهاءُ عل هرَ باطلً أو غيرُ باطلي، فغهبِ الهادويةُ أن

وللفقهاءِ خلافٌ في علل النَّهْي لا نُظَوِّلُ بهِ فكلُّها أقوالٌ تخمينيةٌ، ويظهرُ منْ

وفي الباب: عن أبي هريرة وجاير وأنس ومعاوية وهمران بن حصين وأبي ريحانة وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وصعرة بن جناب ووائل بن حجر وابن عباس ....... وانظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة ، جزء الكتاح.

 <sup>(</sup>١) أي الشيخًان البخاري (١٩٦٠)، ومسلم (٨٥/١٤١٥)، فالمدرج من طريق مالك عن نافع من ابن عمر، وهذا من طريق عبيد الله (وهو ابن عمر العمري) عن نافع، وقد رئيج الحافظ في اللتج (٨/ ١٦٦ - ١٦٦) أن تفسير الشغار مرفع.
 (١) عمرة السنر والآثار (١٠/ ١٣٦).

<sup>(</sup>۱) - فمعرفه انسنن والانار؛ (۱۱۱/۱۰). (۳) - قاله في «المدرج»، انظر: فقتح الباري؛ (۹/ ۱۲۲) و«التلخيص؛ (۳/ ۱۰۵).

 <sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ في الفتح؛ (٩/ ١٦٢)، ولم أجده في السنن؛ ولعله في الموطآت؛.

<sup>(</sup>٥) من اصحيحه (١٩٦٠). (٦) انظر: افتح الباري، (٩/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: «البحر الزخار» (٣/ ٢١ \_ ٢٢).

 <sup>(</sup>A) انظر: «معرفة السنن والآثار» (١٦٨/١٠ ـ ١٦٩).

<sup>(</sup>٩) انظر: (بداية المجتهدة (٣/ ١٠٩) بتحقيقنا.

قولِه في الحديث: ﴿ لا صَمَاقَ بِينَهما؛ أنْ عِلَّهُ النَّهي، وذهبتِ الحنفيةُ '' وطاقفَّا'' إلى أنَّ النكاحَ صحيحٌ ويلغُو ما ذكرَ فيهِ عملًا بعمومٍ قولِه تعالَى: ﴿ فَالْكِحُواْ مَا طَابَ لِكُمْ بَنَ الْفِسَلَةِ﴾''، ويُجَابُ باللهُ خصَّة النَّهيُّ.

### تخيير من زوّجت وهي كارهة

 ٩٧٨/١٧ - وَمَنْ البِي عَبَاسِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ ﷺ فَقَدَّرُتُ: اذْ أَنِهَا وَوَجَهَا وَمِنْ كَاوِهَمْ، فَحَجَّرُهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>١١</sup> وَأَبُو دَاوُدُ (ابْنُ مَاجَهٔ()، وَأُجِلَّ بِالإرْسَالِ(). [صعع]

(وعن ابن عباس ﴿ أنّ جارية بِكُوا آتَتِ النبِي ﷺ فنكونُ أنّ اباها زوّجها وهن كارهة، فخيرُرها رسولُ اللّه ﷺ رواة احتمدُ وابو داودَ وابنُ ماجة وأجلُ ابالإرسالِ) وأجبَ عنه أبانُه رواهُ أبوبُ بن سويدِ عن الثوريُ عن أيُوبَ موصولًا، أوكنًا أنْ رواهُ معمرُ بنُ سلمانَ الرقيُّ عن زيد بنِ جَانَ عن أيوبَ موصولًا. وإذا اختُلِقَ في وضلِ الحديثِ وإرْسَالِه فالحكمُ لمن [وصل] أنَّ . قالَ المصنفُ أنَّ اللَّهَ عَنْ أَيْلًا لَمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَيْلًا عَنْ أَيْلِ بنِ مِحْمَا بعضاً آهد. وقدُ الطَّعْنُ في الحديثِ لا معنى لهُ؛ لأنَّ لهُ طُرُقًا يقرِّي بعشها بعضاً آهد. وقدُ تقدَّمُ الكُمُّ البكرُ حتَّى تُشَافِّنَ وهذَا المحديثُ أي هريرة المتفقُ عليهِ وفيه: ولا تُنْكُمُ البكرُ حتَّى تُشَافِّنَ وهذَا المحديثُ أنادَ ما أفادُهُ فلنُّ على تحريم إجبارِ الأبِ [ابتما (١٦ البكر] (١٣) على الحديثُ أنادُ ما أفادُهُ فلنُّ على تحريم إجبارِ الأبِ [ابتما (١٦ البكر] (١٣) على

<sup>(</sup>١) انظر: قالميسوط: (٥/ ١٠٥).

 <sup>(</sup>۲) وهم: الليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري. كما بينهم صاحب فبداية المجتهدة (۲/ ۱۱۰) وصاحب فالاستذكارة (۲/ ۲۰۰۳).

 <sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ٣.
 (٤) في (المستدة (٤/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) في فسنته، (٢٠٩٦).

 <sup>(</sup>٦) في «سنته (۱۸۷۵). وأخرجه الداوقطني (۲/ ۳۲۶ رقم ۵۳)، وهو حديث صحيح، صحمه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲/ ۳۹۵ رقم ۱۸٤٥)، وقال الحافظ في «الفتح» (۱۹۲/۹): رجاله ثقات. اه.

<sup>(</sup>٧) أعله بذلك أبو حاتم وأبو زرعة كما في الفتح؛ (١٩٦/٩).

 <sup>(</sup>A) في (ب): قوكذلك أ.
 (A) في (ب): قوصلُهُ ع.

<sup>(</sup>١٠) في وفتح الباري، (١٩٦/٩). (١١) برقم (٩٢٤/١٣) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١٢) في (ب): لابته. (١٣) زيادة من (ب).

النكاح وغيرُه من الأولياء بالأؤلى. وإلى عدم جوازٍ إجبارِ الأب ذهبتِ الهادريةُ(١) والحنفيةُ(١) لمن ذُكِرَ ولحديثِ مسلمِ(٢) بلفظ: «والبكرُ يُسْتَأَوْنُها الْهُوها». وإنْ قالْ البيهقيُ(٤): زيادةُ الأب في الحديثِ غيرُ محفوظة ردَّه المصنفُ(٤) بالنَّها زيادةُ على الحديثِ غيرُ محفوظة ردَّه المصنفُ(٤) بالنَّها زيادةُ إجبارَ ابنتِو البكرِ البالغةِ على النكاحِ عملاً بمفهوم: «النَّيْبُ أحقُ بِنَفْسِها» كما يقلُهُ إن فإنهُ لو أَخِلَ بمفهوم اللَّهُ أَحقُ بِنَفْسِها» كما يقالُهُ اللهُ إلى المنطوق، ويأنهُ لو أَخِلَ بمعوبه لزمَ في حقُ غيرِ الأبٍ منَ الأولياءِ وأنْ لا يُحَمَّى الأب بجوازِ الإجارِ. وقالَ البيهقيُ ٤) في تقوية كلام الشافعيُّ: إنَّ حديثُ ابنِ عباسٍ هذَا محمولُ على أنهُ رَوَّجَها منْ غيرِ تُعْنُءٍ. قالَ المصنفُ ١٠٠٠؛ جوابُ البيهقيُّ ما قالم المصنفُ ١٠٠٠؛ جوابُ المهميِّة على اللههيِّي منْ المعتمدُ لألَّها واقعةً عنِ فلا يشتُ الحكمُ بها تعميماً.

قلتُ: كلامُ هذين الإمامينِ محاماةً على كلامِ الشافعيُّ ومذهبهم، وإلَّا فتاويلُ البيهثيُّ لا دليلَ عليه، فلؤ كانَ كما قال لذكرتُه المراةً، بلُ قالتُ: إنهُ زَرَّجَها وهي كارهة، فالمِلَّةُ كراهثها فعليها عُلَقَ التخييرُ، لأنَّها المذكورةُ، فكانُهُ قالَ ﷺ: إذا كنتِ كارهة فانتِ بالخِيارِ، وقولُ المصنفِ: إنها واقعةُ عينِ، كلامٌ غيرُ صحيح، بلُ حكمٌ عامٌ لمعموم عِلَّتِه، فاينَما رُحِدَتِ الكراهةُ ثبتَ الحكمُ. وقدْ أخرجَ النسأنيُّ ""عَنْ

<sup>(</sup>١) انظر: «البحر الزخار» (٣/ ٢٨). (٢) انظر: «المبسوط» (٥/ ٨، ٩).

<sup>(</sup>٣) المتقدم أثناء شرح الحديث قم (١٣/ ٩٢٤)، من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٤) نقل البيهقي ذلك عن أبي داود، ونقل عن الشافعي قوله: قد زاد ابن عبينة في حديثه:
 ووالبكر يزوجها أبوها. أهد العراد. انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (١١٥/٧).

 <sup>(</sup>٥) قال في «التلخيص» (٢٠/٣٦ رقم ١٥٠٧) بعد أن ساق كلام البيهني عن الشافعي: قال الدارقطني: لا تعلم أحداً وافقه على ذلك. اهـ.

<sup>(</sup>٦) انظر: «المغني» (٧/ ٣٨٠). (٧) انظر: قمعرفة السنن والآثار، (١٠/ ٤٤).

 <sup>(</sup>A) في المخطوط اسيأتي، والصواب من المطبوع وقد تقدم برقم (١٤/ ٩٢٥).

<sup>(</sup>٩) انظر: «السنن الكبرى، له (١١٨/٧). (١٠) انظر: فنتح الباري، (١٩٦/٩).

<sup>(</sup>١١) في استه (٣٣٦٩)، من طريق كهمس بن الحسن عن حبد الله بن بريدة عن عائشة في ا وأعرجه ابن حاجه (١٩٧٤)، من طريق كهمس بن الحسن عن ابن بريئة عن أبيه وألم يذكر فيه عائشة، وهو حديث ضعيف، ضمّله المحدّل الألباني في اضميف سنن النسائية (ص/١١ - ١٨١ وقم ٢٠٨).

ماتشة أنَّ فتاة دخلت عليها فقالت: إنَّ أبي زوَّجني من ابنِ أخيو يرفعُ بي تحييسَتُهُ وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتَّى يأتي رسولُ اللَّهِ ﷺ فاحداً وسولُ اللَّهِ ﷺ فأخيرتُه، فارسلَ إلى البِها، فقالت: يا رسولُ اللَّهِ ﷺ أَجَرْتُه، فارسلَ إلى أبيها، فقالت: يا رسولُ اللَّهِ قَلْ أَجَرْتُه ما صَتَحَ إبي ولكنَ أردتُ أنْ أَعْلَم النساء أنْ ليسَ للاباءِ من الأمرِ شيءٌ. والظاهرُ أنَّها بِكُرٌ ولعلها البكرُ التي في حديثِ ابنِ عباسٍ وقذ رَوَّجها أبوها تُمُثناً إبنُ أخيهِ وإنْ كانتُ ثبياً فقد صرَّحتُ أنهُ ليسَ مرادُها إلا إعلام النساء أنهُ ليسَ للاباءِ من الأمرِ شيءٌ. ولفظُ النساءِ عامٌ للكّباءِ منهُ الترويجِ للكارهة؛ لأنَّ السياقُ في فاترويجِ للكارهة؛ لأنَّ السياقُ في فاترويجِ للكارهة؛ لأنَّ السياقُ في ذلكِ فلا بقالُ هذه عندُ اللَّهِ فلا بقالُ هذه عالمَ لكلُّ أسياقُ في النوويجِ للكارهة؛ لأنَّ السياقُ في

#### (من عقد لها وليان فهي للأول

٩٢٩/١٨ \_ وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةً، وَشِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ وَاللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولَى اللَّهُ اللللْمُولَى اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُولَى الللللْمُ الللللْمُولِي الللللْمُ اللل

#### (ترجمة الحسن أبي سعيد

(وعن الحسن) وهوَ أبو سعيل (٣) الحسنُ بنُ أبي الحسنِ مولَى زيدِ بنِ ثابتٍ

- انى دالمستدة (٥/٨، ١١، ١٢، ١٨).
- (٢) أو داود (۲۰۸۸)، والترمذي (۱۱۱۰)، والتسالي (۲۱۱)، ولم أقف عليه في سنن ابن ماجد , واعرجه الطيالسي (سر۱۲۷ دام ۱۳۵۰)، والداري (۱۳۹۲)، والداحي (۱۳۹۲)، والتحكم (۱۳/ ۱۳۷ - ۱۳۷۵)، والبيقي (۱۳/ ۱۳۱۱ ۱۳۱۱)، قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه اللخمي. وصحيحه ايشاً أبو زرعة وأبو حاتم كما في «التلخيص» (۱۳/ ۱۳۵) للحاظم وقال: ووسحّه متوقفة على تبوت ساح الحسن بالتحديث فإنه كان يدلس؛ وقد قال الألباني: بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث فإنه كان يدلس؛ وقد حكم عليه بالنصف، انظر: «الأرواء» (۱۳۵/ ۲۰ - ۲۰۰ وتم ۱۳۵۸).
- (٣) انظر أوجت في: فسير أعلام النيلاء (٤/ ١٣ د وتم ١٣٣)، أو اتاريخ البخارية (١/ ٨٩/)،
   واطبقات ابن سعدة (١/ ١٥٠)، واالمعارفة (٤٤٠)، واالجرح والتعديل (١/ ١/٠)
   ووفيات الأعيانة (١/ ٢/)، واتذكرة الحفاظة (١/ ١١)، وشفرات اللعبة (١/ ١٢٠).

وُلِدَ لسنتينِ بقيتًا منْ خلافةِ عمرَ بالمدينةِ وقدمَ البصرةَ بعدَ مقتلِ عثمانَ، وقيلَ: إنهُ لقيَ علياً ﴿ بِالمدينةِ، وأما بالبصرةِ فلمْ تصحُّ رؤيتُه إياه، [و]('' كانَ إمامَ وفْتِهِ عِلْماً وزُهْداً وَوَرَعاً، ماتَ في رجبِ سنةَ عشرٍ وماثةٍ (عنْ سمُوةَ عنِ النَّبيُّ ﷺ قالَ: أيُّمَا امراةِ رُوِّجَها وَلِيَّانِ فَهِيَ للأولِ مِنْهما. رواهُ احمدُ والأربعةُ وحسَّنَهُ الترمذيُّ). تقدَّمَ ذِكْرُ الخلافِ<sup>(٢)</sup> في سماع الحسنِ [من]<sup>(٣)</sup> سمُرةَ ورواهُ أحمدُ<sup>(٤)</sup> والشافعيُّ<sup>(٥)</sup> والنسائي (١٦) من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر، قال الترمذي (٧٧): الحسنُ عن سمرةَ في هذا أصعُّ. قالَ ابنُ المديني (<sup>٨)</sup>: لم يسمع الحسنُ عن عقبةً شيئاً. والحديثُ دليلٌ على أنَّ المرأة إذا عقدَ لها وليَّانِ لرجلين َوكانَ العقدُ مترتباً أنَّها للأولِ منْهما سواءٌ دخلَ بها الثاني أوْ لا، أما إذا دخلَ بها عالماً فإجماعٌ أنهُ ذِنَى وأنَّهَا للأوَّلِ، وكذلكَ إنْ دخلَ بها جاهلًا، إلا أنهُ لا حدٌّ عليهِ للجهل؛ فإنْ وَقَعَ العقدانِ في وقتٍ واحدٍ بَطَلَا، وكذًا إذا علمَ ثمَّ التبسَ فإنهما يبطلانَ. إلَّا أنَّهَا إذا أقرَّتِ الزوجةُ أو دخلَ بها أحدُ الزوجينِ برضَاها؛ فإنَّ ذلكَ يقررُ العقدَ الذي أقرَّتْ بسبقِه، إذ الحقُّ عليها فإقْرارُها صحيحٌ، وكذا الدخولُ بِرضَاها فإنهُ قرينةُ السبقِ لوجوبِ الحملِ على السلامةِ.

## (تحريم نكاح العبد بغير إذن سيده

٩٣٠/١٩ ـ وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيْمًا عَبْدِ تَزَفْجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ قَهْوَ عَاهْرٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup> وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup>

زيادة من المطبوع. (1)

انظر شرح الحديث رقم (١/ ٨٣٩) من كتابنا هذا. (Y)

في المطبوع دعن. (٣) في «المسند» (٨/٥) بالشك بين عقبة وسمرة. (1)

في الدائع المنن؛ (٢٢٨/٢ رقم ١٥٥٠). (0)

فيُّ االكبرى؛ (٢/٦٢٧٩) وفيها قال الحسن: عن عقبة بن عامر وسمرة بن جندب.

لم أجده في «السنن» وقد نقله عنه الحافظ في «التلخيص» (٣/ ١٦٥). (V)

انظر: ﴿التلخيص؛ (٣/ ١٦٥). (A)

في «المسند» (١٥٦/١٦ رقم ٤٩ ـ الفتح الرباني). (4)

<sup>(</sup>١٠) في «السنن» (٢٠٧٨).

#### وَالتُّرْمِذِيُّ (١) وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ (٢). حسن

(وعنْ جابر ﴿ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّما عبدِ تزوَّجَ بغيرِ إِذْنِ مواليهِ أَو اهلِه فهو عاهرٌ) أي زانِ (روادُ احمدُ وأبو داودَ والترمذيُّ وصحَّحَهُ وكذلكَ) صحَّحهُ (**ابنُ حِبُانَ)** ورواهُ<sup>(٣)</sup> منْ حديثِ ابنِ عمرَ موقُوفاً وأنهُ وجدَ عبداً لهُ تزوَّجَ بغير إِذْنِه فَفَرَّقَ بِينَهِما وأبطلَ عَقْدَ [نكاحُه]<sup>(١)</sup> وضَرَبَهُ الحدَّ. والحديثُ دليلٌ على أنَّ نكاحَ العبدِ بغيرِ إذنِ مالكِه باطلٌ وحكمُه حكمُ الزُّنَى عندَ الجمهورِ (٥٠ُ ، إلَّا أنهُ يسقطُ عنهُ الحدُّ إذا كانَ جاهلًا للتحريم ويلحقُ بهِ النَّسَبُ. وذهبَ داودُ إلى أنَّ نكاحَ العبدِ بغيرِ إذنِ مالكِهِ صحيحٌ؛ لأَنَّ النكاحَ [عندَهُ](١) فرضُ عين لا يَفتقرُ إلى إذنِ السيِّدِ، ۚ وكأنهُ لم يثبتْ لديهِ الحديثُ. وقالَ الإمامُ يحيى(٣): ۚ إنَّ العقدَ الباطلَ لا يكونُ لهُ حكمُ الزُّنَى هُنا [ولو] (^) كانَ عالماً بالتحريم؛ لأنَّ العقدَ شبهة يَدْرا بها الحدِّ. وهل ينفذُ عقدُه بالإجازةِ من سيِّدهِ؟ فقال الناصرُ(٧)

في «السنن» (١١١١) وقال: حديث حسن. اه. وهو الموافق لما في التلخيص؛ (٣/ ١٦٥ رقم ١٩٥١).

لم يعزه المصنف لابن حبان في التلخيص؛ وإنما عزاه للحاكم وهو في االمستدرك؛ (١٩٤/٢) وصحَّحه ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي (١٢٧/٧)، وعبد الرَّزاق (٧/ ٢٤٣ رقم ١٢٩٧٩) وهو حديث حسن، حسَّنه الألباني في اصحيح أبي داود؛ (٢/ ٣٩٢ رقم ١٨٢٩)، وفي الإرواء؛ (٦/ ٥٦ رقم ١٩٣٣).

كذا في المخطوط والمطبوع، وصنيع الشارح يوهم أنه أخرجه ابن حبان والذي في «التلخيص» (٣/ ١٦٥ رقم ١٥١٩) أنه أخرجه عبد الرزاق، وهو في «المصنف» (٧/ ٣٤٣ رقم ١٢٩٨٠، ١٢٩٨١)، قال الحافظ في «التلخيص» وصوَّب الدارقطني في «العلل» وقف هذا المتن (يعني متن حديث الباب) على ابن عمر. اهـ. وأخرجه أبو داود (٢٠٧٩) من حديث ابن عمر مرفوعاً: ﴿إِذَا نَكُحُ الْعَبِدُ بِغَيْرِ إِذَنَ مُولاً فَنَكَاحِه

باطل،، قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رله. اهـ. ني (ب): دعقدُه، (1)

أنظر: المعالم السنن؛ للخطابي (٢٣/٣ ـ بحاشية مختصر أبي داود للمنذري، وفيه: وممن أبطل هذا النكاح الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأسحاق بن راهويَّه، وقال مالك وأصحاب الرأي: إن أجازه السيد جاز، وإن أبطله بطل، وعند الشافعي لا يثبت النكاح وإن أجازه السيد لأن عقد النكاح لا يقع عنده موقوفاً على إجازة الولي، اهـ. (٧) أنظر: قالبحر الزخارة (٣/ ١٣١).

زيادة من (ب). (1)

نى (أ): دانه. (A)

والشافعيُّ (١): لا ينفذُ بالإجازة؛ لأنهُ سمَّاهُ النبيُّ ﷺ عاهِراً. وأجيبَ بأنَّ المرادَ إذا لم تحصل الإجازةُ، إلَّا أنَّ الشافعيَّ (١) لا يقولُ بالعقدِ الموقوفِ أصلًا، والمرادُ بالعاهرِ أنهُ كالعاهِر وأنهُ ليسَ بِزَانٍ حقيقةً.

# (تحريم الجَمع بين المرأة وعمتها

٣١/٢٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَهَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»، مُثَّقَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>. [صحيح]

(وعنْ لبي هريرة ﴿ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: لا يجمَعُ) بلفظِ المضارع العبنيِّ للمجهولِ ولا نافيةٌ فهوَ مرفوعٌ وهو في معنى النهيِ وقدْ وردَ في إحدَى رواياتِ الصحيح (٢) بلفظ: نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجْمَعُّ (بين المواقِ وَعَمْتها، ولا بينَ المراةِ وَخَالتِها، متفقّ عليهِ) فيه دليلٌ على تحريم الجمْع بينَ مَنْ ذُكِرَ. قَالَ الشَّافَعِيُّ<sup>(٤)</sup>: يحرمُ الجمعُ بينَ مَنْ ذُكِرَ وهوَ قولُ مَنُّ لَقَيْتُهُ مَنَ المفتينَ لا خلافَ بينَهم في ذلكَ، ومثله قالَ الترمذيُّ (٥). وقالَ ابنُ المنذر (٦): لستُ

<sup>(</sup>١) قدَّمنا نقل الخطابي في «المعالم» عن الشافعي.

البخاري (٥١٠٩، ٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨).

قلت: وأخرجه أبو داود (٢٠٦٥، ٢٠٦٦)، والترمذي (١١٢٥ في آخره، ١١٢٦)، والنسائي (٩٦/٦) . (٩٨)، وابن ماجه (١٩٢٩)، ومالك (٢/ ٣٢٥ رقم ٢٠)، والشافعي (١٨/٢ رُقم ٥٠ ـ تُرتيب المسند)، وأحمد (١/ ٤٧٤)، (٢/ ٢٢٩، ٤٠١، ٢٢٦)، ٤٦٥)، وسعيد بن منصور (رقم ٦٥٠، ٦٥٤)، والدارمي (٢/١٣٦)، وابن الجارود (رقم ٦٨٥)، وعبد الرزاق في المصنف، (٦/ ٢٦١ رقم ١٠٧٥٣)، والبيهقي (٧/ ١٦٥، ١٦٦)، وأبو نعيم في (الحلية) (٦/ ٣٠٧) من طرق عن أبي هريرة مرفوعاً. وفي الباب من حديث: جابر وعلي وابن مسعود وابن عمرو بن العاص وابن عمر بن الخطابُ وابن عباس وأنس وأبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وسمرة بن جندب، وعتاب بن أسيد 🐇 أجمعين. وأنظر تخريجها في كتابنا: ﴿إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة؛ جزء النكاح.

صحيح البخاري (٥١١٠). (٣)

انظر: ومعرفة السنن والآثار، للبيهقي (١٠٦/١٠). (1)

نی سننه (۳/ ٤٣٣). (0)

<sup>(</sup>٦) انظر: فنتح الباري؛ (٩/ ١٦١) وقد نقل الإجماع في كتابه «الإجماع» (ص٩٥ رقم ٣٦٩).

أعلمُ في منع ذلكَ اختلافاً اليومَ، وإنَّما قالَ بالجوازِ فِرقةٌ منَ الخوارج، وَنَقَلَ الإجماعُ ابنُّ عبدِ البرِّ<sup>(١)</sup> وابنُ حزم<sup>(٣)</sup> والقرطبيُّ<sup>(٣)</sup>ُ والنوويُ<sup>(٤)</sup> ولا يَخْفَى أنَّ هذا الحديثَ خَصَّصَ عمومَ قولِهِ تعالَى: ﴿وَأَجِلُّ لَكُمْ مَّا وَزَاةً ذَلِكُمْ ﴾ (٥) الآية. قيلَ: ويلزمُ الحنفيةُ أنْ يجوُّزُوا الجمعَ بينَ مَنْ ذُكِرَ؛ لأنَّ أصولَهم [تقديمُ](٢) عموم الكتابِ على أخبارِ الآحادِ إِلَّا أَنهُ أَجابَ صاحبُ "الهدايةِ" بأنهُ حديثٌ مشهورٌ والمشهورُ لَهُ حكمُ القطعيُّ لا سيِّما معَ الإجماعِ منَ الأمةِ وعدم الاعتدادِ بالمخالفِ.

#### (نكاح المحرم)

كتاب النكاح

٩٣٢/٢١ ــ وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُه، رَوَاهُ مُسْلِمٌ <sup>(٨)</sup>. [صحيح]

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: ﴿وَلَا يَخْطُبُ، وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٩)</sup>: ﴿وَلَا يُخْطَبُ عَلَيهِۥ

(عنْ عثمانَ ﷺ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: لا يَنْكِحُ) بفتح حرفِ المضارعةِ منْ نَكُحَ (المحرمُ لا يُنْكِحُ) بضمِّهِ منْ أنكَحَ (رواهُ مسلمٌ. وفي روليةِ لهُ) أي عنْ عثمانَ (ولا يخطُّبُ) أي لنفسِه أو لغيرِه (زاد ابنُ حبانَ: ولا يُخْطَبُ عليهِ) وتقدَّم ذلكَ في كتاب(١٠٠) الحجُّ إلَّا قولَه: ﴿ وَلَا يُخْطَبُ عليه ﴾، والمرادُ أنهُ لا يَخْطُبُ أحدٌ منهُ وليَّتُهُ.

في االاستذكار؛ (١٦/ ١٧٠). (1)

انظر: االمحلَّى، (٩/ ٥٢٤) وفيه قال: وعلى هذا جمهور الناس إلا عثمان البتِّي فإنه (1) أباحه. اه وإنما تابع الشارحُ الحافظَ في الفتح، (٩/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) انظر: فشرح مسلم؛ له (٩/ ١٩١). انظر: فنتح الباري، (١٦١/٩). (٣)

<sup>(</sup>٦) في (أ): قمقلم؟. سورة النساء: الآية ٢٤. (0)

انظر: ﴿ الْهِدَايَةِ ﴿ ١٩٢/١). (V) (A)

تقدم تبخريجه برقم (٦٨٦/٦) من كتابنا هذا. في قصحيحه، (١/٧٤ه رقم ١٢٧٤ \_ الموارد). (4)

برقم (٦/ ٦٨٦) كما قدَّمنا. (1.)

# (شروط النكاح)

٩٣٣/٢٧ ـ وعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: تَزَوَجَ النَّبِيُ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُعْرِمٌ. مُثَقِّلُ عَلَيْهِ (١٠. [صحيح]

(وعن فين عبلس ، قال: تزوّع رسول قله ﷺ ميمونة وهو محرة. متفقق عليها. الحديث قد أكثر الناس فيه الكرم لمخالفة ابن عباس ، لغيره. قال ابن عبد البردان: اختلفت الآثار في هذا الحكم لمكن الرواية أنه تزوّجها وهر حلال جاءت من طرق تشقى. وحديث ابن عباس صحيح الإسناد لكن الوخم الى الواحد أوبُ من الوهم إلى الجماعة، فاقل أحوالي الخبرين أن يتعارضا تقطيف الحجة من غيرهما، وحديث عنمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتند، انتهى. وقال الأثرة: قلت لاحمد ان أم ابن ثور يقول باي شيء يُلدَق حديث ابن عباس اي مع صحيح الها المستعان، ابن المسبب يقول وهم ابن عباس وميمونة تقول توخي وهو حلال، انتهى. ويرك بقول ميمونة ما رواة عنها مسلم وهو:

٩٣٤/٢٣ ـ وَلِمُسْلِمٍ (\*) عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا ۞ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. [صحيح]

(ولمسلم عنْ ميمونة نفسِها أنَّ النبيُّ ﷺ تزوَّجها وهو حلالٌ) وعضَّدَ حديثُها

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۳۷)، ومسلم (۱۶۱۰/۶۷). قلت: وأخرجه أبو داود (۱۸۶٤)، والترمذ

قلت: وأخرجه أبو داود (۱۹۵۶)، والترمذي (۱۸۶۳)، والنسائي (۱۹۱۰)، وابن ماجه (۱۹۹۵)، وابن الجارود (رقم ۲۶۱)، والطحاوي في تشرح المعاني؛ (۲۱۹۳۱)، والمداوقلتي (۲۳۳/ رقم ۲۷)، وأحمد (۲۲۲/۱)، والطيالسي (۲۱۳/۱ رقم ۲۰۱۱) متحة المعبون.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «التمهيد» (۳/ ۱۰۳).
 (۳) انظر: «المغني» (۳/ ۱۰۹).

<sup>)</sup> وفي اصحيحه (۱۹۱۸)، واغرجه أبو داود (۱۸۶۳)، والترمذي (۱۸۶۵)، وابن ماجه (۱۹۶۵)، وابن الجارود (رقم ۴۵۰)، والطحاوي في اشرح المعاني، (۱۹۹۷)، والمازقطني (۱۲/ ۲۱ وقد ۳۲: ۲۲)، وأبو تعجم في الاحليق، (۱۲/۵۷)، والمائية والبيهقي (۱۲/۵)، والدارمي (۱۲/۸۲)، واحمد (۱۲۳۲)، ۳۳۳، ۳۳۳، ۳۳۵، والشافعي (۱/۸۲ وقم ۳۲، حرتيب الصندة وفيوهم من يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله ﷺ ترويجها وهو حلال قال، وكانت خالي وخالة بن عباس.

حديثُ عثمانً<sup>(۱)</sup> وقد تؤوّل حديثُ ابنِ عباسِ ﷺ، بانَّ معنَى وهوَ محرمُ أي داخلُ في الحرم أو في الأشهرِ الحُرُم، جزمَ بهذا التأويلِ ابنُ جبانَ في صحيحو<sup>(۱)</sup> وهوَ تاويلٌ بعيدٌ لا تساعدُ عليهِ الفاظُ الأحاديثِ، وقدْ تقدَّمُ الكلامُ في هذا في الحجِّ<sup>(۱)</sup>.

اللَّهُ ﷺ: اللَّهِ ﷺ: اللَّهِ ﷺ: اللَّهِ ﷺ: اللَّهِ ﷺ: اللَّهِ ﷺ: اللَّهِ ﷺ: اللَّهُ أَحَقًا اللَّهُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُ أَحَقًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(وعن عقبة بن عامر في قان: قان رسون الله ﷺ: أن احق الشروط ان يُوقَى لبه ستحقلقه به الفروج. متفق عليه)، أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أأثرة أحوظ وبايه افوش. والحديث دليل على أنَّ الشروط المدكورة في عقد النكاح يتمينُ الوفاء بها سواء كانَ الشرط كم أن الشروط المدكورة أي عقد لأنَّ استحلال البضم إثما يكونُ فيما يتعلقُ بها أو ترضى به لغيرها. وللعلماء في المسالة إقوالٌ، قالَ الخطابيُ (\*\*): الشروط في النكاح مختلف فيها، فعنها ما يجبُ الوفاء به إتفاقاً، وهمَ ما أمرَ الله تعالَى به من إمساكِ بمعروفي أو تسريح بإحسانِ وعليه حملَ بعشهم هلما الحديث، ومنها ما لا يُرتَّى به إتفاقاً كطلاقي بإحسانِ وعليه حملَ بعشهم هلما الحديث، ومنها ما لا يُرتَّى به اتفاقاً كطلاقي أختِها لما وردَ منَ النهٰين (\*\* عنه، ومنها ما اختُلِف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يسترعُه الماتدُ لنفيه خارجاً

المتقدم برقم (۲۱/ ۹۳۲) من کتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) قال مبوياً: ذكر البيان بأن تزوج المصط*فى 難 ميمونة كان وهو حلال لا ح*رام. انظر: «الإحسان» (۲/۹۶۶).

<sup>(</sup>٣) أثناء شرح الحديث رقم (٦/ ٦٨٦).

<sup>(</sup>٤) - البخاري (۲۷۲۱)، ومسلم (۱۶۱۸/۳۳). قلت: وأخرجه أحمد (۱٤٤/٤، ۱٥٠)، والدارمي (۱٤٣/۲)، وأبو داود (۲۱۳۹)،

والترمذي (١١٢٧)، والنسائي (٢/٦ ـ ٩٣)، وابن مأجه (١٩٥٤)، والبيهةي (٢٤٨/٧). (٥) انظر: فلتح الباري، (٢١٧/٩ ـ ٢١٨).

 <sup>(</sup>٦) يشير إلى قول ﴿
 الا يعل لا براة تسال طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها، أخرجه البخاري (١٥٥)، ومسلم (٢٨، ١٤٠٨/٢٩)، وأبو داود (٢١٧٦)، من حديث أبي هريرة ﴿

عن الشّدافي فقيل هو للمراق مطلقاً وهو قولُ الهادوية\(^\) وطعااهِ وجماعة، وقيل: هوَ لِمَن الأولياء. وقال مااك\(^\) الله يكن مُرَّطُهُ، وقيل: يختصُّ ذلك بالأب دونَ غيره من الأولياء. وقال مااك\(^\) وفق في حالِ المقي فهو من جملة المهني، أو خارِجاً عنه فهو لمن ؤهب له. ودليله ما أخرجُه النسائي\(^\) من حديث عمرو بن شُمّيت عن أبيو عن جدّه يروفه بلفظ: واثيم امراق لكحرات النسائي الله وما كان بعد عصمة النكاح فهو لهن أعليه واحقُ ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أختى، وأخرج بعد أهل الما كان بحق أهل المعمل على هذا عند بحق أهل المعمل على هذا عند يختي أهل المعمل على هذا عند يختي أهل المعمل على هذا عند يمثم عمر قال: إذا تزوَّج الرجل المراة بشرط أن لا يمثل عن الشافعية أنَّ المراد من الشروط هي التي يُحْوِجها لزم، ويد يقول الشافعية أنَّ المواد من الشروط هي التي لا تنافي الشّكاع بل تكرنُ من مقتضيات ومقاصيد كاشتراط مُحِنن العشرة والإنفاق [والمتلة] من المشروط هي التي ولنظر عليها الا تخرج إلا بإذبه وأن لا يقصر في شيء من حقّها من اقيشتمة إلى ومُقترطه عليها الا تخرج إلا بإذبه وأن لا تصرف في مناعة ونحو ذلك.

قلتُ: هذو الشروطُ إنْ أراثوا أنهُ يحملُ عليها الحديثُ فقدُ قَلُوا فاندَتَه؛ لأنَّ هذو أمورٌ لازمةٌ للمقدِ لا تفتئرُ إلى شرط، وإنْ أرادُوا غيرُ ذلكُ فما هوَ؟ نعمْ لو شَرَطَتُ ما ينافي المفقدَ كأنْ لا يقسمَ لها ولا يسَرَّى عليها فلا يجبُ الوفاءُ بهِ، قالَ الترمذيُّ<sup>10</sup>؛ قالَ عليُّ ﷺ سبنَّ شرطُ اللَّهِ شَرْطَها. فالمرادُ في الحديثِ

<sup>(</sup>١) انظر: «البحر الزخار» (٣/١١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «بداية المجتهد» (٣/ ٥٢ .. ٥٣) بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٣) في فسنته (٢/١٠). وأخرجه ابن ماجه (١٩٥٥)، وأحمد (١٨٢/١)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢/١٥) رقم (٢٠٤١)، والبيهةي (٢٤٨/١)، وفي إسناده ابن جريج مدلس وقد عنته وتابعه عند البيهقي مدلس آخر وهو الحجاج بن أرطاة، فهو حديث ضعيف ضئمة المحدث الألباني في «الضعيقة رزم ١٠٠٧).

 <sup>(</sup>٤) نحو ماذا؟ إنما قال الترمذي هذا الكلام بعد تخريج حديث عقبة بن عامر، وانظره في اللسننة
 (٣) ٤٣٤)، والذي يبدر أن الشارح قد حدث له سبق نظر في نقله من «الفتم» (٢١٨/٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: افتح الباري؛ (٢/ ٢١٨). (٦) انظر: المغني؛ (٧/ ٤٤٨ ـ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ب).(٨) في (أ): اكسوة.

<sup>(</sup>٩) في (السنن) (٣/ ٣٤٤).

الشروطُ الجائزةُ لا المنْهِيُّ عنها، فأمَّا شرطُها أنْ لا يخرجَها منْ منزِلها فهذَا شرطُ غيرَ مَنْهِيُّ عنهُ فيتعينُ بهِ الوفاة.

## (نكاح المتعة حرام

مام ٩٣٦/٢٥ ـ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْتِعِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسِ فِي الثَّهُمَةِ، فَلاقَة اللَّهِم، ثُمَّ تَهِى عَنْهَا. وَوَاهُ مُسْلِمٌ (''. [صحيح]

(وعنْ سلمةَ بنِ الاكوعِ ﷺ قَالَ: رخْصَ رسولُ اللَّهِ ﷺ عامُ أوطاسِ في المتعةِ ثلاثةً أيام ثمُّ نَهَى عنْهَا. رواهُ مسلمٌ).

اعلم أنَّ حقيقة المنتعة كما في كتب الإمامية (٣ مي النكائم الموقتُ بأمير معلوم أو مجهولي، وغايثه إلى خمسة وأربعين يوماً ويرتفغ النكائم بانقضاء الموقت في المُعتقدة الحيض، وبحيضتين في الحائض، وباربعة أشهر وعشر في المُعتَوَفَّى عنها زوجُها. وحُكُمُهُ أنْ لا يثبتَ لها مهر عَبُر المشروط ولا تثبت لها نفقة ولا تورق ولا علية إلا الاستبراء بما ذكر، ولا يثبتُ بها نسبٌ إلا أنْ يشترط وتحرمُ المصاهرةُ بسبيه، هذا كلائهم. وحديثُ سلمةً هذا أفادَ أنه هلى رخصَ في المتعق ونهى عنها، واستمر النقيق ونُهيت الرخصة، وإلى تشخها ذهب الجماهير (٣) منَ السليف والخلف، وقذ رُوي نسخُها بعد الترخيص في ستُوافًا واطفَ:

الأولُ: في خيبر.

الثاني: في عمرة القضاء.

**الثالث:** عامَ الفتح.

الرابع: عامَ أوطاسٍ.

الخامسُ: غزوةُ تبوكَ.

السادسُ: في حجَّةِ الوداعِ. فهذهِ التي وردتْ، إلا أنَّ في ثبوتِ بعضِها خلافًا.

<sup>(</sup>۱) في الصحيحه، (۱۸/ ۱۶۰۵). وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۲۶)، والبيهتي (۲۰۶٪)، وابن حبان (۲/ ۲۰۵۷ رقم ۲۱۵۱ ـ الإحسان).

<sup>(</sup>٢) انظر: اللروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية، (٥/ ٢٤٥ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) انظر: فنتح الباري، (٩/ ١٧٣). (٤) انظر: فنتح الباري، (١٦٩/٩).

قال النوويُ (١٠) الصوابُ أنَّ تحريمَهَا وإباحتها وَقَمَّا مرتين، فكانتُ مباحةً وَلَمَّا مرتين، فكانتُ مباحةً وقبلًا ، وإلى هذا التحريم ذهبُ اكثرُ الأمةِ، وذهبُ إلى بقاء الرخصةِ جماعةً من الصحابة ورُدِي رجوعهم وقولُهم بالنسخ، ومن أولئك ابنُ عباس (١٠) رُدِي عنهُ بقاءُ الصحابة ورُدِي رجوعهم وقولُهم بالنسخ، ومن أولئك ابنُ عباس (١٠) رُدِي عنهُ بقاءُ الرحصةِ نمُ رجعَ عنهُ إلى القولِ بالتحريم. قال البخاريُ (١٠): بينُ علي هم عن النوي المنافرة إلى أماجهُ (١٠) عن عمر هم السائر صحيح أنهُ خطبُ النبي هم أنهُ منسوخ، وأخرج ابنُ ماجهُ (١٠) عن عمر همه السائر وصحيح أنهُ خطب نقال: إنْ رسول الله هم أن المعام أحملاً احمل أحمل من الله هم ومن الله الله الله المسائمة وقبي . والقولُ بأنَّ إباحتها تَظلِيُ ونسخُها رسولُ الله هم الطرفين وسيحها (روا تَلَّ الرَّاوينَ الإباحيّها رَدُوا تَسْحُها وذلكَ إما قطميً في الطرفين أنه إلى الطرفين جميعاً، كما أنه الشرح، وفي انهاية المجتهد (١٠) ألها تواترب أو ظنيُ في الطرفين جميعاً، كما في الشرع، وفي المعابية المجتهد (١٤) النها اوتابَ المنهي النهي. النهي. النهي. النهي. النهي. الله عبال التعافي أنها اختلفتُ في الوقتِ الذي وقع فيه التحريم، النهي.

انظر: فشرح مسلم، له (٩/ ١٨١).

 <sup>(</sup>٢) ورى البخاري في اصحيحه (١١٦)، عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرنحس، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوء، فقال ابن عباس: نعم.

وقال الألباني في «الأرواء» (٣١٩/٦): وجملة القول أن ابن عباس ﷺ ووي عنه في المتعة ثلاثة أقوال:

الأول: الإباحة مطلقاً.

الثاني: الإباحة عند الضرورة. الكاني: الإباحة عند الضرورة.

والأُخر: التحريم مطلقاً، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين فهما ثابتان عنه. واللهُ أطلم. اهـ.

 <sup>(</sup>٣) في اصحيحه (٩/ ١٦٧ آخر الحديث رقم ١١٩٥).

 <sup>(</sup>٤) في استنه (١٩٦٣). وقد حسنه الألباني في الصحيح ابن ماجه (١٩٣٢/١ رقم ١٥٩٨)
 وصحّحه الحافظ في التلخيص؛ (١/ ١٥٤).

 <sup>(</sup>a) عَزاه الحافظ في «النّلخيص» (٣٥ / ١٥٤) للطبراني في «الأوسط» من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم: أتي ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بتكاح المنتمة فقال: معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هما، فقيل: بلى، قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله ﷺ إلا غلاماً صغيراً، ثم قال ابن عمر: . . . فلكره ثم قال: إستاده قوي.

<sup>(1) (1/11-111).</sup> 

وقدٌ بسطَّنا القولَ في تحريمِها في •حواشي ضوء النهارِ،(١).

977/٢٦ - وَمَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُثْمَةِ عَامَ خَيْرَرُ مُثَقَّنَ عَلَيْهِ ٢٦. [صحيح]

وَعَنْهُ أَنَّ رَشُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُثَمَّةِ النَّسَاءِ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ
 يَوْمَ خَيْرَرَ أَخْرَجَهُ السِّمَةُ
 إِذَّ أَبَا دَاوُدُ.

(وعنْ عليٌ ﷺ قال: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عنِ المتعةِ عامَ خيبرَ. متفقّ عليهِ) لَفَظُهُ في البخاري: «أَنَّ النبيُّ ﷺ نَهَى عنِ المُتمةِ وعنِ الحُمُرِ الأهليةِ زمنَ خيبرَه

<sup>(1) (1/334</sup>\_134).

 <sup>(</sup>۲) لم أجده بهذا اللفظ في الصحيحين وإنما هو فيهما باللفظ التالي له.
 (۳) الم (۲۲۲۶) أما إنه (۱۲۶۶۶) الما (۱۲۶۶۶) الما التالي له.

 <sup>(</sup>٣) البخاري (٢١٦٦)، وأطرافه (٥١١٥، ٥٩٣٥، ١٩٦١)، ومسلم (١٤٠٧)، والترمذي
 (١١٢١)، والنسائي (٦/ ١٢٥، ١٢٦)، وابن ماجه (١٩٦١)، وأحمد (١٩٦١).

قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم ۱۹۷۷)، والمناوقلني (۲۰ (۲۰ رقم ۲۰)، وأبر نعيم في المسابق (۲۰ (۲۰ م)، وأبر نعيم في المسابق (۱۹۷۸)، والخطيب في تتاريخ بشناده ((۸۰۲/۱۸)، وبالشغاب وبالك في الماسوطة (۱۲ (۲۳ (۲۰ ۵۰))، والخطيب في تتاريخ ۳۰ ترتيب السنت والطيالسي (ص۱۸ در ۱۲۱۸)، والداري (۲۰ (۱۶ ۵۰)، والجارت عن غير الخطاب وسلمة بن الأكوع وسيرة بن معيد وأبي هريزة وجابر رشابة بن المحكم وأبي ذر الحارث بن غزية وسهل بن سعد وكعب بن مالك وابن عبام وابن معرود وأس وسيئة، انظر تغريجها في كتابا فإرشاد (لأنة. . . ۴ جزء الكالح).

مسعود وانس وحديقه، انظر تحريجها في كتابنا فإرشاد الامه...، جزء النكاح. ز) في الصحيحة (٢١/٢١). (٥) في استنه (٢٠٧٢، ٢٠٧٣) مختصراً.

<sup>(</sup>٢) في استنه (٢٣٦٨). (V) في استنه (١٩٦٢).

 <sup>(</sup>A) في «المسئدة (٣/ ٤٠٤، ٥٠٥).

 <sup>(</sup>٩) في «صحيح» (٩/٤٥٤ رقم ٤١٤٧ \_ الإحسان). وأخرجه ابن الجارود (١٩٩٩)،
 والطحاوي (٣/ ٢٠٥، ٢٢)، والدارمي (١٤٠/٢)، والبيهتي (٢٠٣/٧)، وابن أبي
 شية (١/٣٢) وغيرهم.

بالخاءِ المعجمةِ أوَّلَهُ والراءِ آخرَهُ. وقدْ وَهِمَ(١١) مَنْ رَواهُ عامَ حُنَيْنِ بمهملةٍ أوَّلَهُ ونونٍ آخره. أخرجَهُ النسائيُّ والدارقطنيُّ وَنبَّه على أنهُ وَهْمٌ. ثمَّ الظَّاهرُ أنَّ الظَّرْفَ في رُوايةِ البخاري متعلِّقُ بالأمرينِ معاً المتعةِ ولحومِ الحمرِ الأهليةِ، وحَكَّى البيهقيُّ (٢) عن الْحُمَيْدِي أنهُ كانَ يقولُ سفيانُ بنُ عيينةً : ﴿ فِي خَيبرٍ \* يتعلقَ بالحمُر الأهليةِ لا بالمتعةِ، قالَ البيهقيُّ: هوَ محتمِلٌ ذلكَ ولكنَّ أكثرَ الرواياتِ يفيدُ تعلُّقُهُ بِهِمَا. وفي روايةٍ لأحمدُ<sup>(٣)</sup> منْ طريقٍ مَعْمَر بسندِه أنهُ بلغهُ<sup>(٤)</sup> أنَّ ابنَ عباسِ ﷺ رَخُّصَ في متعةِ النساءِ فقالَ لهُ: إنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عنهُ يومَ خيبرَ وعنَّ لحوم الحمُرُ الأهلية، إلَّا أنهُ قالَ السُّهَيْلِيُّ<sup>(٥)</sup>: إنهُ لا يُعْرَفُ عنْ أهل السير ورُوَاةِ الآثارُ أنهُ نَهَى عن نِكاح المتعةِ يومَ خيبرَ، قالَ: والذي يظهرُ أنهُ وَقعَ تقَديمٌ وتأخيرٌ. وقد ذكرَ ابنُ عبدِ البرِّ<sup>(١)</sup> أنَّ الحميدي ذكرَ عنِ ابنِ عُيَيْنَةَ أنَّ النَّهْيَ زمنَ خيبرَ عنِ لحوم الحمرِ الأهليةِ، وأما المتعةُ فكانَ في غُيرِ يوم خيبرِ. وقالَ أبو عوانَة<sup>(٧)</sup> في صحيَّحه: سمعتُ أهلَ العلم يقولونَ: معنَى حديثِ عليٌّ ﷺ، أنهُ نَهَى يومَ خيبرَ عنْ لحوم الحمُّرُ، وأما المتَّعَّةُ فسكتَ عنها، وإنَّما نَهَى عنَّها يومَ الفتح، والحاملُ لهؤلاءِ عَلَى ما سمعت ثبوتُ الرخصةِ بعدَ زمنِ خيبرَ ولا تقومُ لعليٌّ ﷺ الحجةُ على ابنِ عباسٍ إلا إذا وقعَ النَّهْيُ عنْها أخيراً، إلَّا أنهُ يمكنُ الانفصالُ عنْ ذلكَ بأنَّ علياً ﴿ لَهُ تَبِلغُهُ الرَّحْصَةُ فَيها يومَ الفتحِ لوقوعِ النَّهْي عنْ قربٍ، ويمكنُ أنَّ علياً ﷺ عرفَ بالرُّخصةِ يومَ الفتح ولكنَّ فَهمَ توقَيتِ الترخيصِ وهوَ أيامُ شدةِ الحاجةِ معَ العزوبةِ، وبعدَ مُضِيِّ ذلكَ فهِيَ باقيةٌ على أصلِ التحريم المتقدَّم فتقومُ [لهُ](^^ الحجةُ على ابنِ عباسٍ. وأما قولُ ابنُ القيِّم ( ْ ): إَنَّ المسلِّمينَ لم يُكونُوا يستمتعونَ بالكتابياتِ (١٠٠)، يريدُ أن يتقوِّى به على أنَّ النَّهْي لم يقعْ [يوم](١١) خييرَ،

انظر: افتح الباري؛ (١٦٨/٩). (1)

انظر: «السنن الكبرى» (٧/ ٢٠١ ـ ٢٠٢). **(Y)** 

أقف عليها في المسند. عزاها إليه الحافظ في الفتح؛ (١٦٨/٩) ولم **(٣)** أي بلغ علياً ريالية. (£) (0)

انظر: افتح الباري؛ (١٦٨/٩ ـ ١٦٩). انظر: افتح الباري، (٩/ ١٦٩). انظر: قالتمهيدة (١٠/ ٩٥). (1) (V)

انظر: قزاد المعادة (٣/ ٣٤٤ \_ ٣٤٥). زيادة من (ب). (A) (4)

نى (ب): دعام، الذي في الزاد: اليهوديات. (11)

إذْ لم يقعُ هناكَ نكاحُ متعةِ فقد يجابُ عنهُ بأنهُ قدْ يمكن بأن يكونَ هناك مشركاتُ غيرُ كتابياتٍ؛ فإنَّ أَهْلَ حيبرَ كانُوا يُصاهرُونَ الأوسَ والخزرجَ قبلَ الإسلام فلعلَّه كانَ هناكَ منْ نساءِ الأوسِ والخزرجِ منْ يَسْتَمْتِتُونَ مِنْهُنَّ.

# (تحريم التحليل)

﴿٣٨/٢٧] ـ وَعَنُ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المُحَلِّلُ والمُحَلَّلَ لَهُ. رواه أَحْمَدُ (١) وَالنِّسَائِيُّ (٢) وَالتَّرْمِذِيُّ (٣) وَصَحْحَهُ. [صحيح]

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ<sup>(1)</sup> إِلَّا النَّسَائِيَّ. [صحيح]

(وعنِ ابنِ مسعودٍ ﴿ قَالَ: لَعَنَ رسولُ اللَّهِ ﷺ المحلِّلُ والمحلُّلُ لهُ. رواهُ أحمدُ والنسائيُ والترمذيُّ وصحَّحَهُ: وفي البابِ عنْ عليٌّ ﴿) وَلَفْظُهُ عَنْ عَلَيٍّ أنه ﷺ: العن المحلِّل والمحلِّل لهُ، (لخرَجَهُ الاربعةُ إلَّا النسائي) وصحَّحَ (٥٠) حديثَ إبن مسعود ابن القطان، وابن دقيق العيدِ عَلى شرطِ البخاريّ، وقالَ الترمذيُّ(٦): خديثٌ صحيحٌ حسنٌ، والعملُ عليهِ عندَ أهلِ العلم منهمٌ عمرُ وعثمانُ وإبنُ عمرَ (٧) وهوَ قولُ الفقهاءِ منَ التابعينَ، وأما حدَيثُ علَيِّ ﴿ فَفِي

في المستدا (١/ ١٥٠).

في استنه (١٤٩/٦).

في استنه، (١١٢٠). وأخرجه البيهقيّ (٢٠٨/٧) وصحَّحه الألباني في اصحيح الترمذي، (٣) (۸۹٤)، ويشهد له ما يأتي.

أبو داود:(٢٠٧٦)، والترمذي (١١١٩)، وابن ماجه (١٩٣٥)، وأحمد (١/٨٧). وأُخرَجه البيهقي (٧/ ٢٠٨)، وصحَّحه الألباني في اصحيح أبي داود، (٢/ ٣٩٢ رقم (١٨٢٧) ويشهد له ما قبله، وأيضاً ما أخرجه: أبن ماجه (١/٣٣ رقم ١٩٣٦)، والدارقطني (٣/ ٢٥١ رقم ٢٨)، والحاكم (٢/ ١٩٩)، وصحَّحه والبيهقي (٧/ ٢٠٨)، من حديث عقبة بن عامر، وكذلك ما أخرجه: أحمد: (٣/٣٢)، وابن الجارود (٦٨٤)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨) وابن أبي شيبة (٢٩٦/٤)، من حديث أبي هريرة ﴿ ٢٩٦/٤

انظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ١٧٠ رقم ١٥٣٠). (0)

<sup>(</sup>٦) في فسنته (٢/ ٤٢٩).

في المطبوع «عبد اللَّهِ بن عمرًا»، وفي المخطوط «ابن عمرًا»، وفي «السنن» «عبد اللَّهِ بن

كتاب النكاح

والحديثُ دليلٌ على تحريمِ التحليلِ؛ لأنهُ لا يكونُ اللعنُ إلا على فاعل المحرَّم وكلُّ مِحرَّم مَنْهِيٌّ عنهُ، وَالنَّهْيُ يُقتضي فسادَ العقدِ؛ وَاللَّعنُ وإنْ كانُّ للفاعلَ لكنَّهُ عُلِّقَ بُوصفٍ يصحُّ أنْ يكونَ علة للحكم. وذكرُوا للتحليل صُوراً، منْها أنْ يقولَ لهُ في العقدِ: إذا أحلَلْتُها فلا نكاحَ، وهَذا مِثْلُ نكاح المتعةِ لأجل التوقيتِ، ومنْها أنْ يقولَ في العقدِ إذا حللتها طلَّقْتَها، ومنْها أنْ يكوَنَ مُضْمراً عندَ العقدِ بأنْ يتواطئا على التحليل ولا يكونُ النكاحُ الدائمُ هوَ المقصودُ.

وظاهرُ شمولِ اللعنِ فسادُ العقدِ لجميعِ الصورِ، وفي بعضِها خلافٌ بلا دليلٍ ناهضِ فلا يُشْتَغَلُ [به]<sup>(٣)</sup>.

### (نكاح الزاني والزانية)

٩٣٩/٢٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا يَنْكِحُ الرَّالِي الْمَجْلُودُ إِلاَّ مِثْلَهُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللهِ وَأَبُو وَاوُدَ (٥) وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [صحيح]

(وعنْ قبي هريرة ﴿ قَالَ: قَالَ رسولُ قلَّهِ ﷺ: لا ينكحُ قرَّاني قمجلودُ إلَّا مِثْلَه. رواهُ احمدُ وابو داودَ ورجاله نَقاتً). الحديثُ دليلٌ على أنهُ يحرمُ على المرأةِ أَنْ تُزَوِّجَ بِمِنْ ظُهَرَ زِنَاهُ، ولعلَّ الوصف بالمجلود بناءٌ على الأغلب في حقٌّ مَنْ ظَهَرَ مَنْهُ الزُّنَى، وكذلكَ الرجلُ يحرُمَ عليهِ أَنْ يتزوَّجَ بالزانيةِ التي ظَهَر زِنَاها. وهذا الحديثُ موافقٌ قولَهُ تعالى: ﴿وَهُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلنَّوْمِينَ﴾(١)، إلَّا أنه حَمَلَ

انظر: «التلخيص؛ (٣/ ١٧٠ رقم ١٥٣٠). ... (1)

في استها (۲/ ۲۸٪). ١٠٠ نی (ب): (بها). (٢) (٣)

في (المسند) (٢/ ٣٢٤). ... (1)

فی دسته (۲۰۵۲). (0)

قلَّت: وهو حديث صحيح، صحَّحه المحدث الألباني في اصحيح أبي داود، (٢/ ٣٨٦ رقم ۱۸۰۷). 🦩

سورة النور: الآية ٣.٤.

الحديث والآية الأكثرُ من العلماء<sup>(١)</sup> على أنَّ معنى لا ينكمُ: لا يُزعَّبُ الزَّانِي السلمودُ إلَّا في مثلِه، والزانيةُ لا ترغبُ في نكاح غيرِ العاهرِ، هكذَا تأوَّلوهُما، والذي يدلُّ عليه العامرِ، هكذَا تأوَّلوهُما، والذي يدلُّ عليه الحديثُ والآيُ النَّهيُّ عنْ ذلك لا الإخبارُ عنْ مجردِ الرغيةِ، وأنهُ يحرمُ نكاح الزاني العفيفة والعفيف الزانية، ولا أصرحَ من قولِه: ﴿وَيَمُنُ وَلِكَ عَنْ النَّهِينَ ﴾ أي كالملي الإبعانِ الذينَ هم ليسُوا بِرُنَّاقٍ، وإلَّا فإنَّ الزاني لا يخرجُ عنْ مسمَّى الإبعانِ عند الأكثر.

### لا تحل المطلَّقة لمطلِّقها حتى يذوق الآخر عُسيلتها)

٩٤٠/٢٩ \_ رَعَنْ عَائِشةً ﷺ ثَالَتْ: طَلَقْ رَجُلْ امْرَأَتُهُ ثَلَانًا، فَتَرْتُجُهَا رَجُلٌ امْرَأَتُهُ ثَلانًا، فَتَرْتُجُهَا رَجُلٌ، ثُمُّ طَلْقُهَا قَبْلُ أَنْ يَتَوْتُجُهَا، فَشَيْلُ رَجُلٌ، ثُمُّ عَلَيْهُا أَنْ يَتَوْتُجُهَا الْأَنْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْلِمُ ". [صحيح]

(وعن عائشة ﷺ تقات: طلق رجّل المرتّه ثلاثاً فتزوّجها رجلٌ له طَلَقها قبْلُ انْ يبخلُ بها، فارات زوّجها الاولُ انْ يتزوّجها فشئلَ رسولُ لللهِ ﷺ عنْ ذلكَ قعالَ: لا حتّى ينوقَ الآخرَ منْ عَسَيْفَتِهَا)، مصنَّرُ حسلِ، وأُنتَّنَ لانَّ العسلَ مونتُ، وقيلَ إنهُ يُنكُّرُ رُوّتَتُ، (ما ذاقَ الاولُ، متفقَّ عليهِ وللفظُ لمسلم).

اختُلِفَ في المراو بالمُسبِقِ، فقرلَ: إنزالُ المنبَّى، وأنَّ التحليلُ لا يكونُ إلا بذلك وذهبَ إليهِ الحسنُ<sup>(٥)</sup>، وقالَ الجمهور<sup>(٥)</sup>: ذُوقُ الصَّبِلةِ كتابةٌ عن المجامعةِ وهوَ تغييبُ الحَشَنَةِ منَ الرجلِ في فرحِ المرأوَ، ويكفي منهُ ما يوجبُ الحدَّ ويجبُ الصَّدَاقَ.

انظر: ابدایة المجتهد؛ ۳/ ۷۳) بتحقیقنا.

٢) البخاري: (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣).

قلت: وأخرجه أبو داود (٣٣٠٩)، والترمذي (١١١٨)، والنسائي (١٤٨/١)، وابن ماجه (١٩٣٢) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) في الصحيحة (١١٥/١٤٣٣).

 <sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «الفتح» (٤٦٦/٩): جزم به القزاز ثم قال: وأحسب التذكير لغة. اهـ.

<sup>(</sup>٥) انظر: النتح البَّاري؛ (٤٦٦/٩ ـ ٤٦٧).

وقال الأزهريُّ<sup>(۱)</sup>: الشوابُ أن معنى الغسيلةِ حلاوةُ الجِماعِ التي تحضلُ بتغييب الحشفةِ. وقال أبو عبيوُ<sup>(۱)</sup>: المسيلةُ للَّهُ الجِمَاعِ، والعربُ تُسَمِّي كلَّ شيءٍ تسَيَلِهُ عَسَلًا، والحديثُ محتملٌ.

وأما قولُ سعيد بن المسئيد إنه يحصلُ التحليلُ بالعقدِ الصحيح، ققد قال ابنُ المتندِ<sup>70</sup>: لا نعلمُ أحداً واقفَّه عليهِ إلا الخوارع، ولعلَّهُ لم يبلغُهُ الحديثُ فانحذَ بظاهر القرآنِ، وأما روايةُ ذلك عنْ سعيد بنِ جُنِيْرِ فلا يوجد مُستَداً عنهُ في كتابٍ إنَّما نقلَهُ<sup>70</sup> أبو جعفرِ النحاسِ في معاني القرآنِ، وتَبِمَهُ<sup>70</sup> عبدُ الوهّابِ العالكيُّ في شرحِ الرسالةِ، وقد حَكَى ابنُ الجوزيُ<sup>70</sup> قولَ ابنِ المسيِّبِ عنْ داودَ.

انظر: «فتح الباري» (١/ ٤٦٦ ـ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: فنتح الباري؛ (٦٧/٩) ولم أقف عليه في وغريب الحديث؛ له.

<sup>(</sup>٣) انظر: (١٠٤٥).

٥٧

#### [الباب الثاني] باب الكفاءة والخيار

الكفاءةُ: المساواةُ والمماثلةُ، والكفاءةُ في الدِّينِ معتبرةٌ فلا يحلُّ تَزُوَّج مسلمةِ بكافرِ إجماعاً\''.

#### (الكفاءة واشتراطها)

اً/ ٩٤١ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّمَرِثُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاهُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاهُ بَعْضٍ، إلاَّ حَابِكاً أوْ حَجُّاماً، رَوَاهُ الْحَاجِمُ<sup>(۱۲)</sup>، وَفَى إِسْنَادِو رَادٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَابِم<sup>(۱۲)</sup>. [موضوع]

وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبُرَّارِ<sup>(۱)</sup> عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ بِسَنْدِ مُنْقَطِعٍ. [ضعيف جداً]

 <sup>(</sup>١) قال في والقتح؛ (١٣٢/٩): واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة لكافر أصلاً. أهـ.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في «المستدرك». وإنسا أخرجه البيهقي (١٣٤/٧) من طريق الحاكم، وقال البيهقي: «المنافعة بين الصحابه الم. البيهقي: «المنافعة بين أصحابه الم. قلت: وإن جريج مثل أصحابه الم. قلت: وإن جريج مثل وقد عنت. وحكم الألباني على الحديث بالرضع في «ضعيف الجامر» (١/٦٨ رقم ٢٨٦١).

<sup>(</sup>٣) وقال في «العلل» لايت (١/ ٤١ وقم ١٣٦٣): هلا كفيه لا أصل له. اهد. وقال في موضية كنر (١/ ٤١٦ وقم ١٣٦٧): باطل : أنا نهيت اين أي شريع أن يعدّث به. اهد. قلت: وقد حكم عليه بالوضع: ابن حيان في «العجروسي» (١/ ٤٢٤)، واللهجي في «الميزانة (١/ ٤١٤)، وبابن هدي في الكامل؛ (٩/ ١٧٤٤).

 <sup>(3)</sup> عزاه إليه الهيشمي في المجمع الزوائلة (٤٧٥/٤) وقال: فيه سليمان بن أبي الجون ولم أجد من ذكره ويقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.
 وقال الحافظ في «الفتح» (٩/١٣٣): إسناده ضعيف. اهـ.

(عن لبنِ عمرَ ﴿ اللهِ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ العربُ بعضُهم الْقَفَاءُ بعضِه، والموالى بعضُهم اتّفَاءُ بعضِ إلاَّ حائِمًا أو حجَّاماً. رواةُ الحاكمُ، وفي إسنايه راوٍ لم يُسَاءُ، واستنكرَهُ أبو حلتم، ولهُ شاهدٌ عندُ البزّارِ عنْ معاذِ بنِ جبلِ بسندٍ متقطعٍ).

<sup>(</sup>۱) في «العلل» له (۱/ ٤١٢ رقم ١٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) والتمهيد؛ لما في والموطأ؛ من المعاني والأسانيد (١٦٤/١٩ \_ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «البحر الرّخار» (٣/٤٤). (٤) انظر: «التمهيد» (١٦٣/١٩).

<sup>(</sup>o) انظر: افتح الباري، (۲/ ۱۳۲). (٦) سورة الحجرات: الآية ١٣.

<sup>(</sup>٧) في اللطبقات ( ( ١٥٠١). وأخرجه مطولًا: أبو داود ( ١٦١٥)، والترملي ( ١٣٩٥٥). ( ١٣٩٥٠)، والترملي ( ١٣٩٥٠)، وقال في الأول: حسن غريب، وقال في الثاني: وهذا أصح عندنا من المعديث الأول. وأخرجه أيضًا البيهتي ( ١٣٣/١)، وأحمد ( ١٣١٨٣، وهر حديث حسن حسن حسن الأول. وأغرجه أيضًا البيهتي ( ١٩٠٥)، وانظر أيضًا: الخابة المرام ( ص ١٩١ رقم ١٣١).

 <sup>(</sup>A) عزاه إليه صاحب «كنز العمال» (٣٨/٩ رقم ٢٤٨٢٢) وفيه: الناس سواء كأسنان المشط وإنما يتفاضلون بالعبادة، ولا تصحبن أحداً لا يرى لله من الفضل مثل ما ترى لهه.

٩) في (صحيحه) (٩/ ١٣١ باب رقم ١٥). (١٠) سورة الفرقان: الآية ٥٤.

الآية الكريمة العساواة بين بني آدم ثم أزدقاً (() بإنكاح أبي حليفة من سالم بابنة أخيه هند بنت الوليد بن عنه بن ربيمة، وسالم مولى لأمرأة من الأنصار، وقد تقلم (()) حديث: فعليك بذات الدين، وقد خطب (()) النبي ﷺ يرم فتح مكة فقال: «الحدد لله الذي أذْمَبَ عنكم عُيَّة (ا) بهم المهملة وكسرها - الجاهلية وَتَكْبُرها ، يا أيها الناس أنّما الناس رجلان: مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، فاجر شقي هين على الله، فقا واجر شقي هين على الله والمناس فليتني الله، فعمل ﷺ الالتفات إلى الأنساب من عُبيّة الجاهلية وتكبّرها، فكيف ويعتبرها الموملة ويني عليها لخكماً شرعاً ، وفي الحديث: قاريع من أمري الجاهلية لا يتركها المامن، ثم ذكر منها الفعر بالإنساب أخرجة ابن جريو (() من حديث ابن عباس.

وفي الأحاديث شيءً كثيرٌ في ذمَّ الالتفاتِ إلى الترفُّع بهما . وقد أَمرَّ<sup>(7)</sup> 瓣 بني بياضةً بإنكاح أبي هنذِ الحجَّامُ وقال: وإنَّما هوَ امرؤٌ منَّ المسلمينَّ» فنيَّة على الرجّو المقتضي لمساواتهم وهوَ الاتفاقُ في وصفِ الإسلام.

وللناس في هذه المسألة عجائبُ لا تدورُ على دليلٍ غير الكبرياءِ والنوقع، ولا إله إلا اللهُ كم خُرِمتِ المؤمناتُ النكاحُ لكبرياء الأولياء واستعظامهم لأنفسهم، اللهمُ نبراً إليكُ منْ شرط وَلَذه الهَوَى وربّاهُ الكبرياءُ. ولقدُ مُبَعَتِ الفاطمياتُ في

<sup>(</sup>١) يعني البخاري (٥٠٨٨).

<sup>(</sup>٢) برقم (٤/ ٩١٥)، من كتابنا هذا وهو متفق عليه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبر داود (٢١١٦)، والترمذي (٢٩٥٥)، من حديث أبي هريرة ١٠٠٠ وهو حديث حسن، حسنة المحدث الألباني في اصحيح أبي داوده (٩٦٤/٣) رقم ٢٢٦٩).

 <sup>(</sup>٤) قال في االتهاية (١٦٩/٣١): وهم قُمُولة أو نقلة، فإن كانت تعولة فهي من التعبية لأن المشكر ذو تكلف وتعبية خلاف من يسترسل على سجيه، وإن كانت نقبلة فهي من عباب الماء وهو أوله وارتفاعه، وقبل: إن اللام قلبت ياه. أه، وقبل غير ذلك.

<sup>(</sup>٥) لم أجده.

<sup>(</sup>٦) لم اجده في تفسيره لا من حديث ابن عباس ولا غيره، وقد أخرج مسلم في اصحيحه» (٣)، وإصد (٥/ ١٣٥) واحد (٥/ ١٣٥) من حديث أبي مالك الأشعري مولوعاً: وأربع في أمتي من أمر الجاملية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الارتب، والاستقاء بالنجوم، والباعة، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٧) يأتي قريباً برقم (٩٤٣/٣).

جهة اليمن ما أحلَّ اللهُ لهنَّ من النكاحِ لقولِ بعضي أهلِ ملعبِ الهادوية (أ) إنه يحرمُ نكاحُ الفاظمية إلا من فاطعيُ من غير دليل ذكرُوه، وليسَ ملعباً لإمام المملعي الهادي ﷺ، بل زوَّج بنائِه من الطيريين. وإنَّما نشأ هذا القولُ من يعيد في إيام الإمام أحمدَ بن سليمان وتَبَعَهم بيتُ رياستها فقالُوا بلسانِ الحالِ البحريم] (أ) شرائِفهم على الفاطميين إلَّا من مِنْلِهم، وكلُّ ذلكَ من غيرٍ علمٍ ولا مُدَى ولا كتابٍ منير، بلُ ثبتَ خلافُ ما قَالُوه عن سيِّد البشرِ كما دلُّ لكُ:

٢/ ٩٤٢ - وَعَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهَا، الْأَ ٱلنَّبِيِّ ﷺ

قَالَ لَهَا: «الْكِحِي أُسَامَةً»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(٣)</sup>. [صحيح]

# (ترجمة فاطمة بنت قيس

٣/ ٩٤٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: قَالَ: ايا

<sup>(</sup>١) انظر: «الاعتصام بحبل اللَّه» (٣/ ٢٥٥). (٢) في (ب): ايحرُم».

<sup>(</sup>٣) في (صحيحه (٣٦/ ١٤٨٠).

قلّت: وأخرجه أبو داود (۲۲۸۶)، والترمذي (۱۲۸۰)، والنساني (۲/۲۰ ـ ۲۷)، وابن ماجه (۱۸۲۹)، وأحمد (۲/۲۱، ٤١١)، ومالك (۲/ ۸۰۰ رقم ۲۷)، والبيهقي (۷/ ۱۸۰ ـ ۱۸۱) وغيرهم مطولًا.

انظر ترجمتها في: أسير أعلام النبلاء (۲۱۹/۳ رقم ۲۰) واالاستيعاب؛ (۱۲۹/۱۳)
 واالإصابة؛ (۲۰/۸۵)، واتهليب التهليب؛ (۲۱/۷۷).

بَنِي بَيَاضَةً، الْنِكِحُوا أَبَا هِنْدِ، وَالْنِكِحُوا إِلْيِهِ، وَكَانَ حَجَّاماً، رَوَاهُ أَبُو دَاوُهُ<sup>(١)</sup> وَالْحَاكِمُ<sup>(٣)</sup> بِسَنْدِ جَيْدٍ. [ح**صن**]

سِيِّ

(وَعَنْ لَهِي هَرِيرةً ﷺ أَنَّ لِنَهِي ﷺ قَالَ: يا بِنِي بِيلِضَةَ الْبَكُوا إِلَيْ السَّمُهُ يَسارُ<sup>(٣)</sup> وَهِرَ الذِي حَجَمَ النَبِيُّ ﷺ وَكَانَّ مُولَى بَنِي بِياضَةً (وا**نتُكوا الِيه. [وكانَ** حَجُاماً]<sup>(9)</sup>، وواه ابو داودَ والحاكمُ بسنو جَيْدِي) فهوَ منْ أدادُ عدم اعتبارِ كفاءة الأنسابِ. وقدْ صحَّ أَنَّ بلالًا<sup>(٣)</sup> نكحَ هالةَ بنتَ عوني أختَ عبدِ الرَّحينِ بنِ عوني وعرضَ<sup>(٣)</sup> عمرُ بنُ الخطابِ ابتَه حفصةً على سلمانَ الفارسيُّ.

#### (تخيير من عتقت بعد زواجها

- رَلِمُسْلِم<sup>(١)</sup> عَنْهَا ﷺ، أَنْ زَوْجَهَا كَانَ عَبْداً، وَفِي رِوَايَةِ<sup>(١)</sup> عَنْهَا: كَانَ حُرَّاً. والأَوْلُ أَنْتُث.
 - حُرَّاً. والأَوْلُ أَنْتُث.

<sup>(</sup>۱) في استنه (۲۱۰۲).

 <sup>(</sup>٢) في «المستدرك» (٢/ ١٦٤)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الفجيي.
 قلت: وقد حسنه الحافظ في «التلخيص» (٢/ ١٦٤ في آخر الحديث رقم ١٥١٦)، وكذا الألباني في «صحيح أبي داود» (٢/ ٣٥٥) رقم ١٨٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: قاسد الغابة، (٥/١٩ رقم ٥٦٣٠).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>٥) أخرج الداوقطني (٢/ ٣٠١ رقم ٢٠٠) ومن طريقه البيهقي (٢٣/٧) من طريق حنظلة بن
 أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمٰن بن عوف تحت بلال، وقد
 ذكره الحافظ في التلخيص؛ (٣/ ٢٥) رقم ١٥٥٠، ولم يقف عليه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/٨/٤).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٢٧٩ه)، ومسلم (١٥٠٤).

قلت: وأخرجه أبو داود (۲۲۳۰)، والترمذي (۱۱۵۵)، النسائي (۲/۱۶۳)، وابن ماجه (۲۰۷٤)، وأحمد (۲/۲۶)، والدارمي (۲۱۹/۲)، والبيهقي (۲۲۳/۷).

<sup>(</sup>۸) في الصحيحاء (۹/ ۱۵۰٤).

 <sup>(</sup>٩) أخرجها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي والبيهقي كما تقدَّمت أرقامها.

وَصَعُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهُ، عِنْدَ الْبُخَارِيِّ<sup>(١)</sup> أَنَّهُ كَانَ عَبْداً. [صحيح].

(وعن عائشة في قالث: خُيْرَت بريدة على زوجها حين عَتَقَتْ، متفق عليه [من] ( محيث طويل. ولمسلم عنها: أن زوجها كان عبداً، وفي روية عنها: كان حُراة والآل البث كراة والآل البث كان عبداً، ولما والآل البث كراة عنها: كان عبداً، ولما اللبث إلى المنافق عليه المنافق الملنية، وإذا رَوَى علما الملنية، وإذا رَوَى علما الملنية، وإذا رَوَى علما الملنية، وإذا رَوَى علما الملنية عنا رَوَاهُ فيوا صغّ. واخرَجه أبو واود ( أن من حديث بين عباسي بلفظ: وإن الملنية عنه أو أن كن عبداً المنافق الملنية في وأم عالي الملفظ: وإن الملفق المنافق على المنافق عنه ورقع بريرة، وفي أخرى عند البخاري ( أن عنان عمل عند عند البخار والأن عن عرفة عن عائشة أن كان عبداً. وكنا قال الملوقطي ( المنافق كان عبداً وقل عائشة كان عبداً ولى عائشة كان عبداً عن المنافقة كان عبداً عن المحدث كونه عبداً قوة وكثرة فاخبرت وهي صاحبة القصة بمانة الكارة عبداً فوق عنداً قوة وكثرة المنافقة بمنذ عَقِقاً في زوجها إذا كان عبداً وسعة إلى المنافقة إلى المنافقة الكارة عبداً قوة وكثرة المنافقة المنافقة بمنذ عَقِقاً في زوجها إذا كان عبداً وهو وهو إلى المنافقة بعد عَقِقاً في زوجها إذا كان عبداً وهو وهو إلى المنافقة وهو وكثرة المعافقة المنافقة الكرافقة وهو وهدة إلى المنافقة المنافقة الكالمنافقة المنافقة المنافقة

<sup>(</sup>١) الصحيح أن قوله في الحديث: اكان زوجها حراً»، من كلام الأسود لا من كلام حاشة في كما أخرج البخاري (١٧٥٤) وغيره عن عاشة في بقصة بريرة وإعناقها وتخبيرها وفي آخر الحديث قال الأسود: (وكان زوجها حراً»، قال البخاري: قول الأسود منظم وقول ابن عباس رايه عبداً أصم.

<sup>(</sup>٢) في اصحيحه (٢٨٠: ٣٨٣٥).

قلّت: وأخرجه أبو داود (۲۲۲۱)، والترمذي (۱۵۰۱)، والنسائي (۲۵۰۸)، وابن ماجه (۲۰۷۵)، وأحمد (۲۱۰۱)، والدارمي (۲۱۹/۲ ـ ۷۲۰)، والدارقطني (۲۹۳/۳ ـ ۲۹۷ وقم ۲۸۱: ۱۸۲)، واليهقي (۷/ ۲۲۱ ـ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب). (٤) في (ب) لأنه.

<sup>(</sup>٥) في استنه، (٢٢٣٢). (٦) في اصحيحه، (٢٨١٥).

<sup>(</sup>y) في الصحيحة أيضاً (٢٨٦٥). (A) ذكّره الحافظ في الفتحة (٢١٠/٩).

<sup>(</sup>٩) انظر: اشرح مسلم، (۱۶۱/۱۱).

<sup>(</sup>١٠) نقله الحافظ في الفتح؛ (٩/ ٤٠٧) عن ابن بطال.

[الجمهور] ( الله عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه المكافأة من عنه المكافأة من العبدِ للحرةِ في كثيرِ من الأحكام، فإذا عُتِقَتْ ثبتَ لها الخيارُ منَ البقاءِ في عِصْمَتِهِ والمفارقةِ؛ لأنُّها في وقتِ العقدِ عليها لم تكنُّ منْ أهل الاختيارِ. وذهبتِ الهادوية (٢) وآخرونَ إلى أنهُ يثبتُ لها الخيارُ وإنْ كانَ حُراً، واَحتجُوا بأنهُ قَدْ وردَ نى روايةٍ أنَّ زوجَ بريرةَ كان حراً وردَّه الأولونَ بانَّها روايةٌ مرجوحةٌ<sup>(٣)</sup> لا يُعْمَلُ يِهِا، قالُوا: ولأنَّها عندَ تزويجها لم يكنُ لها اختيارٌ فإنَّ سِيْدُها يزوِّجُها وإنْ كرهتْ فإذا أُعْتِقَتْ تجدَّدَ لها حالٌ لم يكنْ قبلَ ذلكَ، قالَ ابن القيِّم(1): إن في تخييرِها ثلاثةً مآخذَ وذكرَ مأخذين وضعَّفَهما ثمَّ ذكرَ الثالثَ وهوَ أرجحُهَا، وتحقيقُه أنَّ السَّيِّدَ عَقَدَ عليها بحكم المُلْكِ حيثُ كانَ مالكاً لِرَقَبَتِهَا ومنافعِها والعِثْقُ يقتضي تمليكَ الرقبةِ والمنافعَ لَلمعتق، وهذا مقصودُ العتق، فإذا ملكت رقبتَها ملكت بضعَها ومنافعَها، ومنْ جملتِها منافعُ البضع فلا يُمْلَكُ عليها إلا باختيارِها فخيَّرها الشارعُ بينَ الأمرين البقاءَ تُعَتَّ الزُّوجِ أُوِّ الفَشَّخِ منهُ. وقدُ جاءَ في بَعضِ طرق حديثِ بريرةُ (°): «مَلَكُتِ نفسَكَ فاختاريً، قلتُ: وهوَ مِنْ تعليقِ الحكم وهوَ الاختيارُ على مُلْكِها لِنَفْسِهَا فهوَ إشارةٌ إلى علةِ التخيير وهذا يُقتَضِينَ تَبُوتَ الخَيَارِ وإنْ كانتْ تحتَ حرًّا. وهل يقعُ الفسخ بلفظِ الاختيارِ؟ قيلَ: نعم كما يدلُّ لهُ قُولُه في الحديثِ وَخُيُّرْتُ»، وقيلَ: لا بدَّ منْ لفظِ الفسخ، ثمَّ إذا اختارتْ نفسَها لم يكنْ للزوج الرجعةُ عليها وإنَّما يراجعُها بعقدٍ جديدٍ إنْ رَضيتْ به ولا يزالُ لها الخيارُ بعدَ عِلْمِهَا ما لمْ يطأها لما أخرجَهُ أحمدُ (٦) عنهُ ﷺ: ﴿إِذَا عُتِقَتْ الْأَمَةُ فَهِيَ بِالْخِيارِ مَا لَم يَطأُهَا إِنْ نشأ فارقتُهُ وإنْ وَطِئْهَا فلا خيارَ لها، وأخرجَهُ الدارقطنيُ (٧) بلفظ: ﴿إِنْ وَطِئْكِ فلا خيارَ لكِ، وأخرَجه أبو داودَ<sup>(٨)</sup> بلفظِ: ﴿إِنْ [قارَبكِ]<sup>(١)</sup> فلا خِيارَ لكِ، فدلَّ أنَّ

انظر: افتح الباري؛ (٤٠٨/٩). (۲) انظر: «البحر الزخار» (۳/ ۲۹). (1)

وقدَّمنا القول فيها أثناء تخريج حديث الباب. (٤) انظر: قزاد المعادة (١٦٩/٥ ـ ١٧٠). **(**T)

ذكرها ابن القيم في الزاد ولم أقف عليها بهذا اللفظ. (0)

في (المسند؛ (٥/ ٣٧٨)، من حديث الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه، بسند ضعيف.

في «السنن» (٣/ ٢٩٤ رقم ١٨٥) من حديث عائشة.

في االسنن؛ (٢٢٣٦) من حديث عائشة وهو حديث ضعيف. (A)

في (ب): «قرُبُك»، وهو موافق لما في سنن أبي داود. (4)

الوَظَّةَ مَانَعُ مِنَّ الخَيَارِ والِيعِ ذَهبِت الحِنالِيلَةُ(''). واعلمُ أنَّ هذَا الحديثَ جليلٌ قَذَ ذَكرُهُ العلماءُ في مواضعَ مِنْ كُلْيُهِمْ في الزَكاةِ وفي العتقِ وفي السبح وفي النكاحٍ، وذكرُه البخاريُّ في البيح، وأطالُ المصنفُّ<sup>((())</sup> في عدةٍ ما استخرَجُ منهُ مَنْ الفوائدِ حَى بلغتُ مانةً والتَّسِنُ رُخِشْرِينَ فائدةً، فلذكرُ ما لَهُ تعلَّقُ بالبابِ الذي نحنُ بصديه.

منها: جوازُ بيعُ احمدِ الزوجينِ الرقيقينِ دونَ الآخرِ، وأنَّ بيعُ الاَمْقِ المرَوَّجةِ لا يكونُ طلاقاً، وإنَّ عِثقها لا يكونُ طَلاقاً ولا تُنسخاً، وإنَّ للرقيقِ إنْ يسعَى في فكالِد رَثْبَتِهِ مَنَّ الرقِّ، وإنَّ الكفاءةَ معتبرةً في الحرة.

قلتُ: قدْ أَشَارُ الحديثُ إلى سبب تخييرها وهرْ مَلَّكُهَا نفسُها كما عرفتُ فلا يتمُّ هذا، وأنَّ اعتبارها يَسْقُطُ برضَا المراةِ التي لا وليَّ لها، ومما ذُكرَ في قصةِ بريرةً أنَّ زَوْجَها كانَ يتبمُها في سككِ المدينةِ يتحدُّرُ دممُّ لِفَرَط مَحَبِّد لها، وَالْوَلَ يُؤكِّفُ منهُ أنَّ الحبُّ يُلْمِبُ الحياءَ وأنهُ يُعَدُّرُ مَنْ كانَّ كَفَلكَ إذا كانَ بغيرِ اختيارٍ منهُ، فيعدُرُ أهلُ المحبةِ في اللَّهِ إذا حصلُ لهمُ الوجَدُ عند سِمَاع ما يفهمونَ منهُ الإشارة إلى أحوالِهم حيثُ يُغْتَثُرُ مُهم ما لا يحصلُ عن اختيارٍ كالرقصُّ ووجوه.

قلت: لا يُعْفَى أنَّ زُوجَ بريرةً بكى منْ فراقِ مُحيِّه، فمحبُ اللَّه يكي مُؤقاً إلى لقائِه وخَوْفاً منْ سَحَطِلهِ كما كان يبكي رسولُ اللَّه ﷺ عندَ سماع القرآنِ وكذلك أصحابُه ومَنْ تَهِمَهُمْ بإحسانِ، وأما الرقصُ والتصفيقُ فشأنُ أهلِ الفستِ والخلاعة لا شأنُ مَنْ يحبُّ الله ويخشاه، فعجبٌ لهذا المأخلِ الذي آخلُوه منَ المحديث وذكرةُ المصنفُ في «الفتح» ثم سردَ فيه غيرَ ما ذكرَنَاهُ وأبلغَ فواقدَه إلى العديد وذكرةُ المصنفُ في «الفتح» ثم سردَ فيه غيرَ ما ذكرَنَاهُ وأبلغَ فواقدَه إلى العدو الذي وصفَّناه، وفي بعضِها خفاءً وتكَلُّثُ لا يلقُ بجيل كلام رسولِ اللَّهِ ﷺ.

#### (من أسلم وتحته أختان فارق إحداهما

٩٤٥/٥ - رَعَنِ الشَّحَاكِ بِنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ
 قال: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أَخْتَانِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) قالمغني، لابن قدامة (١٠/ ٧١ \_ ٧٧ رقم ١١٨٤).

<sup>(</sup>٢) في افتح الباري؛ (٩/ ٤١٠ ــ ٤١٦).

<sup>(</sup>٣) أقول: الرقص والتصفيق خفة ورعونة لا تليق بالمسلم المحب لربه.

اطَلُقْ أَلِنَهُمَا شِفْتَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(۱)</sup> وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُ<sup>(1)</sup>، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانً<sup>(۱)</sup>، والذَّارَقُطْلِيُّ<sup>(1)</sup> وَالْبَيْقِيُّ<sup>(0)</sup>، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ. **[حسن]** 

## (ترجمة الضحاك

(وعن الشمشاك (٢٠ تابعي معروف رَرى عن أبيو (لهن فيروق) بفتح الفاء وسكون المشغاق التحتية وضم الراء وسكون الواد وآخره زائي، هو أبو عبد الله (العيلمم) ويقال الحميري لنزوله حمير، وهر من أبناء فارس من فرنس صنعاء، كان معن وَقَد على النبي ﷺ وهر الذي قتل العنسي الكلّات الذي ادَّعَى النبوة في سنة إحدى عَشْرة وَأَنَى النبي ﷺ حبر قتله وهر مريض مرض موته، وكان بين ظهروه وقيله أربعة أشهر (عن الهيه قال: قلت: يا رسول الله إنهي السلمث وتحتي لفتان، فقال رسول الله إنهي السلمث وتحتي وصفحة المن وقيان والدارقطني والبيها في واعله البخاري) بأنه رواة الشمان عن أبيه ورواة عنه أبو وهب الجيشاني بفتح الجيم وسكون المثناة التحتية والشين والمعجمة قنون وقال البخرية من منهم.

والحديثُ دليلٌ على اعتبارِ أنكحةِ الكفارِ وإن خالفتْ نكاحَ الإسلامِ، واتُّها لا تخرجُ المرأةُ عن الزوجِ إلا بطلاقٍ بعدَ الإسلامِ، وأنهُ يبقَى بعدَ الإسلامِ بلا

<sup>(</sup>١) في المسندة (٤/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) أبو داودرقم (٢٢٤٣)، والترمذي رقم (١١٢٩) و(١١٣٠)، وابن ماجه رقم (١٩٥١) و(١٩٥١).

 <sup>(</sup>٣) في الإحسان، وقم (٤١٥٥).
 (٤) في السنن، (٣/٢٧٣).

 <sup>(</sup>ه) في «السن الكبري» (۱۸٤/»).
 قلت: راخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۸/ رقم ۸۵۳ و ۸۵۶ و ۸۵۵).
 وحبد الرزاق في «المصنف» رقم (۱۹۲۷)، وابن أبي شبية في «المصنف» (۱۳۷۴).
 وهو حديث حسن.

 <sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: «الثقات، (۲۸۷/٤): و«التاريخ الكبير» للبخاري (۲۳۳/٤)، و«تاريخ الطبري» (۲۸ / ۲۳۵)، ۲۳۱، ۲۶۰).

إلى التاريخ الكبيرة (٤/ ٣٣٣ رقم ٣٠٢٣).
 قام: أو مدر الكثان ذكران حان أ

قلّت: أبو وهب الجَيْشاني ذكره أبن حبان في االثقات؛ (٢٩١/٦) وشيخه الضحاك بن فيروز ذكره أيضاً ابن حبان في االثقات؛ (٣٨٧/٤)، وصحَّح الدارقطني سند حديثه.

تجديدِ عقدٍ، وهذا مذهبُ مالكِ وأحمدَ والشافعيّ وداودُ وعندَ الهادويةِ والحنفيةِ أنهُ لا يقرُّ منهُ إلا ما وافق الإسلامُ. وتأوَّلُوا هذا الحديثَ بالنَّ المرادَ بالطلاقِ الاعتزالُ وإمساكُ الاختِ الاخرى التي بقيث عندَه بعقدِ جديدٍ، ولا يخفّى أنهُ تأويلٌ متصفّفٌ، وكيف يخاطبُ رسولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ دخلَ في الإسلامِ ولم يعرفِ الاحكامَ بمثلِ هذا، وكذلكَ تأوَّلوا بِثُلَ هَذَا قِلَهُ:

# من أسلم وتحته أكثر من أربع

٩٤٦/٦ - وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَسِهِ هَ أَنْ غَيْلانَ بِنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ النِّمْ وَلَهُ عَشْرُ النِّمْ وَلَهُ عَشْرُ النَّمْ النَّمُ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ الْمُنْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

(وعن سلام إبن عبد الله! ( عن البديه عبد الله بن عمر ( أنْ غيلانَ بن سلمة ) هوَ ممنُ أسلمَ بعدَ فتح الطائفِ ولم يهاجرُ، وهوَ منْ أعيانِ ثقيفِ وماتَ في خلافةِ عمرَ ﷺ، (السلم وله عشر نسوة واسلمن معة فامرة النبي ﷺ ان يتخيُن منهنَ أربعاً. رواة أحمدُ والترمذيُّ وصحَحَة أبنَ حبانَ والحاكمُ واعلَّه البخاريُّ وابو زرعة وابو حاتم)، قال الترمذيُّ ( أنَّ البخاريُّ : قال البخاريُّ: هلا حديث غيرُ محفوظٍ. وأطالَ المصنفُ في «التلخيص ( الكلام عَلَى الحديثِ وأخصرُ منهُ أحسنُ إنادةً

<sup>(</sup>۱) في «المسئد» (۲/۱۶، ۲۶، ۸۳). (۲) في «السئن» رقم (۱۱۲۸).

 <sup>(</sup>٣) في «الإحسان» رقم (٤١٥٦).
 (٤) في «المستدرك» (١٩٢/٣) ـ ١٩٣).

<sup>(</sup>٥) ذكره الترمذي في السنن، (٣/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٦) قال ابن إلي حاتم في «العلل» (١/ ١٠٠٠): سمعت أبا زرعة يقول مرسل أصع. قلت: واخرج الحديث ابن ماجه رقم (١٩٩٣)، والدارقطني (١٩٧٧)، والبيهقي (١/ ١٤٩ (١٩٨)، والبخوي رقم (١٢٨٨)، وابن أبي شبية في «المصنف» (١/١٤٥)، والشافعي في ترتيب السند (١/١١/)، وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، انظر مزيداً من الكلام عليه في «الطخيص» (١/١٢).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٨) في «السنن» (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>P) (Y/Arr).

كلامُ ابنِ كثيرٍ في الإرشاد (١٠) قالَ عَقِبَ سياقِه لهُ: رواهُ الإمامانِ أبو عبدِ اللَّهِ محمدًا بالنَّاهُ رجالُهُ محمدً بنُ ادرسِ الشافعيُّ واحمدُ بنُ حنلِ والترمذيُّ وابنُ ماجهُ، وهذا الإسناهُ رجالُهُ على شرطِ الشيخينِ إلَّا أَنَّ الترمذيُّ يقولُ: ممستُ البخاريُّ يقولُ: هذا حديثُ غيرُ محفوظٍ، والصحيحُ ما رَوَى شعيبُ وغيرُهُ عن الزهريُّ قالَ: حدَّثَتُ عنْ محمدِ بنِ شميب النقفيُّ أَنَّ على المالِّم عن شميب المالِم عن أن البخاريُّ: وإنَّما حديثُ الزهريُّ عنْ سالمٍ عنْ المالمِ عنْ المالمِ عنْ المالمِ عنْ المالمُ الذَّوَ المالةُ الحديثُ الخديثُ الخديثُ الحديثُ الحديثُ المالةُ الحديثُ .

قال ابنُ كثيرِ<sup>(17</sup>: قلتُ قدُّ جمعَ الإمامُ أحمدُ في روايته لهذا الحديثِ بينَ هذينِ الحديثِينِ بهذا السندِ فليسَ ما ذكرهُ البخاريُّ قادِحاً، وساقَ روايةَ النسائيُّ لهُ برجالِ ثقاب، إلا أنهُ يُردُّ علَى ابنِ كثيرِ ما نقلَه الأثرمُ عنْ أحمدَ أنهُ قال: هذا الحديثُ غيرُ صحيح. والعملُ عليهِ، وهوَ دليلٌ على ما دلَّ عليهِ حديثُ الضَّحَّاكِ ومنْ نازُلُ ذلكَ نَازُلُ هذا.

فائدة: سبقت إشارةً إلى قصةِ تطليق رجلٍ من ثقيفِ نساء، وذلك أنهُ اختارَ أربعاً فلمَّا كانَّ في عهدِ عمرَ طلَّقُ نساء، وقسَّم مالَّه بينَ بنيه، فلمَّا بلغ ذلكَ عمرَ نقال: ﴿إِنِي [لأطنَّ]( السَبطانُ مما يسترقُ منَ السمعِ سمعَ بموتِكُ فقلفَه في نفيك واغلَمَكُ أنكَ لا تمكنُ إلا قليلًا وأيمُ اللَّه التُراجعنُ نساءكُ [ولترجعهن] ( ) مالكُ أنْ لأورقُهنَّ منكَ ولاَمنُ بقبركُ فليُرْجَمْ كما رُجِمَ قبرُ إلي وغالٍ ( ) الحديثَه. ووقع في الوسيطِ ابنُ غيلانَ وهوَ وهُمَّ بلُ [همَ غيلانًا ( )، وأشدُ منهُ وهُماً ما وقعَ في مختصرِ ابنِ الحاجبِ ابنُ عيلانَ بالعينِ المهملةِ، وفي سننِ أبي داودً ( ).

<sup>(1) (1/201).</sup> 

 <sup>(</sup>۲) في اإرشاد الفقيه: (۲/ ۱۹۰).
 (٤) في (ب): الترجعنَّ.

<sup>(</sup>٣) في (ب): اأظنَّا.

أبيّر رِخَال \_ بكسر الراء بزنة كتاب \_ كان من تسود، وكان بالحرم حين أصاب قومه
الصيحة، فلما خرج من الحرم أصابه من الهلاك ما أصاب قومه فدفن هناك. قبل:
 كان رجلًا حشاراً في الزمن الأول فقيره برجم، وهو بين مكة والطائف. وكان عبداً لتصيير على نبيًا وعليه الصلاة والسلام، قال جرير:

إذا صاف الفرزدق فارجىماوه كيما تَرْصون قبير أبسي رِضالِ انظر: فلمان العرب، (/۲۵۸).

<sup>(</sup>٦) زيادة من: (ب).

<sup>(</sup>٧) في (السنن) (٢/ ١٧٧ رقم ٢٢٤١).

قيسَ بنَ الحرثِ أسلمَ وعندَه ثماني نسوةٍ فأمرَهُ النبئُ ﷺ أنْ يختارَ أربعاً».

ورَوَى الشافعيُّ (١) والبيهقيُّ (٢) عنْ نَوْقَل بنِ معاويةَ [أنهُ](٣) قالَ: ﴿أَسَلُّمتُ وتحتي خمسُ نسوةٍ، فسألتُ النبئيُّ ﷺ فقالَ: ﴿فَارَقُ واحدة وأمسكُ أربعاً، فعمدتُ إلى أقدمِهنَّ عندي عاقر منذُ ستينَ سنةً ففارقْتُها؛، وعاشَ نوفلُ بنُ معاويةً ﴿ اللَّهِ مَاثَةً وعشرينَ سنةَ ستينَ في الإسلامِ وستينَ في الجاهليةِ. وفي كلام عمرَ ما يدلُّ على إبطالِ الحيلةِ لمنع التوريثِ، وَأَنَّ الشيطانَ قدْ يقذفُ في قلبِ العبدِ ما يسترقُه منَ السمع منْ أحوالِهِ ۚ وَانْهُ يرجَمُ القبرُ عقوبةً للعاصي وإهانةً وتحذيراً عنْ مِثْلِ ما فعلَهُ.

## (دُّمن أسلمت إلى زوجها بالنكاح الأول)

٧/ ٩٤٧ \_ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَدِّ النَّبِيُّ ﷺ ابْتَتُهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْن الرَّبِيع، بَعْدَ سِتْ سِنِينَ بِالنُّكَاحِ الْأَوَّالِ، ولَمْ يُحْدِثْ نِكَاحاً. رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(ه)</sup> والأزْبَعَةُ إِلَّا النُّسَائِيُّ (٦)، وَصَحَّحَهُ أَحْمِدُ وَالْحَاكِمُ (٧). [صحيح دون ذكر السنين]

(وعنِ لبنِ عباسِ ﴿ قَالَ: ردَّ النبيُّ ﷺ لبنتَهُ زينبَ على أبي العاص بن الربيع بعدَ ستُّ سنينَ بالنكاح الأولِ ولم يحدثُ نِكَاحاً. رواهُ أحمدُ والأربعةُ إِلَّا النسائيُّ وصحَّحَهُ احمدُ والحاكمُ)، قال الترمذيُّ: حسنٌ وليسَ بإسنادِه بأسٌ. وفي لفظ لأحمدَ: كَانَ إسلامُها قبلَ إسلامِهِ بستِّ سنينَ، وعَنَى بإسلامِها هجرتَها، وإلَّا فهيَ أُسلمتْ معَ سائرِ بناتِهِ ﷺ، وهنَّ أَسْلَمْنَ منذُ بَعَثَهُ اللَّهُ، وكانتْ هجرتُها بعدَ وقعةٍ

(٣)

قلت: وأخرجه ابن ماجه (٦/ ٦٢٨ رقم ١٩٥٢)، والداوقطني (٣/ ٢٧٠ رقم ١٠٠)، والبيهقي (٧/ ١٨٣)، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، انظر: «الإرواء» (٦/ ٢٩٦).

في التربيب المسندة (١٦/٢ رقم ٤٤). (٢) في االسنن الكبرى؛ (١٨٤/٧).

زيادة من (ب).

انظر ترجمته في: •تهذيب التهذيب؛ (١٠/ ٤٣٨ رقم ٥٨٥). (1)

في المسند، (١/ ٢٦١، ١٥٥) و(٦/ ٣٦٦). (0)

أبُّو داود رقم (٢٢٤٠)، وابن ماجه رقم (٢٠٠٩)، والترمذي رقم (١١٤٣)، وقال: هذا (T) حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا تعرف وجه هذا الحديث.

في «المستدرك» (٢/ ٢٠٠)، وصحَّحه، ووافقه الذهبي.

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون ذكر السنين.

بدرٍ بقليلٍ، ووقعةُ بدرٍ كانتْ في رمضانَ منَ السنةِ الثانيةِ منْ هجرتِهِ ﷺ، وحَرُمتِ المسلماتُ على الكفارِ في الحديبيةِ سنةَ ستِّ منْ ذي القعدةِ منْها، فيكونُ مُكْتُها بعدَ ذلكَ نحواً من سنتينِ، ولهذَا وردَ في روايةِ أبي داودَ ردُّها عليهِ بعدَ سنتينِ، وهكذًا قررَ ذلكَ أبو بكرِ الحافظ البيهقيّ. قالَ التَرمذيُّ(١): لا يُعْرَفُ وجهُ هَذَا الحديثِ، يشيرُ إلى أنهُ كيفَ ردَّها عليهِ بعدَ ستِّ سنينَ أوْ ثلاثٍ أو سنتينِ وهوَ مُشْكِلٌ لاستبعادِ أَنْ تبقَى عِدَّتُها هذهِ المدة، ولم يذهب أحدٌ إلى تقرير المسلمةِ تحتَ الكافرِ إذا تأخرَ إسلامُه عنْ إسلامِها. نَقَلَ الإجماعَ في ذلك ابنُ عبدِ البرَّ<sup>(٢)</sup> وأشارَ إلى أنَّ بعضَ أهل الظاهرِ جَوَّزَهُ. وَرُدُّ بالإجماع وتُعُقِّبَ بثبوتِ الخلافِ فيهِ عنْ عليَّ والنخعيِّ. أخرجَهُ ابنُ أبي شيبةً(٢) عنهما وبهِ أفتَى حمَّادُ شيخُ أبي حنيفةً، فَرَوَى عنْ عليُّ أنَّهُ قالَ في الزوجينِ الكافرينِ يسلمُ أحدُهما: «هوَ أملكُ لِبُشْعِها ما دامتْ في دارِ هجرتِها؛، وفي روايةٍ: ﴿وهرَ أُوْلَى بها ما لمُّ تخرجُ [منْ](٤) مِصْرِها»، وفي روايةٍ عنِ الزهريُّ: أنهُ إنْ أسلمتْ ولم يسلمْ زوجُها فَهُما على نكاحِها ما لم يفرِّقْ بينَهما سلطانٌ. وقالَ الجمهورُ: إنْ أسلمتِ الحربيةُ وزوجُها حربيٌّ وهي مدخولة فإنْ أسلمَ وهي في العدَّةِ فالنكاحُ باقِ، وإنْ أسلمَ بعدَ انقضاءِ عُدَّتِها وقعتِ الفرقةُ بينَهما. وهذا الذي ادَّعَى عليهِ الإجماعُ في «البحرِه<sup>(٥)</sup> وادَّعاهُ ابنُ عبدِ البرِّ كما عرفتَ. وتأوَّلَ الجمهورُ حديثَ زينبَ بأنَّ عدَّتَها لم تكنْ قد انقضتْ وذلكَ بعدَ نزولِ آيةِ التحريم لبقاءِ المسلمةِ تحتَ الكافرِ وهوَ مقدارُ سنتين وأشهر لأنَّ الحيضَ قدْ يتأخرُ معَ بعَضِ النساءِ فردَّها ﷺ عليهِ لما كانتِ العدَّةُ غيرَ منقضيةٍ. وقيلَ: المرادُ بقولِه: بالنكاح الأولِ، أنهُ لم يحدثُ زيادةَ شرطٍ ولا مَهْر. وردَّ هذا ابنُ القيم(١) وقال: لا نعرفُ اعتبارَ العدَّةِ في شيءٍ منَ الأحاديثِ ولا كانَ النبئ ﷺ يسألُ المرأة هل انقضتْ عدَّتُها أمْ لا، ولا ريبَ أنَّ الإسلامَ لوْ كانَ بمجرَّدِه فرقةٌ لكانتْ فرقةً بائنةً لا رجعيةً فلا أثرَ للعدةِ في بقاءِ النكاح، وإنما

(۲) في «الاستذكار» (۱٦/ ٣٢٦).

في «السنن» (٣/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) في االمصنف؛ (٩١/٥) عن علي. و(٥/ ٩٢)، عن إبراهيم النخعي.

<sup>(</sup>٤) في (أ): دعن، (٥) في دالبحر الزخار، (٢٢/٣).

 <sup>(</sup>٦) انظر: ﴿إعلام الموقعين﴾ (٢/ ٣٥١ ـ ٣٥٣).

أثرُّما في منع نكاجها للغير، فلو كانَّ الإسلامُ قَدْ نَجَرَ الفَرقةُ بِيتَهما لَم يكنُ أحقً بِها في العدةِ. ولكنَّ الذي دُلُ عليه حكمة ﷺ أنَّ النكاحَ موقوقُ، فإنَّ السلمَ قبلَ النقضاءِ عَلَيْها فهي زوجتُه، وإنَّ النقضة عنَّها قلَها أنْ تنكحَ مَنْ شامتُ، وإنْ النقضاءِ عليها فهي زوجتُه مَنْ غيرِ حاجةٍ إلى تجديد نكاح، ولا يُملّمُ أحدَّ جدَّ بعد الإسلام نكاحَه البنة بل كانَّ الواقهُ أحدَّ الأمرين: إما اقتراقهما الحيد وإن تاخرَ إسلائه، وأما تجيدُ الفوقةِ ومراعاةُ الحدود وزكتُها غيرَه، وإما بقاؤهما عليه وإن تاخرَ إسلائه، وأما تجيدُ الفوقةِ ومراعاةُ للعلمُ أنْ رسول اللَّهِ ﷺ فقَصى بواحدِ منهما مع كنوة مَنْ أسلمَ في عهيه وقربُ إسلامٍ أحد الزوجينِ منَ الآخرِ ولهما عن أعدةً قال: ولولا إقرارُه ﷺ الزوجين من الآخرِ ولهما عن الآخرِ بعدَ صُلْحِ الحديبيةِ وزمنِ النافيةِ بالإسلام من غير اعتبارِ عنة لقوله تعالى: ﴿لاَ تُشْرِكُوا بِيشِيمُ النَّوْلِ فِي السالِقُ ؟ . وقوله تعالى: ﴿لاَ تُشْرِكُوا بِشِيمَ النَّوْلِ فِي المسالِة ؟ .

٩٤٨/٨ - وَعَنْ عَدْرِو بْنِ شُعْيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْءٍ أَنَّ النَّبِي \$ رَدَّ ابْنَتُهُ وَنَشَعْ ابْنُ عَبَاسٍ أَجْوَدُ أَنْ التَّرْمِذِيُ (أَنْ التَّرْمِذِيُ (أَنْ التَّرْمِذِيُ (أَنْ التَّرْمِذِيُ (أَنْ التَّرْمِذِيُ (أَنْ التَّرْمِذِيُ ابْنُ عَبَاسٍ أَجْوَدُ وَلَيْ مَعْنِبٍ. [ضعيف]

سورة الممتحنة: الآية ١٠.
 سورة الممتحنة: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: «بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية؛ (٤/ ٤٣٣ ـ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) في الاستزة (٣/ ٤٤٧ رقم ١٩١٣)، وقال: هذا حديث في إسناده مقال، وفي الحديث الأخر أيضاً مثال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، أن العرام إذ إذ الساعت قبل زوجها، ثم أسلم زوجها وهي في العيدة؛ أنَّ زوجها احتَّى بها ما كانت في العيدة وهو قول مالك بن أنس والأرزامي والشائمي وأحدد وإصحاق. قلت: وأخرجه ابن ماجه وقم (٢٠١٠)، وهو حديث ضعيف، انظر: الأورواء وتم (١٩٢٢)،

سمعَه منْ محمدِ بن عبيد اللَّهِ العرزميِّ (١)، والعرزميُّ لا يساوي حديثُه شيئًا، قالَ: والصحيحُ حديثُ ابنِ عباسٍ يعني المتقدِّمَ. وهكذَا قالَ البخاريُّ والترمذيُّ والدارقطنيُّ والبيهقيُّ وحكاهُ عَنْ حُفَّاظِ الحديثِ.

وأما ابنُ عبدِ البرِّ<sup>(٢)</sup> فإنهُ جنحَ إلى ترجيح روايةِ عمرِو بنِ شعيبٍ وجمعَ بينَه وبينَ حديثِ ابنِ عباسٍ، فَحُمِلَ قولُه في حديثِ ابنِ عباسٍ: بالنكاحُ الأولِ، أي بشروطِه، ومعنَى لم يُحدثِ شيئاً: أي لم يزدْ على ذلكَ شيئاً، وقَدْ أشرْنا إليهِ آنِفاً. قالَ: وحديثُ عمرِو بنِ شعيبٍ تعضدُه الأصولُ، وقد صرَّحَ فيهِ بوقوع عقدِ جديدٍ ومهرٍ جديدٍ، والأخذُ بألصريحُ أَوْلَى منَ الأخذِ بالمحتملِ، أنتهى.

قلتُ: يردُّ تأويلَ حديثِ ابن عباسِ تصريحُ ابنِ عباسٍ في روايةٍ: ﴿فَلَمْ يحدث شهادةً ولا صَدَاقاً»، رواهُ ابنُ كثيرٍ في «الإرشادِ» ونسبَه إلى إخراج الإمامِ أحمدَ [له](٣)، وأما قولُ الترمذيُّ: والعمَّلُ على حديثِ عمرِو بنِ شعيبٌ، فإنةً يريدُ عملَ أهل العراقِ، ولا يخْفَى أنَّ عملَهم بالحديثِ الضعيفِ وهجرُ القوي لا يُقَوِّي [الضعيف]( عن الله عنه عنه الله عن العمل.

# (من أسلم فهو أحق بزوجته

٨/ ٩٤٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَهُمْ قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُها فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلامي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرَ، وَرَدُّها إلى زوجِهَا الأوَّلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥) وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup> وَابْنُ مَاجَهٔ<sup>(٧)</sup>. وَصَحَّحَه ابْنُ حِبَّانَ<sup>(٨)</sup> وَالْحَاكِمُ<sup>(٩)</sup>. [ضعيف]

(٤)

قال ابن عدي في الكامل؛ (٢١١٦/٦): اولمحمد بن عبيد اللَّهِ غير ما ذكرت من الحديث وله نسخة يرويها عنه ابنه وابن أخيه وعامة رواياته غير محفوظة. وانظر: «تهذيب التهذيب» (٩/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨).

في «الاستذكار» (١٦/ ٣٢٧ رقم ٢٤٧٠٤ \_ ٢٤٧٠٨).

زيادة من (ب). (٣)

زيادة من (ب). في السنن؛ رقم (٢٢٣٩). (1) في «المسند» (١/ ٣٢٣). (0)

في الإحسان؛ رقم (١٥٩). في «السنن» رقم (۲۰۰۸). (A)

في «المستدرك» (٢٠٠/٢)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. = (٩)

(وعن لبن عباس 劇 قال: المُلكَتِ الرأةُ فتزوجتُ، فجاءَ زوجُها فقالَ: يا رسولَ اللّهِ إني كنتُ السلمتُ وعلمتُ بإلسلامي، فانتزعَها رسولُ اللّه 動 منْ زوجِها الآخرِ وردُها إلى زوجِها الأولِ. رواةُ الحمدُ وابو داودَ وابنُ ماجةً وصحَّحَةُ ابنُ جَبَانَ والحاكمُ).

الحديث دليل على أنه إذا أسلم الزُوع وعلمت امرائه بإسلامه فهي في عقد نكاجه، وإن تزوَّجت فهو تزوَّج باطل تُنْتَزَعْ مِن الزوج الآخر، وقردُه: فوعلمت بإسلامي، بحثمل أنه أسلم بعد انقضاء عِدْتِها أو قبلها، وإنَّها تُرَةُ إليو على كلَّ حالٍ، وأنَّ عِلْمَها بطلقاً، صواة انقضت حالٍ، وأنَّ عِلْمَها بطلقاً، صواة انقضت عليدًه أنه لا، فهو من الأدلة لكلام ابن القيم الذي قشمناه؛ لأنَّ تركهُ ﷺ الاستفصال مل علمت بعد انقضاء العدة أنَّ لا ذَيلُ على أنهُ لا حكم للعدة. إلَّا أنهُ على كلام ابن القيم الذي قدَّمناهُ الله بعد انقضاء وعديها من الأدل على أنهُ لا حكم للعدة. إلَّا أنهُ على كلام على تقدير تزوَّجها في العدة، إكنا قاله الشارعُ كلَّله، ولا يخفى أنهُ مشكلٌ، لأنَّه إن كان قبل انقضاء عديها من الأولي فنكا عبا صحبح، وإنْ كانَ قبل انقضاء عديها من الأولي فنكا عبا صحبح، وإنْ كانَ قبل انقضاء عديها من الأولي فنكا عبا صحبح، وإنْ كانَ قبل انقضاء عديها عن المدة، وإذا أسلمَ وهي فيها فالنكاحُ

## (عيوب النكاح والفسخ بها)

ما / ٩٠٠ ـ وَعَنْ ذَيْدِ يْنِ كَعْمِ بْنِ عُجْرَةً عَنْ أَبِيدِ: وَتَوْجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَالِيَّةُ مِنْ بَنِي فِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَمَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْجِهَا بَيْضاً، فَقَالَ النَّي النِّبِسِ ثِهابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ، وَأَمْرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ. رَوَاهُ الحَاجُمُ<sup>(٢٢)</sup>، وَفِي إِسْنَادِهِ جَعِيلُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ مَجْهُولُ، وَاخْتُلِتْ عَلِيْهِ فِي شَيْخِهِ الْحِيلَافَا كَثِيرَاً<sup>٣٣</sup>. [ضعيف]

قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (۲۷۱٤)، وهيد الرزاق في «المصنف» رقم (۲۷۱٤)، وبايد الرخوي وقم (۲۷۱٤)، وبايار البخوي رقم (۲۷۹۰)، ومدار البخوي رقم (۲۹۹۰)، ومدار الإسادة على سماك عن عكرمة، وهر سماك بن حرب الدهلي الكوفي قال الحافظ: اصدق وروايه عن عكرمة خاصة مضطرية، وقد تنيز بأخره ذكان ربايا بلتن، وحراسا بلتن، المحافظ: من الارواء، والالوراء، وقر (۱۹۹۸).

ما بين الحاصريتين زيادة من (أ).
 ما بين الحاصريتين زيادة من (أ).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن عدى في «الكامل» (٣/٣): «جميل بن زيد يُعرف بهذا الحديث، واضطراب "

(وعن زيد بن كعب بن عجرةً عن أبيه قال: تزوّع رسولُ اللّهِ ﷺ العاليةً من بني غقّارٍ) بكسرِ الغينِ المعجمةِ نفاءٍ خفيفةِ فراءِ بعدُ الألف؛ تبيلةً معروفةً، (اللهّا مخلث عليهِ ووضعتُ ثيبتها راى يَكشُوجها) بفتح الكاف فشينِ معجمةِ فحاءٍ مهماةٍ هرَ ما بينَ الخاصرتِينِ إلى الضلع كما في القاموسِ<sup>(۱)</sup>، (بياضاً، فقالَ: البسي ثيائيكِ والحقي بِأَهْلِكِ، وامدَ لها بالصَّنَاقِ، رواةُ الحاكمُ وفي إسنادِه جميلُ بنُ زيدٍ وهوَ مجهولُ ولفتكِفُ عليه في شيخِه لفتلافاً كثيراً).

اختُلِفَ في الحديثِ عنْ جميلٍ فقيلَ عنهُ كما قالَ المصنفُ، وقيلُ: عنِ ابنِ عمرَ<sup>(۱)</sup>، وقيلُ: عنْ كمبِ بنِ عجرةً، وقيلُ: عنْ كعبِ بنِ زيلِ<sup>(۱)</sup>.

والحديثُ فيهِ دليلٌ على أنْ البُرْصَ مُنفَرٌ ولا يدلُّ الحديثُ على أنهُ يُفْسَخُ بهِ النكاعُ صريحاً لاحتمالِ فوله ﷺ: االحقي بأهلك، أنه قصدَ به الطلاق، إلا أنهُ قدْ رَزى هذا الحديثَ ابنُ كثيرِ بلفظِ: اأنهُ ﷺ ترقيَّ امراءً من بني غفارٍ، فلمَّا دخلتُ عليهِ رَأى بكشحها وضحاً، فرقعا إلى أظها وقال: دلَّتُمُ عليَّه، فهوَ دليلٌ على الفسخ، وهذا الحديثُ ذكرُهُ ابنُ كثيرٍ في بابٍ الخيارِ في النكاحِ والرهُ بالعبِ.

وقد اختلفت العلماء في فسخ النكاح بالعيوب، فذهب أكثرُ الأمةِ إلى ثبوتِه وإنِّ اختلفُوا في التفاصيلِ. قَرُويَ عَنْ عَلَيْ ﷺ [وابن]<sup>(1)</sup> عمرَ ﷺ، أنَّها لا تُرَدُّ النساءُ إلا من أربع: من الجنونِ، والجذام، والبرص، واللماءِ في الفرج، وإسنادُه منقطةً. ورَوَى البيهةِيُّ<sup>(0)</sup> بإسناوِ جيدِ عنِ أبنِ عباسِ ﷺ: قاربعٌ لا يَخْزَنَ في بيجِ

الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري، وتلؤن فيه على ألوان، واختلف عليه
 من روى عنه، فيعضهم ذكره البخاري، ويعضهم ذكرته أنا ممن قال عنه عن ابن عمر
 ممن لم يذكرهم البخاري. . . اهـ.

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.

 <sup>(</sup>۱) فالقاموس المحيطة (ص٠٥٠).
 (۲) أخرجه البيهقي في فالسنن الكبرىة (٢١٣/٧ ـ ٢١٤)، وهو حديث ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) أخرج أحمد في (المسئد (٣/ ٤٤٣))، وسعيد بن منصور في (السنء رقم (٢٩٨)، وابن
عدي في (الكامل) ((٢٣/ ٢٥))، والبيهفي (/ ٢١٤/ و(٢٥٠ ـ ٢٥٧))، وهو حديث ضعيف،
وانظر كلام ابن حزم في (المحليه ((١٥/١٥)).

<sup>(</sup>٤) ني (ب): اوا.

<sup>(</sup>٥) في (السنن الكبرى؛ (٧/ ٢١٥)، بإسناد جيد. وردَّه ابن حزم في (المحلَّى؛ (١١٤/١٠) =

ولا نكاح: المجنونةُ والمجلومةُ والبرصاءُ والعفْلاءُ،، والرجلُ يشاركُ المرأةَ في ذلكَ، ويُزيد بالجبِّ والعنةِ على خلافٍ في العنةِ وفي أنواع منَ المنفراتِ خلافٌ. واختارَ ابنُ القيم(١) أنَّ كلَّ عيبٍ يُنَفِّرُ الزوجَ الآخرَ منهُ ولا يحصلُ به مقصوهُ النكاح منَ المودَّةِ والرحمةِ يوجُّبُ الخيارَ وهُوَ أَوْلَى منَ البيع، كما أنَّ الشروطَ المشروطة في النكاح أوْلَى بالوفاءِ منَ الشروطِ في البيع. قالَ: ومَنْ تدبَّرُ مقاصدَ الشرع في مصادرِه وموارِده وعذْلِه وحِكْمَتِهِ وما اشتملَتْ عليهِ منَ المصالح لم يخفُ عليهِ رجحانُ هذا القولِ وقُرْبُهُ منْ قواعدِ الشريعةِ. قالَ: وأما الاقتصارُ على عيبين أو ثلاثةٍ أو أربعةِ أو ستةِ أو سبعةٍ أو ثمانيةٍ دونَ ما هوَ أَوْلَى منْها أو مساويْها فلا وجُّهَ لهُ؛ فالمَمَى والخرسُ والطرشُ وكونُها مقطوعةَ اليدينِ أو الرجلينِ أو إحداهُما منْ أعظم المنفراتِ، والسكوتُ عنهُ منْ أقبح التدليسِ والَعْشِ وهوَ منافٍ للدينِ، والإطلاقُ إنما ينصرفُ إلى السلامةِ فهوَ كَالمشروطِ عُرْفًا. قالَ: وقدْ قالَ أميرُ المؤمنينَ عمرُ بنُ الخطابِ لمنْ تزوَّجَ امرأةً وهو لا يولدَ لهُ أَخْبِرُهَا أَنْكَ عَقِيمٌ، فماذا تقولُ في العيوبِ الذي هذا عندَها كمالٌ لا نقصٌ؟! انتهَى. وذهبَ داودُ وابنُ حزم<sup>(٢)</sup> إلى أنهُ لا يُفْسَخُ النكاحُ بعيبِ البَتَةَ، وكأنهُ لما لم يثبتِ الحديثُ بهِ ولا يقولونَ بالقياسِ لم يقولُوا بالفسخ.

401/11 - وَعَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ الْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ﴿ اللَّهِ قَالَ: أَيُّمَا رَجُولُ وَمَّ الْحَطَّابِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّل

بقوله: اومن ابن عباس من طريق لا خبر فيه ثم لو صعح لكان لا حجة في لأنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله # مع اختلاف تلك الروايات على انقطاعها.... ۱ اهـ.
 (۱) في نزاد المعادة (م/ ۱۸۰ / ۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحلَّى» لابن حزم (١٠٩/١٠ ـ ١١٦) رقم المسألة: (١٩٣٤، ١٩٣٥).

 <sup>(</sup>٣) في «السننة رقم (٨١٨ و ٨١٨).
 (٤) في «الموطأة (٢/ ٢٢٥ رقم ٩).

 <sup>(</sup>٥) في االمصنف، (٤/ ١٧٥).
 قلت: وأخرجه الدارقطني (٣/ ٢٦٦ رقم ٨٧)، والبيهقي (٢١٤/٧).

٦) وهو كما قال: إلا أنه منقطع بين سعيد وعمر. والخلاصة: أن الحديث ضعيف.

(وعن سعيد بن المستب أن عمر بن الخطاب عليه قال: أيما رجل تزوّج المراة فضائل بها فوجئها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها التصديق بسيسيد إياها، وهو له على من غرّه منها. لضرجه سعيد بن منصور ومالله وبن أبي شيبة ورجالة فقات التمام أي النسبخ بالميب، وقوله: (وهق)، أي المهرّ (له) أي للزرج (على مَنْ عَرْهُ منها) أي يرجعُ عليه، وإليه ذهبَ الهادي ومالكُ وأصحابُ الشافعي، وذلك لانهُ غُرَمٌ لحقةُ بسبّهٍ إلَّا أنَّهُم اشترطُوا عِلْمَه بالعيبِ فإذا كانَ جاهلًا فلا غُرَمَ عليه، وإلى عمن ذلك، إذ لا غررَ منهُ إلَّا ممّ العلم. وذهبَ الرحوعُ، إلَّا أنَّ الشافعيُّ فلا غُرةً عليه.

قال ابنُ كثيرٍ في الارشادِ: وقد حَكَى الشافعيُّ في القديم عنَ عمرَ وعليُّ وابنِ عباس في المغرورِ يرجعُ بالمهرِ على منْ عَزَّهُ ريعتصُدُ بما تقدَّم منْ قولِه ﷺ: امن عَشَّنا فليس مثّاءً أنَّ مثمَّ قالَ الشافعيُّ في الجديدِ: وإنَّما ترتُّنا ذلك لحديثٍ: «إيُّما امراةٍ لَكِحَتْ بغيرٍ إِذْنِ رَلِيُّها فتكامُها باطلٌ؛ فإنْ أصابُها قَلُهَا الشَّدَاقُ بما

 <sup>(1)</sup> وهو حدیث صحیح. آخرجه الطبراني في «الکبير» رقم (۱۰۳۳۶)، وفي «الصغیر» (۱/ ۲۲۱)، رأبو نميم في السلطيةه (۱/ ۱۸۹۶)، والقضاعي في امستند الشهاب، وثم (۲۵۲) وارد وارد (۲۵۳)، وارد حال رقم (۱۰۱۷ موارد) من عبد الله قال: قال رسول الله 難؛ فمن غشا غلب شاء والمكر والمشاغ في الناو،

واللجملة الأولى شواهد.
 (۱۲۹۸) ما آخرجه آحمد (۲۲۲۱) ۱۱۵)، ومسلم رقم (۲۰۱۱)، وأبو داود (دقم (۳۵۵))، والترمذي رقم (۱۲۲۸)، وابن ماجه رقم (۲۲۲)، والحاكم (۸/۲)، وابن ماجه رقم (۲۲۲)، والحاكم (۸/۲)، وابن ماجه رقم (۲۳۲)، وابن ماجه رقم (۲۳۲)، وابن ماجه رقم (۲۳۲)، وابن ماجه رقم (۲۳۲)، وابن ماجه رقم رودة.

<sup>(</sup>وَسِنْهِ)): ما آخرجه أحمد (٢/٥٠)، والدارمي (٢٤٨/٢)، والقضاعي في فمسند الشهاب، رقم (٣٥١) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>ومنها): ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٩/٢) من حديث الحارث به سويد النخص.

<sup>(</sup>ومنهاً): ما أخرجه أحمد (٣/ ٤٦٦) و(٤/ ٤٥)، والطبراني في الكبيره (١٩٨/٢٢)، من حديث أبي بردة بن نيار.

وللجملة الثانية شاهد من حديث أنس عند الحاكم (١٩٧٤)، بسند حسن.
 وتغر من حديث أبي هريرة عند البزار رقم (١٩٣)، وأبي نعيم في «أخبار أصبهان» (١٩٩١).
 وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

استحلاً من قرّجِهاه<sup>(۱)</sup>، قال: فجعل لها الصّداق في النكاح الباطل وهي التي عُرَّه، فلان يجعل لها الصداق بلا رجوع على الغاز في النكاح الصحيح الذي فيه الزوخ مُنتَيِّرٌ بطريقِ الأوَّلَى. انتَهى. وقدْ يقال: هذا مطلقٌ مُثَيِّدٌ بحديثِ البابِ.

٩٥٢/١٢ - وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضاً عَنْ عَلِيٍّ نَحْرَهُ<sup>(١)</sup>، رَزَادَ: وَيِهَا قَرْنٌ، وَزُوجُهَا بِالْخِيَارِ، فَإِنْ مَسَهَا فَلَهُ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. [ضعيف].

(وَرَوَى سعية اليضاً) يعني ابنُ منصورٍ (عَنْ عَلَيْ ظَالِهُ مَقْلُهِ نَحْوَهُ وَرَادَ: وَبِهَا قَرَنُّ} بفتح القاف وسكونِ الرَّاءِ، هوَ المَقَلَّةُ بفتح العين المهملةِ وفتح الفاءِ واللامٍ، [وهو شيء يخرج]<sup>(7)</sup> في قُبُّلِ النساءِ وَسَمَّا الناقةِ كالأَدَرَّةِ في الرجالِ، (**فَرُوجُهَا** بِالخَفِلِ، فَانْ مَشْهَا فَلَهُ العَمْلُ بِعَا السَّمَلُ مِنْ فَرْجِهًا).

٩٥٣/١٣ - وَيَنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ<sup>(1)</sup> أَيْضاً قَالَ: قَضَى عُمْرُ ﴿ فِي الْعِنْينِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَّةَ. وَرِجَالُهُ بِقَاتْ. [طعيف].

(ومن طريق سعيد بن المسيّب ايضاً)، أي: وأخرجَ سعيدُ بن منصورِ من طريق المعهدة ورجلك نقائي، بالمهملة طريق ابن المسيب (قال: قضى عمق أن العقلق يؤقيل سنة، ورجلك نقائي، بالمهملة فنونو فعثناة تحتية بنِزَة سِكْيْنِ، هوَ مَنْ لا يأتي النساء عجزاً لعدم انتشارِ ذَكْرِه ولا يرينُمنَّ، والاسمُّ، المُنَانَةُ أوالعينَ الأَنَّ اللَّينَةُ بالكسرِ ويشَدَّد، والعَثَّةُ بالفسمِّ الاسمُّ الاسمُّ المَنانَةُ من مراتِي حُكمَ عليه المناضي بذلكِ أوْ مُنِمَ بالسحرِ. وهذا الاثرُ دالُ على أنها عينُ بلسحرٍ. وهذا الاثرُ دالُ على أنها عينُ يفسخُ بها النكاحُ بعد تحقَّها، واختلُوا في ذلك، والقاتلونَ بالفسخ اختلَاهُوا أيضاً في إمهالو ليحصل التحقيق، فقيل: يُمْهَلُ سنةَ، وهمَ مرويً

<sup>(</sup>۱) وهو حدیث صحیح. أخرجه أحدد (۲۷/۱)، ۱۵(۱)، وأبو داود وقع (۲۰۸۳)، وأبن ماجه رفع (۲۸۷۹)، والزماني وقع (۲۰۱۳)، وقال: حدیث حسن. وابن حبان (رقم ۲۸۲۸ مواد)، اطاحکم في «المستدول» (۲۱۸/۲) من حدیث عاشة. وانظر: «الاروا» (۲۲/۱ رقم ۱۸۸۰).

رسر. «اميروت» (۱ / م. رسم ٢٠٠٠). (۲) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» رقم (۸۲۰ ، ۸۲۱)، والبيهقي (۷/ ۲۱۵)، موقوفاً. (۲) فـ (د.): (د.) تشد ...

 <sup>(</sup>٣) في (ب): اوهي تخرج.
 (٤) أخرجه ابن أبي شية في االمصنف (٢٠٦/٤) موقوفاً.

<sup>(</sup>٥) في (ب): ﴿وَالْتَعْنِينَ ۗ .

عنَ عمرَ (أَ وابنِ مسعودِ (أَ ، وَرُوِيَ عَنْ عَشَانَ أَنَهُ لَم يؤجِّلُهُ ، وعِنِ الحارثِ بنِ عبدِ اللَّهِ (أَ \* يُؤجِّلُ عَشَرةَ أَشْهِرٍ ، وذهبَ أحمدُ والهادي وجماعةً إلى أنهُ لا فسخَ بلنك . واستدلُّوا بأنَّ الأصلَّ عنهُ القسخِ وهذا أثرٌ لا حجةً فيهِ وبأنهُ ﷺ لمُ يُخيِّر امرأةً رُفاعةً وقدْ شكتُ منهُ ذلكَ وهوَ في موضعِ التعليمِ . وقدُّ أجابَ في «البحرة (أَنْ بقولهِ: قُلْنًا لِلهُأَ اللَّمُ الرَّخِها أَنكُرُ والظَّاهُرُ معهُ.

واما تصةُ ابي ركانةً وهن: «انهُ نكحَ امراةً من مزينةً فجاءتُ إلى النبي ﷺ نقالتُ: ما يغني عَنِّي إلَّا كما تغني عنيٌ هذو الشعرةُ، لشعرةِ أخذتُها من رأسِها ففرقٌ بينى وبيتَ، فأخذتِ النبي ﷺ حميةً فدعا بركانةً وإخوتِو ثمَّ قالَ لجلساتو:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في االمصنف؛ (٢٠٦/٤، ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٠٦/٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٠٦/٤).
 (٤) (٣٠ ٦٤ \_ ٥٥).

 <sup>(</sup>٤) (٣/ ١٤ - ٢٥).
 (٥) زيادة من (أ).
 (٢) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٦٤ رقم ٢٧٩٢)، ومسلم (رقم: ١٤٣٣) من حديث عائشة.

 <sup>(</sup>٧) (٢/ ٣١٥ رقم ١٧).
 (٨) أي (ب): ابتصةِ٤.

<sup>(</sup>٩) في (أ): ﴿لا تَحلِ ا

اترونَ فلاناً ـ يعني ولداً لهُ ـ يشبهُ منهُ كنَا وكذَا من عبد يزيد٬٬٬٬ وفلاناً لابنه الآخر يشبه منه كنا وكذا، قائرا: نعم، قالَ النبيُّ ﷺ لعبدِ يزيدَ: طَلَقُها، ففعلَ ـ الحديثَ، اخرجَه أبو داود٬٬٬٬ عن ابن عباس.

والظاهرُ أنهُ لم ينبث منذه ﷺ ما ادَّعَقهُ المراةُ منَ العَنَّةِ؛ لأنَّها خلاتُ الأصلِ؛ ولانهُ ﷺ تعرَّف اولانه بالقيافة، وسأن عنها أصحابَهُ ﷺ فندُّ [على]<sup>٣٣</sup> أنهُ لم ينبث لهُ أنهُ عِنْبُنْ فأمرة بالطلاقِ إرشاداً إلى أنهُ ينبغي لهُ فراقُها حيثُ طلبتُ ذلك منهُ لا أنه يجبُ عليهِ.

فائلة: قال ابنُ المنذرِ<sup>(12</sup>: اختلفُوا في العرأةِ تطالبُ الرجلَ بالجماعِ، فقالَ الاكثر: إنْ وَطِقها بعدَ أنْ دخلَ بها مرةَ واحدةً لم يؤجُّلُ أَنجَلَ العلَيْنِ، وَهَنَ قُولُ الاوزاعيُ والثوريُّ وأبي حنيفةً ومالكِ والشافعيُّ وإسحاقُ. وقالَ أبو تُورِ: إنْ تركَ چَمَاعِها لِعِلْةً أَخِّلُ لها سنةً، وإنْ كانْ لغيرِ عِلَّةٍ فلا تأجيلُ.

وقال عياضٌ: اتفقّ كافةُ العلماءِ على النَّ للمرأةِ حقاً في الجماعِ فيئيثُ الخيارُ لها إذا تزرَّجُتُ المجبوبَ والممسوحَ جاهلةً بهمَا، ويضربُ للعنينِ اجلُ سنةِ لاعتبار زوالِ ما بهِ، انتَهى.

قلتُ: ولم يستدلُّوا على مقدارِ الأجلِ بالسنةِ بدليلِ ناهض، إنما يذكرُ الفقهاءُ لأَجْلِ أنْ تمرَّ بهِ الفصولُ الأربعةُ فيتينُّ حالهُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عبد يزيد اسم أبي ركانة.

<sup>(</sup>٢) في «السنن» رقم (٢١٩٦)، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» (٤/ ٨٣ م ٢٣٢٤).

### [الباب الثالث] باب عِشْرةِ النساء

بكسرٍ العينِ وسكونِ الشينِ المعجمةِ، أي عشرةَ الرجالِ - أي الأزواجِ -النساء، أي الزوجاتِ.

﴿ ١٩٥٤ - عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً ﷺ قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَلْمُونُ مَنْ
 أَتِى امْرَأَةُ فِي يُنْهِفِهَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ (١ وَالنَّسَائِيُ (١) وَاللَّفُظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لِكِنْ أَعِلْ بِالإِرْسَالِ.
 لِكِنْ أَعِلْ بِالإِرْسَالِ.

(عن لبي هرورة ﷺ قَالَ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: ملحونُ مَن لَتَى امراةُ فِي نَكِرِها، رواهُ يو داودَ والنسائقُ واللفظُ لهُ، ورجالهُ ثقاتُ، لكنُ أَجِلُ بالإرسالِ). رُوِيَ مَنَا الحديثَ بَلفظٍ منْ طُرُقٍ كثيرةٍ عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ منهم عليُّ بنُ أبي طالبٍ<sup>٣٧</sup> ﷺ، وعمرُ<sup>٤١)</sup>،

<sup>(</sup>١) في «السنن» رقم (٢١٦٢).

<sup>(</sup>۲) في اهشرة النساء رقم (۱۲۹). تلت: وأخرجه أحمد (۱۲۹) (۱۶۹)، وإن ماجه رقم (۱۹۲۳)، وعيد الرزاق في «المصنف» وقم (۱۹۹۳)، وإن أيمي شبية «المصنف» (۲٫۵۳۳)، والمارس (۱/۲۰۳) (۱۲۰) والطحاري في تشرح معاني الآثاره (۱۲۹۳)، واليههقي (۱۸۹۸۷)، واليغوني في شرح السقة وقم (۱۲۹۲۷). وفي إسناده: الحارب بن شكلًا. لا يعرف حاله و وخلاسة القول: أن الحليث حسن.

٣) أخرجه أحمد (٨٦/١)، وأورده الهيشمي في اللمجمع؛ (٢٩٩/٤) وقال: رجاله ثقات.

أخرجه النساني في دعشرة النساء، وقم (١٣٢)، وأبو نعيم في اللحلية، (١٣٧٨)، والو نعيم في اللحلية، (١٣٧٨)، والان والبزار (رقم: ١٤٥٦ ـ ١٩٤٩) وقال: وراء أبو يعلى رواء أبو يعلى رواء أبو يعلى رجال المحجج، ما متعان عنا شعان بن البعان، وهو ثقة، وقو الماروقيني في «العلمل» (١٦٢/٥ ـ ١٦٢) فيه اعتلاقاً كثيراً. ثم قال: وقول عثمان ابن البعان أصنحها،

عن عمر بن الخطاب، عن النبي ﷺ قالَ: ﴿لا تأتُوا النساء في أدبارهنَّ .

وخُزْيَمَةُ<sup>(۱)</sup>، وعليُّ بنُ طَلْقِ<sup>(۱)</sup> وطلقُ بنُ عليٌّ وابنُ مسعودِ<sup>(۱)</sup> وجابرُ<sup>(1)</sup> وابنُ عباسِ<sup>(0)</sup> وابنُ عمر<sup>(۱)</sup> والبراءُ<sup>(۱)</sup>، وعَقبةً بنُ عامرِ<sup>(۱)</sup>، .............

- (۱) أخرج النساني في دهشرة النساء، وقر (۹٦)، وإن ماجه رقم (۱۹۲٤)، وأحمد (۲۱۳۰)، الخرج النساني في دهشرة النساء، وقر (۲۱۳۰)، و(۲/ ۱۵۵)، وابين حبيان رقيم (۱۹۸۵ و ۲۶۰٠ على الإحسان، والطيراني في والكبير، و(٤) لا رقم ۲۷۳۱) و(۱۹۸۵ م. ۱۰ الأرقام من ۱۹۳۳ ۲۵۵)، والبيعقي (۲/ ۱۹۸۱ م. ۱۹۲۱)، والبيعقي (۲/ ۱۹۸۱ م. ۱۹۲۱)، والبيعقي (۲/ ۱۹۸۱)، والبيعقي (۲/ ۱۹۸۱)، والبيعقي (۲/ ۱۹۸۱)، والبيعقي من المحق، من معارة بن نخريمة بن ثابت من أيمه، عن النبي كل قائل: (ابن الله لا يستعي من المحق، لا تأتوا النساء في أدبارهز،، وهو حليث صحيح، انظر: (الأرواء) رقم (۲۷۰).
- (٧) أخرج آحمد (١٦/ ٤٣٧ رقم ٣٨٧ ـ الفتح الرياني)، والترمذي رقم (١٦٤)، وقال: حديث حسن. والنسائي في عشرة النساء رقم (١٣٧٧)، وعبد الرزاق رقم (٢٠٩٥)، وابن أبي شبية (٤/ ٢٥٥)، والدن جان رقم (٤٩٩١ ـ الإحسان). من حديث علي بن طلق أن النبي ﷺ قال: الا تأتوا النساء في أعجازهنا، أو قال: في الداره بي وابدارهنا، وابن حبان. وطني أدبارهنا، ورجال إسناده لتي ﷺ وسلم بن سلام فلم يوثقه غير ابن حبان. وخلاصة القرار: أن الحديث حديث يشهاهد.
  - ٣) أخرجه ابن عدي في «الكامل؛ (١٠٦٢/٣) بإسناد واهٍ.
- (2) أخرجه البخاري رقم (٥٣٨)، ومسلم رقم (١٤٣٥)، وأبو دارد رقم (٢٩٦٣)، وأبن ماجه رقم (١٩٣٥)، والسائع في حشرة النساء رقم (٨٨ و ٨٨)، والترمذي رقم (١٩٣٨)، والطبري وقم (٢٣٣١)، و(٢٣٩١) و(٢٠٩٥) وخرجم حت قان: قالت اليهود: وأن الريحل إذا أتى امرأته وهي مُحكيبً عام المأة أحول، قديدة (خياكاتم بحريًّ لكم تلكل المؤتل عليه الله المؤتل المؤت
- (٦) أخرج الذارمي (٢٦٠/١ ٢٦١). عن سعيد بن يسار أبي الحباب، قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض لهن، قال: وما التحميض، فذكرت اللبر، فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين،
- وذكره ابن كثير في تفسيره (٢/٧٢/١): وقال عَقِبَهُ: هذا إسناد صحيح، ونص صريح منه بتحريم ذلك فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل، فهو مردود إلى هذا الحكم.
  - (V) ذكره السيوطي في اللجامع الصغيرة ونسبه إلى ابن عساكر، ورمز له بالضعف.

وانسُ('')، وأبو نتُرْ<sup>''')</sup> في م طُرُقِهِ جميعها كلام ولكتُّهُ مَع كشرة الطرقي واختلافي الرواة يشدُّ بعضُ طرقِهِ بعضًا، ويدلُ على تحريم إنبان النساء في أدبارمنَّ، وإلى هذا ذهبِ الأنهُ إلَّ القليلِ للحديثِ هذا، ولأن الأصل تحريمُ الباشرة إلا أساحله الله، ولم يحلُّ عالى إلا القُبُل كما دلُّ [عليها'' قوله: ﴿ وَاللهُ عَالَى إلا القُبُل كما دلُّ [عليها'' فوله: ولا يُحرَّمُ اللهُ ويثم مُن البائم وضعَ الحريثِ والمعلولة النساء الغرضُ من إنبانه الخرع، فكلك النساء الغرضُ من إنبانهنَّ هو طلبُ الشَّل لا قضاء الشهوة وهو لا يكونُ إلا في القُبُل فيحرمُ ما عدا موضعَ الحريث، ولا يقاسُ عليه غيرهُ لعدم المشابهة في كونِهِ محلًا للزع. وأما حلُّ الاستاع فيما عدا الفرع، وأما حلُّ المرتبع، ويقا عدا الفرع، والمعلولة في الاستعاع فيما عدا الفرع ألى جوازِ إنبانِ الزوجة والأمة بل والمعلولة في عدا الغي، وربيع من التعافي الله الله يولا تحريموه شيءً والقام أن الربيم: والله الذي لا إلهُ إلا هو لقد نصُّ الشافعيُ على تحريمه في سعدً كسبٍ، ويقال إلهُ كان يقول بحوله إلى التذيه المناهم.

قلت: وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٨٤)، وابن عدي في «الكامل» (١٤٣٦/٤). (١)(٢) فلينظر من أخرجهما.

قلت: وأخرج أحمد (٢/ ١٨٣)، ١١٠)، والنسائي في اعشرة النساء وقم (١١٠)، والزار (١٧٠)، عند (١٩٥/)، والزار (٢٩٨/) - كشف) وأورده الهيثمي في اللمجمع (٤/ ٢٩٨)، وقال: رجال أحمد والزار رجال الصحيح، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وقال: رجال احمد والبزار رجال الصحيح. عن عمرو بن سعيب عن ابيد عن جمه. أن رجاًد سأل النبي ﷺ عن الرجل يأتي امرأته في دبرها، فقال رسول اللهِ ﷺ: •تلك اللوطية الصغري».

اللوطية الطماري.
 (٣) في (ب): دله.
 (٤) سورة البقرة: الآية ٢٢٣.

(٥) سورة البقرة: الآية ٢٢٢.
 (٦) ني (ب): ووالمطلوب.

(٧) قال العامل: «اللمعة الدستفية» وهو من كتب فقه الإمامية (٥/١٠١): «(والوطء في ديرها ـ إلى العامل: «اللمعة الله عنه منظلة) من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين؟ وظاهر آية الحرت. (وفي وواية) سلير عن الصادق عج (يحرم)، لأنه دوى عن النبي الله أنه قال: فمحاش النساء على أمني حرام؛ وهو مع سلالة سنله محمول على شلة الكراهة، جمعاً بيد وين صحيحة ابن إلي يعفور، الذالة على الجواز صريحاً» اهد.

(A) قال الشافعي في «ترتيب المسند» (٢٩/٢) عقب حديث خزيمة بن ثابت: «فلست أرخص =

الفشل. وأورده الهيشي في «المجمع» (٢٩٩/٤) وقال: فيه عبد الصمد بن الفضل وثقه
 الذهبي، وقال: له حديث يستنكر وهو صالح الحال إن شاء الله.

وفي الهدي النبوي<sup>(۱)</sup> عن الشافعيّ أنهُ قال: لا أرخُصُ فيه بل أنْهَى عنهُ، وقال: إذَّ من نقلَ عن الائمةِ الماحمةُ فقلْ غَلِيقا عليهم أفحث الغليل وأقبته وإنسا الذي أباخوهُ أنْ يكونَ الدبرُ طريقاً إلى الوطو في الفرحِ فيطاً من اللبرِ لا في الدبرِ فاشتبَه على السامع، آنتهي. ويُرْوَى جوازُ ذلكَ ع<u>ن مالكِ وأن</u>كرَ، أصحابُه. وقدً أطالَ الشارعُ القولَ في هذه المسألةِ بما لا حاجةً إلى استيفائِه هنا وقرَّرَ آخراً تحريمه، ومنَّ أدلةِ تحريمهِ قولُه:

 ٩٥٠/٢ - وَعَنْ اَبْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَنَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةَ فِي دُبُرِهَا، رَوَاهُ الشَّرْمِذِيُّ<sup>(١)</sup> وَالنَّسَائِيُّ<sup>(١)</sup> وَابْنُ حِبَّنَ<sup>(١)</sup>، وَأُجِلَّ بِالْوَقْفِ. [ [استاده حسن].

(وعني لعبن عبلسي ﷺ قال: لا ينظق الله إلى رجلٍ قتى رجلًا أو سراة هي نفرِها. رواهُ قدرمديُّ والنسائيُّ ولعِنُ حبانَ وأعِلُ بالوقفي) على ابنِ عباس، ولكنَّ المسألةَ لا مسرحَ للاجتهادِ فيها سِيِّما ذكرُ هذا النوعِ منَ الوعيدِ فإنهُ لا يُذُرِّكُ بالاجتهادِ فلهُ حكمُ الرفع.

# الوصاة بالجار وبالنساء

907/٣ - رَعَنْ أَسِ مُرْيَزَةً ﷺ مَنِ النَّبِيِّ ﷺ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى يُومِنُ بِاللهِ وَالْجَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْدِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ خَيْراً، فَإِنْهُنَّ خَلِفْنَ مِنْ ضِلْمٍ، وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهْنِتَ نُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ، وَإِنْ تَرْتَمُنْهُ لَمْ

فيه - أي في إتيان المرأة في دبرها \_ بل أنهى عنه.

المسمّى: فزاد المعاد في هدي خير العبادة (٤/ ٢٦١).

<sup>(</sup>۲) في السنن رقم (١١٦٥) وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) في فعشرة النساء، رقِم (١١٥).

<sup>(</sup>٤) في االإحسان، رقم (٤٢٠٣). وإسناده حسن.

وقد تقدم الكلام عليه قريباً. وقد قال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ١٨١): إن الموقوف أصح من المرفوع.

أَغْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ خَيْراً، مُثَّقَنَّ عَلَيْهِ(١)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح].

رَلِمُسْلِمِ(1): وَقَالِ اسْتَمْتَعُتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا حِوْجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتُ تُقِيمِهَا كَسْرَتُهَا، وَكَسْرُهَا طَلاقُهَا.

(وعن فيي هريرة على عن النبي على قال: من كان يؤمن بدائه واليوم الآخر فلا يؤدي جازة، واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن خُلِفَنَ مَنْ خِبلع) بكسر الضاد المعجمة ونتح اللام وإسكانها، واحدُ [الأصلح] (هان أعوج شيء في الضلع إعلاة إذا تمهنك تقيمة كسرية وإن تركته لم يزل أعوج، واستوصوا بالنساء خيراً) أي اتبلوا الوسية نيهن، والمعنى إني أوصيكم بهن خيراً، أو المعنى يوصي بعضكم بعضاً نيهن خيراً وارتقق عليه والله للمنارئ، ولهسته بها استمتعت بها استمتعت بها استمتعت بها استمتعت بها المستمتعت بها ويها المستمتعت أن أن أن التي الحراد في المراد من كان يؤمن إيماناً كاملًا. وقد ومنى الله على الحاد في المراد من كان يؤمن إيماناً كاملًا. وقد ومنى الله على الحاد في المراد من كان يؤمن إلى المستمتعت المستمتعت المستمتعت المستمتعت المستمتعت المستمت في المواد في المراد من كان يؤمن إلى المستمت فيصبحون على أن أويمين داراً جارً ولا يدخل المجبئة من خات جاره بولادة (١٠٠٠). واخرج الطهراني في «الكبيرة داراً جارً ولا يدخل المباخة على من خات جاره بوداقة (١٠٠٠).

قلت: وفيه أيضاً (حفص بن سليمان القاضري) وهو متروك.

<sup>(</sup>۱) البخاري رقم (۱۸۵۰) و(۲۰۱۸) و(۲۱۳۱) و(۱۱۳۸) و(۲۶۷۰)، ومسلم رقم (۲۰ ۵۹ - ۱/۸۲۵۱).

<sup>)</sup> رقم (٩٥/ ١٤٦٨). (٣) في (ب): االأضلاعة.

عزاء إليه الهيشمي في «مجمع الزوائد» (١٦٩/٨) من حديث كعب بن مالك وقال: فيه
 يوسف بن السفر وهو متروك.

 <sup>(</sup>٥) البوائق جمع بائقة وهي الداهية والشر الشديد.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم (٤٠٨٠) رعزاه الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٨/
 ١٦٢) إلى «الكبير» أيضاً. وقال: وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف.

﴿إِنَّ اللَّهُ لِيدَفُّ بِالمسلمِ الصالح عنْ مائةِ بيتٍ منْ جيرانِهِ ، وهذا فيه زيادةٌ على الأولِ. والأَذْيَةُ للمسَلَم مطلَقاً محرمةً، قالَ تعالى: ﴿وَاَلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ بِنَيْرِ مَا أَخَنَسَبُوا فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا بَهْتَنَا وَإِنَّا ثَبِينًا ﴿ اللَّهُ ال الجارِ أشدُّ تحريماً فلا يغتفرُ منهُ شيءٌ، وهوَ كلُّ ما يُعَدُّ في العُرْفِ أذىَّ حتَّى وردَ في الحديثِ: ﴿إِنَّهُ لا يؤذيهِ بِقَتَارِ قِلْرِهِ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ لَهُ مَنَّ مَرْقَتُهِ، ولا يحجزُ عنهُ الريحَ إلا بإذنِه، وإنِ اشترى فاكهةً أَهْدَى [له](٢) إليهه(٢)، وحقوقُ الجارِ مستوفاةٌ في الإحياءِ للغزاليِّ<sup>(1)</sup>. وقولُه: "واستوصُوا» تقدَّمَ بيانُ معناهُ وعلَّلَه بقولِهِ: فإنهنَّ خُلْقِنَ مِنْ صَلَّع، يريدُ خَلِقنَ خَلْقاً فيهِ اعْوِجَاجٌ لأَنْهِنَّ خَلْقَنَ مِنْ أَصَلِ مُغُوِّجٌ، والمرادُ أنَّ حوًّاءً أصلُها خلقتْ منْ ضلع آدمَ كما قالَ تعالَى: ﴿وَنَعْلَقَ مِنْهَا ۚ زُوْجَهَا﴾ (٥) بعدَ قولهِ: ﴿خَلَقُكُمْ مِنْ نَقْسِ وَمِعْةِ﴾ (٥٠). وَأَخرجَ ابنُ إسحاقَ منْ حديثِ ابنِ عباسٍ: ﴿إِنَّ حَوًّاءَ خُلِقَتْ من ضلع آدمَ الأقصرِ الأيسرِ وهوَ نائمٌ (٦)، وقولهُ: ﴿وَإِنَّ أَعْوِجُ ما في الضلع؛ إخبارٌ بأنهاً خلقتُ منْ أعوج أجزاءِ الضلع مبالغةٌ في إثباتِ هذهِ الصفةِ [فيهنَّ](٧). وضميرُ قولهِ تقيمهُ وكسرتَهُ للضلعِ، وهوَ يُذَكَّرُ ويُؤَنَّفُ، وكذا في لفظِ البخاريُّ تقيمها وكسرتَها ويحتملُ أنهُ للمرأةِ، وروايةُ مسلم صريحةٌ في ذلكَ حيثُ قالَ: ﴿وَكَسَرُهَا طَلَاتُهَا﴾. والحديثُ فيهِ الأمرُ بالوصيةِ بَالنساءِ والاحتمالُ لهنَّ، والصبرُ على عِوَجِ أخلاقِهنَّ، وأنهُ لا سبيلَ إلى إصلاح أخلاقِهنَّ بلُ لا بدُّ منَ العوج فيها، وأنهُ مِنْ أصلِ الخلقةِ. وتقدَّمَ ضبطُ العِوَجِ هُنَا، وقالَ أهلُ اللغةِ(٨): العوجُ بالفتح في كلِّ منتصبٍ كالحائطِ والعودِ وشِبْهِهِمَا وبالكسر ما كانَ في بساطٍ أو [عيش]<sup>(ج)</sup> أو دِيْنِ ويقالُ: ً فلانٌ في دينهِ عِوَجٌ بالكَسرِ.

وقد أخرجه ابن عدي في االكامل؛ (٢/ ٧٩٠) في ترجمته، وقال: لا يرويه عن ابن سوقة غير حفص بن سليمان.

سورة الأحزاب: الآية ٥٨. (1) زيادة من (أ).

وهو جزء من حديث أخرجه الطبراني كما في المجمع الزوائدة (٨/ ١٦٥) من حديث (T) معاوية بن حيَّدة. وقال الهيثمي: وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف.

سورة النساء: الآية ١. (Y\Y Y O 17). (٤) (0)

كلام فيه نظر؟! (1)

في (ب): ﴿لَهِنَّ ١٠ (V) انظر: «القاموس المحيط؛ (ص٢٥٥). (A) في (ب): دمعايش، (٩)

AD

## لنهى ﷺ المسافر عن طروق أهله ليلاً

٤/ ٩٥٧ \_ وَعَنْ جَابِر قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في غَزاةٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: ﴿أَمْهِلُوا حَتَّى تدخلوا لَيْلًا \_ يَعْنِي عِشَاءً \_ لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشُّمِثَةُ، وَتَسْتَحِدُ الْمُغِيبَةُ، مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ(١). [صحيح].

وفي روَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ (٢): ﴿إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْفَيْيَةَ فَلاَ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلاً . [صحيح].

(وعنْ جابِي ﴿ اللَّهِ عَلَا مَعَ النَّبِيُّ ﴾ في غزاةٍ، فلمَّا قَدِمْنا المدينةَ ذَهَبْنَا لندخلُ فقالَ ﷺ: أمهلُوا حتَّى تدخلُوا ليلًا . يعني عشاءً . لكي تمتشطَ الشعثةُ) بفتح الشينِ المعجمةِ وكسرِ العينِ المهملةِ فمثلثةِ (وتستحدُ) بسينِ وحاءِ مهملتينَ (المغيبةُ) بضمُّ الميم وكسرِ المعجمةِ بعدَها مثناةٌ تحتيةٌ ساكنةٌ فموَحدةٌ [مفتوحةٌ](٣ُ التي غابَ عنْها زوجُّها (مَتَفقُ عليهِ). فيهِ دليلٌ على أنهُ يحسنُ التأني [للقادم](<sup>(1)</sup> على أهلهِ حتَّى يشعرُوا بقدومِهِ قبلَ وُصُولِهِ بزمانٍ يتسعُ لما ذُكرَ منْ تحسينِ هيئاتِ منْ غابَ عنهنَّ أزواجُهن منَ الامتشاطِ وإزالةِ الشعرِ بالموسَى مثلًا منَ المحلاتِ التي يحسنُ إزالتُه منْها، وذلكَ لئلًا يهجمَ على أهلهِ وهمْ في هيئةٍ غير مناسبةٍ فينفرُ الزُّوجُ عنهنَّ، والمرادُ إذا سافرَ سَفَراً يطيلُ فيه الغيبة كما دلَّ لهُ قولهُ: (وفي روايةِ سَّبَخَارِيُّ) أي عنْ جابرٍ: (إذا أطالَ لحنكم الغيبةَ فلا يطرقْ أهلَه ليلًا) قالَ أهلُ اللغةِ: الطروقُ المجيءُ [ليلًا](٥) منْ سَفَرٍ وغيرِهِ على غَفْلَةٍ، ويقالُ لكلِّ آتِ بالليلِ طارقٌ ولا يقالُ في النهارِ إلَّا مجازاً. وقُولُه: ﴿ليَلَّاۥ ظاهرُه تقييدُ النَّهْي بالليلِ وأنَّهُ لا كراهةَ في وصوَّله إلى أهلهِ نهاراً منْ غيرِ شُعُورِهم. واختُلِفَ في علةِ التَّفرقةِ بينَ الليل والنهارِ، فعلَّلَ البخاريُّ في ترجمةِ البابِ بقولهِ: بابُ لا يطرقُ الرجلُ أهلَه ليلاً إذا أطالَ الغيبة مخافة أن يتخوَّنهم أو يلتمسّ [عوراتهم](١) فعلَى هذا التعليل يكونُ الليلُ جزءَ [علة] ٧٧]؛ لأنَّ الربيةُ تغلبُ في الليل وتندرُ في النهارِ وإنْ

البخاري رقم (٥٠٧٩)، ومسلم (٢/ ١٠٨٨ رقم ٥٧). (1) قلت: وأخرجه أحمد (٣/٣٠٣، ٣٥٥)، وأبو داود رقم (٢٧٧٨).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب). في فصحيحها رقم (٥٢٤٤). (Y)

في (أ): اللقدوم!.

<sup>(</sup>٥) في (ب): ابالليل). (£) في (ب): «العلة». (V) في (ب): (عثراتهم). (1)

كانتِ العلةُ ما صرَّح بو وهرَ قولُه: فلكي تمتشطُ إلى آخرِوه [فهرَ حاصل]" في الليل والنهاو. قبلُ: ويحتملُ أنْ يكونَ معتبراً في الله على كلا التقديرين، فإنَّ الليل والنهاو. الغرضِ من قضاء الشهوة الغرض من التنظيف والنزيين هوّ تحصيلُ الكماليا" الغرض من قضاء الشهوة وذلك في الأغلب يكونُ في الليل، فالقامُ في النهاو يَتَأْتُن التحصيل ورجتها" التنظيفُ والزيئُ لوقتِ المباشرةِ وهوَ الليلُ بخلافِ القامِ في الليل، [وكذلك]" التنظيفُ من من الليل، المجاشرة وهوَ الليلُ بخلافِ القامِ في الليل، [وكذلك]"

وقد أخرج ابن خزيمة (°) عن ابن عمرَ قال: «نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أن نطرقَ النساء ليكر، فطرقَ رجلانِ كلامُما فرجدَد يريدُ كلُّ واحدٍ منهما ـ معَ امراتِه ما يكرَّهُ • واخرجَ ابو عوانة في صحيحو<sup>(٢)</sup> من حديثِ جابرِ: «انَّ عبدَ اللَّهِ بنَ رواحةً أَتَّى امراتَه ليلًا وعندَها امراةً تستطّها فظنًا رجلًا فأشارُ إليها بالسيف، فلمَّا ذُكِرَ ذلك للنبيُ ﷺ نَفَى أنْ يطرقَ الرجلُ الهَلَه ليلًا •.

وفي الحديثِ الحثّ على البعدِ عن تَنتُّج عوراتِ الأهلِ والحثُّ على ما يجلُب النودُّدُ والتحابُّ بينَ الزوجينِ وعدمُ التعرضِ لما يوجبُ سوءَ الظنِّ بالأهلِ وبغيرِهم أوْلَى. وفيهِ أنَّ الاستحدادُ ونحوَّه مما تنزينُ بهِ المرأةُ لزوجِهَا محبوبٌ للشرعِ وأنهُ ليسَ من تغير خلقِ اللهِ المنهِيُّ عنهُ.

#### لنهي الزوجين عن إفشاء ما يكون بينهما

不る ( أَوَّ وَمَنْ أَبِي سَمِيدِ الخَدْرِيُّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: وَإِنَّ شَرُّ النَّاسِ عِنْدُ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ الرَّجُلُ يَفْضِي إِلَى اسْرَأَتِهِ وَتَفْضِي إِلَيْهِ، فَمَ يَنْشُرُ سَرْهَا»، أَخْرَجُهُ مُسْلِمٌ ( \* . . [ صحيح ]

 <sup>(</sup>۱) في (أ): اللهي حاصلة، (٢) في (أ): (اكمالة.

 <sup>(</sup>٣) في (ب): «يحصل لزوجته».
 (٤) في (١): «كذا».
 (٥) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (٣٤٠/٩).

 <sup>(</sup>٥) عراه إليه ابن حجر مي -السع- ,
 (٦) في قالمسئدة (٥/١١٤) ، (١١٦).

٧) في اصحيحه؛ رقم (١٤٣٧).

قلت: وأخرجه أحمد (٦٩/٣)، وأبو داود رقم (٤٨٦٨).

#### (هجر الزوجة تأديباً)

٩٥٩/٦ ـ وَعَنْ حَكِيمٍ بَنِ مُعَاوِيَةً عَنْ أَبِيهِ ﴿ قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَرْجٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَطُعِمْهَا إِنَّا أَكُلُتُ، وَتَكْسُوهَا إِنَّا الْمُتَسَبِّتُ، وَلا تَضْرِبِ الْوَجْهُ، وَلَا تَقْتُخِ، وَلَا تَهْجُزِ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(١٥</sup> وَأَلُو دَاوُدُ<sup>(١٥</sup>

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٢٧٢ ـ البغا)، ومسلم رقم (٤٦) من حديث أبي هريرة.

وأخرجه البخاري رقم (٣٦٧ - البغا)، ومسلم رقم (٤٨) من حديث أبي شريح العدوي. (٢) زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١/ ٢٧٢ رقم ٢٨٧ /٥٥)، والنسائي في قعشرة النساء، رقم (٢٤٠) من
 حديث عائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم (١٥٣٥ ـ البغا)، ومسلم رقم (٢١٤٤) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري رقم (٤٩٤٨ ـ البغا) من حديث جابر.

 <sup>(</sup>٢) في «المسئد» (٤/٧٤٤) و(٥/٣٥٥). (٧) في «السئن» رقم (٢١٤٢).

وَالنَّسَائِيُّ<sup>(۱)</sup> وَائِنُ مَاجَهُ<sup>(۱)</sup> وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ<sup>(۱)</sup>، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَانَ<sup>(1)</sup> والْمَاكِمُ<sup>(0)</sup>. [**صحيح**]

# ترجمة حكيم بن معاوية

دلَّ الحديثُ على وجوبٍ نفقةِ الزوج وكسوبَها وأن النفقةَ بِقَدْوِ سَمَيْوِ لا يُكَلِّتُ فَوْقَ وَسُمِو لقولِه: ﴿إِذَا أَكْلَتُهُ كُلَّا قِيلَ، وَفِي أَحَذِهِ مِنْ هَذَا اللَّفَظِ خَفَاءٌ فَمَّى قَدْرَ عَلَى تحصيلِ النفقةِ وجبَ عليهِ أَنْ لا يختصُّ بها دونَّ زوجتِه، ولعلَّه مقيَّدٌ بما زادَ على قَدْرٍ سَدُّ خَلِّيهِ لحديثِ: ﴿إِبداً يَتَفْسِكُ، ومِثْلُه القولُ في الكسوةِ، وفي الحديثِ دليلٌ على جوازِ الضربِ تأديباً إلَّا أَنْهُ مَنْهِمُ عَنْ ضربٍ

<sup>(</sup>١) في الكبرى؛ كما في اتحقة الأشراف؛ (٨/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) في (السنن؛ رقم (١٨٥٠). (٣) في (صحيحه؛ (٩/ ٣٠٠ باب ٩٢).

<sup>(2)</sup> في «الإحسان» رقم (٤١٧٥).

أه) في «المستدرك» (١/٨٨٨) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه اللهبي.
 قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبيرة (١٩/ وقم ١٩٣٩)، والبيهقي (١/ ٢٩٥).
 والخلاصة: أن الحديث صحيح. انظر: «الإرواء، وقم (٢٠٣٣).

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: (تهذيب التهذيب؛ (٢/ ٣٨٧ رقم ٧٨٣)، والثقات لابن حبان (١٦١/٤).

 <sup>(</sup>٧) انظر ترجعته في: «الإصابة» وقم (٨٠٨٣)، ووأسد الغابة» رقم (٢٩٨٢)، و«الاستيماب»
 رقم (٢٤٦٣).

<sup>(</sup>٨) البخاري في اصحيحه (٩/ ٣٠٠ باب ٩٢).

الوجّو للزوجة وغيرها. وقولهُ: «لا [تقبّع] (١) أي لا [تُسعفها] ١ ما تكرهُ و[تقرآ) (٢) فَيَحْكِ اللهُ ونحرَه من الكلام الجافي، ومعنى قوله: «لا [تهجزً ١٠٥٠ ألّا في البيتِ»، أنهُ إذا أرادَ هَجْرَهَا في المضجع تأديباً لها كما قال تعالى: ﴿وَالْمَبْرُونُمْ فِي الْمُتَكَابِعِ﴾ (١) فولا يهجرُها إلَّا في البيتِ ولا يتحولُ إلى دارِ أخرى أو يحولُها إليها. إلَّا أنَّ رواية البخاريُ (١) التي ذكرنَاها دلْتُ أنهُ هِلهُ هجرَ نساءَه في غيرِ بيوتهنَّ، وخرجَ إلى مشربةٍ لهُ. وقدْ قالَ البخاريُّ: إنَّ هذا أصحُ منْ حديثِ معاويةً. هذا وقدْ يُقالُ دلُ فعلُه على جوازٍ هجرهنَّ في غيرِ البيوتِ، وحديثُ معاويةً. هذا وقدْ يُقالُ دلُ فعلُه على جوازٍ هجرهنَّ في غيرِ البيوتِ،

واختلفوا في تفسير الهجر، فالجمهور فشروة بترك الدخول عليهن والإقامة عندُهنَّ على ظاهر الآية وهرَ من الهجران بمعنى البُعد، وقبلَ: يضاجعُها ويوليها ظهرَه، وقبلَ: يتركُّ چِمَاتهها، وقبلَ: يجامعُها ولا يكلُمُها، وقبلَ: هو من الهُجرِ الإغلاظُ في القولِ، وقبلَ: من الهجارِ وهرَ الحبلُ الذي يربطُ بهِ البعيرُ، أي أوثقوهمُ في البيوتِ، قاله الطبريُ واستدلُ له وهناهُ ابنُ العربيُّ.

٩٦٠ /٧ - رَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَالَ: كَانَتْ الْبَهْرُهُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ مِنْ دُيُومًا فِي قُبْلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَل، فَتَوْلَتْ: ﴿ وَمَنَاقَلُمْ مَرَدُّ لَكُمْ الرَّبُلُ أَحْوَل، فَتَوْلَتْ: ﴿ وَمَنَاقِلُمُ مَرَدُّ لَكُمْ الرَّجُلُ الْمَرْاتُ.
 الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ مِنْ مُنْقِرَةً عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل

(وعنْ جلبر بن عبر اللّهِ عَلَىٰ قالَ: كانتِ اليهودُ تَعُولُ: إذا قَتَى الرجلُ امراتُهُ منْ نَبُرِهَا في قَبْلِهَا كانَ قولدُ لحولُ فنزلُ: ﴿يَالَّهُمْ سَرَّدٌ كُثُمَّ قَالُمْ الْأَوْ سَرَتُكُمُ اللّهِ عَلَيْهُ \* أَنْ مِتَعْقَ عليهِ واللفظُ لمسلم)، ولفظُ البخاريُّ سمعتُ جابراً يقولُ: كانتِ اليهودُ تقولُ إذا

(1)

ني (أ): ديثبِّح، (٢) ني (أ): ديسمها،

 <sup>(</sup>٣) أي (أ): ديتول،
 (٤) أي (أ): ديهجره.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: الآية ٣٤. (٦) في (صحيحه (٣٠٠/٩).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: الآية ٢٢٣.

 <sup>(</sup>A) البخاري (۱۸۹/۸ رقم ۲۵۲۸)، وسلم رقم (۱٤۳۵).
 قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۱۳۳)، والترسلي رقم (۲۹۷۸)، وابن ماجه رقم (۱۹۲۵)، وأحمد (۲۰۰۸).

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة: الآية ٢٢٣.

جامَمها مِنْ ورائِها أي في قُبُلِهَا كما فَسُرِقُهُ الروايةُ الأُولَى جاءَ الولدُ أحولَ فنزلتُ: ﴿يَسَائِكُمْ مَنْكُ لَكُمْ فَأَقُا مَرْتَكُمْ أَنَّهُ شِئقَمٌ﴾``، واختلفتِ الرواياتُ في سببٍ نُؤرلِها على ثلاثةِ أقوالٍ:

الأولُّ: ما ذكرَه المصنفُ من رواية الشيخينِ أنَّهُ في إتيانِ المراةِ من وَرَائِها في فَبُلِها، وآخرجَ هذا المعنى جماعةً منّ المحدَّثِينَ عنْ جابِر وغيره، واجتمعَ فيهِ شتةً وثلاثونَ طريقاً صرَّحَ في بعضِها بأنه لا يحلُّ إلا في القُبُّلِ وفي أكثرِها الردُّ على الهورو.

الثاني: أنها نزلتْ في حِلَّ إنيانِ دُبُرِ الزوجةِ، أخرجَهُ جماعةٌ عنَ ابنِ عمرَ منِ اثنَي عشرَ طريقًاً<sup>77)</sup>.

الشالث: انَّها نزلتُ في حِلُ العزلِ عنِ الزوجِق، اخرِجَه أَدَمُ مَنْ العلِ الحديثِ عنِ ابنِ عباسِ وعنِ ابنِ عمرَ وعنِ ابنِ المسيِّبِ، ولا يَخْفَى انَّ ما في الصحيحين مقلَّمَ على غيرهِ فالراجحُ هوَ القولُ الأولُ. وابنُ عمرَ قدِ اختلفتُ عنهُ الروايةُ والقولُ بأنهُ أريدَ بها العزلَ لا يناسبُه لفظُ الآيةِ. هذا وقد رُوي عنِ ابنِ الحنفيةِ أنَّ معنَى قولِه تعالى: ﴿أَقَ مِثْنُهِ﴾، إذا ششم، فهرَ ببانُ للفظ أنَّى [و]<sup>(٢)</sup> أنهُ بمعنَى إذا فلا يدلُّ على شيءٍ معا ذُكِرَ أنهُ سببُ النزولِ بل على أن إتيانَ الزوجةِ مركولُ إلى مشيةِ الزوجِ.

#### (التسمية عند مباشرة الزوجة)

مُ ٩٩١ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلَوْ أَنْ أَحَدَّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَاتِينَ أَهْلَهُ قَالَ: بِنسَمِ اللَّهِ، اللَّهُمْ جَنْبُنَا الشَّيطَانَ وَجَنْبِ الشَّيطَانَ وَجَنْبُ السَّاسَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سورة البقرة: الآية ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) هذا القول بين البطلان لو رُدِي من مائة طريق؛ لأنه يخالف قول الله عز وجل: ﴿ الله عَمْ مَنْ لَكُمْ أَفَا مِنْ الرَّحْمُ أَلَّهُ وَلِنَامُ اللَّهِ اللَّهِ وَقَا الله علوم أن الحرث محل الإنبات وهو في العراة موضح النسل وهو معروف بالفطرة.
وكذلك بما رود من أحاديث صحيحة تخالف ذلك. وقد تقدم الرواية الصحيحة عن

اين عمر بخلافه. واللَّهُ أعلم. (٣) - في (أ): فمن».

(وعنِ لِبنِ عِبلِسٍ ﷺ قَالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ؛ لوْ اللَّ احتكم إذا ارادُ انَّ ياتيَ اهلَه قالَ: بسمِ اللَّهِ اللَّهِمُ جَنِّئِنَا الشيطانَ وجنَّبِ الشيطانَ ما رزْقَتَنَا، فإنهُ إنْ يُقَدَّرُ بينَهما ولدَّ في تلكُ لم يضرَّهُ الشيطانُ إبداً، متققَّ عليهِ) هذا لفظُ مسلم.

والحديث دليلً على أنه يكونُ القولُ قَبُلِ المباشرةِ عندَ الإرادةُ، وهذِ الروايةُ تفسرُ روايةُ: قو أنَّ أحدَكم يقولُ حِنَ ياتي أهله ء أخرجَها البخاريُ " ابانُ المرادَ حينَ يريدُ وضميرُ جَنِبَا للرجلِ وامراتِه. وهي رواية الطبرائي " : جَنِبي وجَنْبُ ما رزقتني بالإفرادِ. وقولُه: قلم يضرهُ الشيطانُ أبلاه اي لم يُسلَظ عليه. قال القاضي عباضُ " : ثقي الضرر على وجهةِ العحوم في جميع أنواع الضرر غيرُ مراهِ وإنْ كانَ الظاهرُ العمومُ في جميع الأحوالِ منَ صيغة الفي مع التأبيد، وذلك لما ثبتَ في الحديث إمراً " أنَّ كلَّ أبن آمَ يعلمُ الشيطانُ في بطنه حينَ يولدُ إلا مريم وابتَها؛ فإنَّ في هذا الطعن بنعُ على عموم الشَّرِ والمبعدِ مع أنَّ ذلكَ سببُ هراؤي. قلتُ: هذا من القاضي مبئي على عموم الشَّرِ واللينيَّ أنَّ والمنيويُّ. وقيل: ليسَ المرادُ إلاَّ العينُ وأنهُ يكونُ منَ جملةِ العبادِ اللّمِن قال عمال فيهم! هوائِّ عبد كانَ يُسْتِحَمُ مُلْكَنَّهُ " أَنْ يولينَ همنا أنهُ أخرجَ عبدُ الرزاقِ " عن الحسن وفيه: ككانَ يُسْتِحَمُ مُلْكَنَّهُ " أن وقي العبلا" كلَّافَة : يُحتَمَلُ أنهُ لا يضرُهُ في دينِ الحسن وفيه: ككانَ يُرْجَمَ إنْ حملتُ بو أنْ يكونَ ولدا صالحاً، وهو مرسلٌ. لكنا لا يقالُ من قِبلِ الرأي، قال ابنُ دقيقِ العبلا" كلَّافَة : يُحتَمَلُ أنهُ لا يضرُهُ في دينِ لا يقالُ من قِبلِ الرأي، قال اللهُ اللهِ يَسْتُهُ في هو يه دين

<sup>(</sup>١) البخاري رقم (٦٩٦١ ـ البغا)، ومسلم رقم (١٤٣٤).

قلت: وأُخرجه أبو داود رقم (٢١٦١)، والترمذي رقم (١٠٩٢)، وابن ماجه رقم (١٩١٩).

<sup>(</sup>٢) رقم (٤٨٧٠ ـ البغا) من حديث ابن عباس.

 <sup>(</sup>٣) عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٣٩٣ ـ ٣٩٣) من حديث أبي أمامة وقال الهيثمي
 وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في اشرح صحيح مسلم بشرح النووي (١٠/٥).

<sup>(</sup>a) في (أ): قسمة.

 <sup>(</sup>٦) في (أ) وفي (ب): «للديني، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٧) سورة الحجر: الآية ٤٢.

<sup>(</sup>٨) عزاه إليه ابن حجر في الفتح؛ (٩/ ٢٢٩) وهو مرسل.

<sup>(</sup>٩) (٤/٣٤) (٤/٣٤).

ولكن يلزمُ منهُ العصمةُ وليستُ إلا للانبياءِ. وقد أُجِيْبَ بانَّ العصمةَ في حقّ الانبياءِ على جهةِ الوجوبِ وفي حقّ مَن دُعِيّ لأَجْلِهِ بهذَا الدعاءِ على جهةِ المجوازِ فلا يبعدُ أنْ يوجدَ مَنْ لا يصدرُ منهُ معصيةً عَندا، وإنْ لمْ يكنُ ذلك واجباً لهُ، وقيلَ: الم يضرَّهُ لم ينْتِنَّهُ في ديهِ إلى الكفرِ وليسَ المرادُ عصمتَه عنِ المعصيةِ، وقيلَ: لم يضرَّهُ مشاركةُ الشيطانِ لابيهِ في جماعِ أَهُ، ويؤيَّدُه ما جاءَ عنْ مجاهدِ أنَّ الذي يجامهُ ولا يُسَمِّي يلتفُّ الشيطانُ على إِخْلِيلِهِ فيجامعُ معه، قبلَ: ولعلَّ هذا أقربُ الأجويةِ. قلْتُ: إلا أنهُ لم يلكزُ مَنْ اخرِجَه عنْ مجاهدِ ثمَّ هرْ مرسلٌ.

ثمَّ الحديثُ سِيْنَ لفائدةِ تَحْصُلُ للولدِ ولا تحصُلُ على هذا، ولعلَّه يقولُ إنَّ عدمَ مشاركةِ الشيطانِ لأبيهِ في جماعِ أمهِ فائدتُه عائدةً على الولدِ أيضاً. وفي الحديثِ استحبابُ التسميةِ وبيانُ بركتِها في كلِّ حالٍ وأنْ يعتصمَ باللَّه وذِكْرِه منَ الشيطانِ والتبرُّكِ باسمِه والاستعاذةِ بهِ منْ جميع الأسواءِ. وفيهِ أنَّ الشيطانَ لا يفارقُ ابنَ آدَمْ في حالٍ منَ الأحوالِ إلَّا إذا ذكرَ اللَّه.

# لعن الملائكة للمرأة إذا عصت زوجها

9.٦٢/٩ - وَعَنْ أَبِي مُرَيِّرَةً ﴿ عَنِي النَّبِيِّ ﷺ قَال: ﴿إِذَا وَمَا الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَهِتْ أَنْ تَجِيءَ، فَبَاتَ غَضْبَانَ لَمَنْتُهَا الْمَلابِكَةُ حَسْ تُضْبِعَ، مُثَنِّقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفُظُ لِلْبُحَادِيُّ<sup>(١)</sup>. [صحيح]

وَلِمُسْلِمٍ (٢<sup>)</sup>: «كَانَ الَّذِي في السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتى يَرْضَى عَنْهَا». [صحيح]

(وعلْ لَبِي هريرةً هَ عن النبيّ ﷺ قال: إذا نَمَا الرجلُ اسولتهُ الى فراشهِ فليث الْ تَجِيءَ لعنتُها الملائكةُ حتى تصبحُ} أي رترجعَ عنِ العصيان، ففي بعض الفاظِ البخاريُ<sup>(٢)</sup> حَّى ترجعَ، (مَثققُ عليه، والفظُ للبخاريُ، ولمسلم: كانَ الذي في السماءِ ساخطاً عليها حتَّى يرضَى عنْها). [في<sup>(١)</sup> الحديثِ إخبارُ بأنهُ يجبُ على المرآةِ

 <sup>(</sup>۱) البخاري رقم (۳۰۲۵ ـ البغا)، ومسلم رقم (۱٤٣٦).
 قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۱٤۱)، والترمذي رقم (۱۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) في اصحيحه؛ رقم (١٢١/ ١٤٣٦). (٣) في اصحيحه؛ رقم (٨٩٨ \_ البغا).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ).

44

في قولِه: «الولدُ للفراش»(١) أي لَلذي يطأ في الفراش، ودليلُ الوجوبُ لَعْنُ الملائكةِ لها إذْ لا يلعنونَ إلا عنْ أمرِ اللَّهِ تعالى، ولا يكونُ إلَّا عقوبةً، ولا عقوبةَ إلا على تركِ واجب، وقولُه: ﴿ حَتَّى تصبحَ ۗ دليلٌ على وجوبِ الإجابةِ في الليلِ، ولا مفهومَ لهُ لأنهُ خرجَ ذكرُه مَخْرَجَ الغَالبِ، وإلَّا فإنهُ [يجَبُ]<sup>(٢)</sup> عليهاً إجابتُه نهاراً. وقدُ أخرجهُ غيرَ مقيَّدِ بالليلِ ابنُ خزَيمةَ (٣) وابنُ حبانَ (٤) مرفوعاً: الله ثُهُ لا تقبلُ لهم صلاةً ولا تصعدُ لهمْ إلى السماءِ حسنةٌ: العبدُ الآبقُ حتَّى يرجعَ، والسكرانُ حتى يصحرَ، والمرأةُ الساخطُ عليها زوجُها حتَّى يرضَى،، وإنْ كانَ هذا في سخطهِ مطلقاً، ولوَّ لعدم طاعتِها في غيرِ الجماعِ، وليسَ فيهِ لعنَّ إلا أنَّ فيهِ وعيداً شديداً يدخلُ فيهِ عدمُ طَاعتِها لهُ في جماعِها منَّ ليلِ أو نهارٍ.

وزادَ البخاريُ (٥) في روايتِه في بدءِ الخلقِ: فباتَ غضبانَ عليها. أي زُوجُها، قيلَ: وهذهِ الزيادةُ يتجهُ وقوعُ اللعنِ عليها لأنَّها حينئذِ يتحققُ ثبوتُ معصيتِها بخلافِ ما إذا لم يغضب منْ ذلكَ فَإِنَّها لا تستحقُّ اللعنَ. وفي قولِه: العنتْها الملائكةُ، دلالةٌ على أنَّ مَنْعَ مَنْ عليهِ الحقُّ عمنْ هوَ لهُ وقدْ طلبهُ يوجبُ سخطَ اللَّهِ تعالى على المانع سواءً كانَ الحقُّ في بدنٍ أو مالِ، قيل: ويدلُّ أنهُ يجوزُ لعنُ العاصي المسلمَ إذا كانَ على وجْهِ الإرهابِ عليهِ قبلَ أنْ يواقعَ المعصيةَ، فإذا واقعَها دُعِيَ لهُ بالتوبةِ والمغفرةِ.

قَالُ المصنفُ كَثَلَقُهُ في «الفتح»(٦) بعدَ تَقْلِهِ [لِهَذَا](٧) عنِ المهلبِ: ليسَ هذَا

(٣) في اصحيحه ارقم (٩٤٠).

أخرجه البخاري رقم (٦٨١٨)، ومسلم رقم (١٤٥٨)، والترمذي رقم (١١٥٧)، والنسائي رقم (٣٤٨٣) و(٣٤٨٣)، وابن ماجه رقم (٢٠٠٦)، والدارمي (١٥٢/١)، وأحمد (آ/ ٢٣٩، ٢٨٠، ٣٨٦، ٤٠٩، ٤٦٦، ٤٧٥، ٤٩٢). من حديث أبي هريرة.

نى (أ): اتجب، (٢)

في دالإحسان، رقم (٥٣٥٥). (٤) قلَّت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل؛ (٣/ ١٠٧٤)، والبيهقي (١/ ٣٨٩) من حديث جابر بن عبد اللَّهِ.

قال البيهقي: تفرد به زهير، وقال الذهبي في «المهذب»: قلت: هذا من مناكير زهير. في اصحيحه (رقم: ٣٠٦٥ .. البغا).

<sup>(</sup>٧) ني (أ); تمذاء. . (Y90 \_ Y9E/9). (7)

التقييدُ مستفاة من الحديث، بل من أدلة أخرى، والحقُّ أنَّ من منع اللمن أواة بو [المعنى](١) اللغويُّ وهر الإبعادُ [من](١) الرحمة، وهذا لا يلينُ أنْ يَدَّعِي بو على المسلم، بل يطلبُ لهُ الهدايةَ والتوبةَ والرجوعَ عن المعصية، والذي أجازَه أواة معناهُ العرفيُّ وهرَ مطلقُ السبّ، ولا يخفّى أنَّ محلًّه إذا كانَ بحيثُ يرتدعُ العاصي بو وينزجُر، وَلعنُ العلائحةِ لا يلزمُ منهُ جوازُ اللمنِ شًا، فإنَّ التكليف مختِلْث، انتَهى كلائهُ.

قلتُ: قولُ السهلبِ إنهُ يُلْتَنُ قبلَ وقوعِ المعصيةِ للإرهابِ كلامُ مردودٌ فإنهُ لا يجوزُ لَعَنُهُ قبلَ إيقاعِ المسلّبِ. ثمُّ إنهُ رُبِّ مِنهِ اللعن وقوعُها منهُ فقبلُ وقوعِ السببِ لا وجَهُ لإيقاعِ المسلّبِ. ثمُّ إنهُ رُبِّ مَنهِ الحديثِ لعنَ المملائكةِ على إياءِ المعراقِ عن الإجابةِ، وأحاديثُ، فلمنَ اللهُ شارتِ الخديِ اللَّذِي جازُ لا يعْفَى اللهُ وَطَفِ كرنِهُ شاربًا لحديثُ اللهُ تعالى أخيرنا بان المملائكة على اللغوعُ وطف كرنه شاربَ الخدي، ولم يأمرنا بلعيه؛ فإن وردَ الأمرُ بلعيه، وقردُ الأمرُ بلعيه، وقردُ اللهُ تعالى أخيرتُ الله المعاملةُ لهُ بالتوفيقِ المعلودية وقردُ الأمرُ المعلميةُ من فكرَ ومعلمٌ المعاملةُ لهُ بالتوفيقِ أن المملائكةُ تعالى أمن من ذكرَ ومعلمٌ أنهُ عن الإرضي وهو عالمُ يشمل من يعالم المعاملةُ من المحامدُ من المواجِنُ ومعالمُ شمل عن عملةً المهل أنهُ عن المواجِنُ وهم عالمُ يشمل من يعالم المحاجرةُ إلى الاستغارِ لا أنها مقيدةً بقوله: ﴿وَرَبُنَ وَمِنْ المارادُ مَنْ عملةً المل الايمانُ وهم المرادونُ في الايجَةِ إذِ المرادُ من عملةً المل كتورُ ومنا المعامدةُ المنافِقُ المعامدةُ المن المعامدةُ الله المعامدةُ المنافرةُ المورةُ توبِهُ تحمل قيلٌ؛ لأن المادي مفغورُ له، منه والمؤمّا فلَقِيرٌ الميانُ ومنم المرادونُ قبلُ المنافريُّ المنافرةُ ا

 <sup>(</sup>۱) في (ب): «معناه». وهو الموافق لما في «الفتح».

<sup>)</sup> في (أ): دعن،

 <sup>(</sup>٣) أخرج أبو داود رتم (٢٣٧٤)، وابن ماجه رقم (٢٣٨٠).
 عن ابن عسر ﴿ قال: قال رسول اللّه ﷺ: العنّ اللّه الخمر وشاربها، وساقيها،
 وبُتاعها، وبالعها، وعاصِرُها، ومُتصرها، وحاولها، والمحمولة إليه وزاد ابن ماجه:

<sup>﴿</sup> وَآكِلُ ثَمَنَهَا، وهو حديث حسن. (٤) في (ب): اللتوية، (٥) سورة غافر: الآية ٧.

وأما شمولُ عمومها الكفارُ فمعلومُ أنهُ غيرُ مرادٍ، وبهذا يُعْرَفُ أنَّ الملائكةُ قائوا بالأمرينِ كما أشرَّنا إليهِ. وفي الحديثِ رعايةُ اللَّهِ لعبيْه ولعنُ مَنْ عصاهُ في قشاءِ شهوتو منهُ، وأيُّ رعايةِ أعظمُ منْ رعايةِ الميلِكِ الكبيرِ للعبدِ الحقيرِ، فليكنْ لِيُتَمِّ مولاهُ ذاكراً، ولاياديِ شاكراً، ومنْ معاصيهِ محاذِراً، ولهذهِ النكتةِ الشريفِ منْ كلام رسولِ اللَّهِ ذاكراً.

## (لعن رسول الله على الواصلة والمستوصلة. . . )

٩٦٣/١٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ،
 وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْضِمَةً. مُثَقَنَّ عَلَيْهِ (١٠). [صحيح]

(وعن ابن عمر الله المستوهمة، متفق عليه). الواصلة مي المرأة المستوصلة تميل شخرها بِشغر غيرها سواة فعلة لفضها أو لغيرها، والمستوسلة عيلها. الواصلة مي المرأة التي تملك شغرها بِشغر غيرها سواة فعلة لفضها أو لغيرها، والمستوصلة التي تملك فعل ذلك، وزاد في الشرح: ويغمل بها، ولا يدل عليه اللفظ، والواسمة فاعلة الوشم وهو أن تعرّز إبرة ونحوها في ظهر كفها أو شغية أو نحوهما من بَدَيها الواسمة المنتقبة أو الحديث دليل على تحريم الأربعة الأشياء المعاشرة، والمستوسمة المطالبة لللك. والحديث دليل على تحريم الأربعة الأشياء المعادوية والشافعية خلات المرأة ذات زيئة أو لا، مزوجة أو غير مُ مرؤجة. وللهادوية والشافعية خلات وتشميله، كما هي قاضية بالتحريم مطلقاً لوصل الشعر واستيصاله، كما هي قاضية بتحريم الوشم وسؤاله، ودل اللمن أنَّ هذه المعاصي من الكبانوس، هذا المؤتف المنتقبة بالتحريم مطلقاً لوصل الشعر من الكبانوس، هذا المؤتف المؤتف ونحوة تشملة الجنّاء بأنه تغيير لحلق اللعن من الكبانوس، ولا يقالُ إنْ الخِشاب بالجنّاء ونحوة تشملة الجنّاء لأنه المؤشمان في بعض الاكاديث بائه تغيير لحلق الماء، ولا يقالُ إنْ الخِشاب بالجنّاء ونحوة تشملة الجلّة؛ لانها وإنْ شملة فهن تعالى، ولا يقالُ إنْ الخِشاب بالجنّاء ونحوة تشملة الجلّة؛ لانها وإنْ شملة فهن تعالى، ولا يقالُ إنْ الخِشاب بالجنّاء ونحوة تشملة الجلّة؛ لانها وإنْ شملة فهن

<sup>(</sup>۱) البخاري رقم (۹۹۶۰)، ومسلم رقم (۲۱۲۲).

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢٦٨٨)، والترمذي رقم (١٧٥٩)، والنسائي (١٤٥/ ـ ١٤٢)، وابن ماجه رقم (١٩٨٧)، وأحمد (٢١/٢).

٢) انظر: (الكبيرة الستون) من كتاب (الكبائر) للذهبي (ص١٥٣).

مخصوص بالإجماع وبأنه قد وقع في عصوه علله، بل أمر يتغيير بياض أصابع المرآة بالخضاب كما في قشة هني<sup>(17)</sup>. فأمّا وصل الشّهر بالحرير ونحوه من الخري فقال مالك الخري ونحوه من الخبري فقال مالك الخري ونحوه من الخبري أن القال مالك والظبري وكثير وقل شيء سواء وصلته بسوف أو حرير أو خرق واحتجوا بحديث مسلم<sup>(17)</sup> عن جابر أن النبيّ علله النبي منطق من جابر أن النبيّ علله وتركز أن فوير ذلك، وقال بعشهم: يجوز بالوصل بالمحرو للمائم براسها شيئا، وقال اللبنّ بن مسهر<sup>(11)</sup>: النّهي مختصل بلوسل بالشعر ولا بأسّ بوصلو بصوف ونجريّ وغير ذلك، وقال بعشهم: يجوز بحري المحرور المحلونة ونحوها مما لا يشبه المنعر فليس بمنهيّ عنه لأنه ليت بعرط الحرير المحلونة ونحوها مما لا يشبه المنعر فليس بمنهيّ عنه لأنه ليت بوصل ولا لمعنى مقصوره من الوصل وانما هو للتجمّل والتحسين، انتهى. بوصل ولا لمعنى مقصوره من الوصل وانما هو للتجمّل والتحسين، انتهى. منايراً للون الشعر فلا يختاع فيد

# حكم الغيلة والعزل

(1)

4٦٤/١١ \_ وَعَنْ جُذَامَةً بِنْتِ وَهُبٍ هِ قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالَّتَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ في أَنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهِى عَنِ الغيلةِ فَتَظَرْتُ في الرَّومِ وَقَالِسَ، فَإِذَا لِحَمْ يَعْلُونَ أَوْلاَمُمْ فَلَا يَضُرُّ ذَلَكَ أَوْلاَمُهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ التَوْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَإِلَى الْوَأَدُّ الْخَيْعُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ \*\*. [صحيح]

التي أخرجها أبو داود عن عائشة أن هند بنت عتبة. قالت: يا رسول الله، بايعني، فقال: لا أبايمك حتى تغيري كفيك، كأنهما كفا سبع.

<sup>(</sup>٢) ذكره النووي في اشرح مسلمة (١٠٤/١٤).

<sup>(</sup>٣) في اصحيحه، رقم (١٢١/٢١٢).

 <sup>(</sup>٤) ذكره النووي في «شرح مسلم» (١٠٤/١٤).
 (٥) في «صحيحه» رقم (١٤٤٢).

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٨٨٢)، ومالك في االموطأ، (٢٠٧/٢ \_ ٦٠٨ رقم ١٦)، والشرمذي رقم (٢٠٧٧)، والنسائي (١٠٦/٦ \_ ١٠٠)، وابن ماجه رقم (٢٠١١)،

### ترجمة جُذامةً بنتِ وهبٍ

(وعن جُذامة بنتِ وهي ('' بِضمّ الجيم وذالِ معجدةِ ويُرُورَى بالدالِ المهملةِ، قبلَ وهرَ تصحيفٌ، هيَ أَحْثُ عكاشةً بنِ محصنِ منْ أُمُّهِ، هاجرتُ معَ قَوْمِها وكانتُ تحتَ أَنْسِ بنِ قنادةً مصمِّرُ انسِ، (قالتُ: حضرتُ رسولَ لللهِ هِلهِ في لنسِ وهوَ يقولُ: لقدْ هممتُ انْ أَنْهَى عنِ الفِيلةِ) بكسرِ الغين المعجمةِ فمثناةٍ تحتيةِ (فنظوتُ في الاروم وفارسَ فإذا همْ يغيلونَ الولامَم فلا يضرُّ نلكَ أولامَم شيئاً، ثمُ سالوهُ عنِ العزّلِ فقالَ رسولُ لللهِ ﷺ نلكَ الوادُ الخفيْ، وواهُ مسلمٌ). اشتملَ الحديثُ على مسألينِ:

الأولَى: (الغيلةُ، تقدَّم ضبطُها ويقالُ لها الغَيَّلُ فِنتِ الغينِ المعجمةِ مَع فتحِ
المثناةِ [التحييق] (الله والميل المين والموادُ بها مجامعةُ الرجل امراتُه وهي
ترضعُ، كما قالَه مالكُ والأصمعيُّ وغيرُهما، وقيلُ: هي أنْ ترضعَ السراةُ وهي
حاملُ، والأطباءُ يقولونُ: إنْ ذلكَ داءُ والعربُ تكرهُهُ وتنقيهِ، ولكنَّ النبيُّ ﷺ رقً
ذلكُ لهم ويئَّنَ علمَ الضروِ الذي زعمهُ العربُ والأطباءُ، بأنَّ فارِساً والرومَ تغملُ

والمسألة الثانية: «العزل» وهز بفتح العين المهملة وسكون الزاي، وهو أن ينزع الرجل بعد الإيلاج اليُنزل خارج الفرج، وهو يُشْعَلُ لأحدِ أمرين: أما في حقّ الأمّة فَلِقُلا تحملُ كراهماً لمجيء الولدِ من الأمّة ولأنهُ مع ذلك يتعلَّر بيهها، وأما في حقّ الحرَّة فكراهماً ضررِ الرضيع إن كانَ، أو لِتَلَّا تحملُ المراأة. وقولُه في جوابٍ سؤالِهم عنه: «إنه الوأة الخفيُّه، دالٌ على تحريم، لأنَّ الوأد كفنُ البنتِ حية، وبالتحريم جرَّمَ ابنُ حزم<sup>٢٨</sup> محتجاً بحديثِ الكتابِ هلَّا.

وقالَ الجمهورُ: يجوزُ عنِ الحرَّةِ بِإِنْفِهَا وعنِ الأُمَّةِ السُّرِّئَةِ بغيرِ إِنْفِها، ولهمْ خلاقٌ في الأَمَّةِ المنزَّجَةِ بحُرِّ، قالُوا: وحديثُ الكتابِ مُعَارَضٌ بحديثينِ؛ الأولُ

 <sup>(</sup>۱) انظر ترجمتها في: «الإصابة» وتم (۱۰۹۷»، و«الثقات» (۱۷/۲۳»، واتجريد أسماء الصحابة» (۲/۲۵» وقم (۳۰۸»)، و«الكاشف» (۲۲۲٪).
 واجُدامة كلها بالمهملة.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) في «المحلَّى» (١٠/ ٧٠) رقم المسألة (١٩٠٧).

عن جابرٍ قال: كان لنا جوارٍ وكنًا نعزل، فقالتِ اليهودُ: تلكُ المومودةُ الشَّهُرى، مُشيئل رسولُ اللَّهِ ﷺ عن ذلك فقال: وتغلبتِ اليهودُ ولوْ ارادَ اللَّهُ خَلَقَه لم تستطغ ردَّه، اخرجَهُ النسائيُ ( الترمذيُّ وصحَّحَهُ ( ) واللغيني: اخرجَه النسائيُ ( ) من حديث إلى مريرة نحوَه. قالُ الطحاويُ ( ) : والجمغ بين الأحاديث يُحمَّل النَّهِي في حديث جدامةً على الننزيه، ورجُحَعُ الأَن حزمٍ ( ) حديث جدامةً واللَّهُ وَاللَّهُ في الْحَصِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على اللبارة وله اللهِ اللهُ وحديثها مائحً، فَمَنِ الْحَلَقُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ عن اللهُ اللهُ عن اللهُ عنه والمناقبُ والله اللهُ واللهُ اللهُ عن المناقبُ وهذا دالًا على عدمِ المَعْرَةِ اللهُ اللهُ عن اللهُ اللهُ عن الله وهذا دالًا على عدمِ المَعْرَة اللهُ الرَّهُ اللهُ الله

فائلة: ممالجة المرأة لإسقاط النُّلقَةِ قبلَ نَفْح الروح يتفرعُ جوازُه وعدمُه على الخلافِ في العزلِ، فمن أجازُهُ أجازَ المعالجةَ، ومنْ حرَّمَ هذا بالأَوْلَى، ويلحقُ بهذا تعاطي المرأةِ ما يقطعُ الحَبْلَ منْ أصلِهِ، وقدْ أفتى بعضُ الشافعيةِ بالمنع وهرَ مُشْكِلٌ على قولِهِمْ بإباحةِ العزلِ مطلقاً.

الله الم ٩٦٥ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ ﷺ أَذَّ رَجُلَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةَ، وَأَنَّ أَعَنِلُ عَنْهَا، وَأَنَّ أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلُ، وَأَنَّ أَرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودُ تَحَدُّثُ أَنَّ الْمَزْلِ الْمُؤْمِرَةُ الشَّغْرَى، قَالَ: (حَلَيْبُ الْيَهُودُ، لَو أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَخْلُقُهُ مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ تَصْرِفُهُ، رَوْلُهُ أَحْدُلُ<sup>ا</sup> وَأَلِو دَاوُدُاً ۖ،

<sup>(</sup>١) في اعشرة النساء؛ رقم (١٩٣) بسند صحيح.

<sup>(</sup>۲) في السنن رقم (١١٣٦) وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٣) في اعشرة النساء، رقم (١٩٩٨) بسند حسن.
 (٤) في الممتل الآثار، (١٧٣/٥).
 (٥) في المحلَّ، (١٧٠/١٠).

<sup>(</sup>٦) في (السنن) (٣/ ٥١). (٧) في (السن) رقم (٢١٧١).

واللفظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُ (١) وَالطَّحَاوِيُ (٢). وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ (٣). [صحيح]

(وعن أبي سعيدِ الخدريُ ﷺ أنَّ رجلًا قالَ: يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جارِيةٌ واتنا اعزلُ عنْها واتنا اكرهُ أنْ تحبِلَ، واتنا لريدُ ما يريدُ الرجالُ، وإنَّ اليهودَ تحدُثُ أنَّ العزْلَ الموءودةُ الصُّغْرَى قالَ: عنبتُ يهودُ، لو لرادَ اللَّهُ أَنْ يخلَفُهَ ما استطعتَ أنْ تَصُرفُه. رواهُ احمدُ وليو داودَ واللفظُ لهُ، والنسائيُّ والطحاويُّ ورجالهُ بِقَاتُ).

الحديثُ قدْ عارضُ حديثُ النَّهِي وَسَمِيْهِ ﷺ الْعَوْلُ الوادَ الخفيُ، وفي الْحَدِلُ الوادَ الخفيُ، وفي هذا كَذِبُ يهودَ في تسميتِه الموودةَ الشُغْرَى. وقدْ جُمِعَ بِيتَهما بأنَّ حديثَ النَّهي حُدِلَ على التنزيو<sup>(1)</sup> وتكذيبِ اليهودِ لانَّهم أرادُوا التحريم الحقيقيُّ. وقولُهُ: فلو أرادَ اللَّهُ أن يخلقَه \_ إلى آخروه معناهُ أنهُ تعالَى إذا قدَّرَ خَلْقَ نَصْي فلا بدُّ من خَلْقِهَا وأنهُ يسبقُكم الماءُ فلا تقدرونَ علَى دُلْفِهِ ولا ينفمُكمُ الحرصُ على دُلْفِهِ ولا ينفمُكمُ الحرصُ على ذلْكِ، فقدْ يسبقُ الماءُ منْ غيرِ شعورِ العازلِ لتعام ما قدَّره اللَّهُ. وقدْ أخرَجَ أحدَثُ الرَّهُ حِبَّانَ فالْ رجلًا ما عن على العربُ الله عنه الله عنه الله الله الله الله عنه عنه الله الله الله الله عنه عنه الكليم الطبرانيُّ ") عن صخرةً لأخرجَ الله للطبرانيُّ ") عن صخرةً لأخرجَ الله للطبرانيُّ ") عن

<sup>(</sup>١) في (عشرة النساء) رقم (١٩٤، ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) في (مشكل الآثار) رقم (١٩١٦). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) وهو كما قال.

<sup>(3)</sup> قال ابن قيم الجوزية في اتهذيب السنن (٦/ ٨٥): افاليهودُ ظنت أن الحزل بمنزلةِ الوادِ في إعدام ما انعقد بسبب خاشه ، لكنايم في ذلك، وأحير أنه لو أردا الله خلقه ما صرفه أحق، وأما مسيت وأما تسبب وأدة خفياً، فلأنَّ الرجل إننا يعزل عن أمراته هوياً من الولد، رحرصاً على أن لا يكون، فجرى تصده ونيت وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوآده، لكن ذلك وأدّ ظاهرً من البد نقط؟ وهنداً وهنا وأد خفي مه، إننا أراده ونواه عزماً ونيّة، فكان خفياً اه. ونقط كلام يكون ذلك والاعترام (كان \*كان خفياً) اه.

عَما في «الفتح الرباني) (١٦/ ٢٢٠ رقم ٢٢٩).

 <sup>(</sup>٢) عزاء إليه الهيشمي في المجمع (٤/ ٢٩٢). وأورده الهيشمي في المجمع الزوائدة (٤/ ٢٩٦) وقال: رواه أحمد والبزار وإستادهما حسن.

 <sup>(</sup>٧) أخرج الطيراني في الأوسط، رتم (١٨٨٤) عن ابن مباس قال: قال رسول الله ﷺ:
 والذي بعثني بالحق، لو أن النطقة التي أخذ الله عليها الميثاق الفيت على صخرة لخلق الله منها إنساناً اله.

ابنِ عباسٍ وفي «الأوسطِه" ( الله عنِ ابنِ مسعودِ ﷺ .

## (القرآن لم ينه عن العزل

977/1۳ ـ وَعَنْ جَايِرٍ قَالَ: كُنَّا نَمْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقُرْآلُ يُنْوِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَقَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ. مُثَقَّنَ عَلَيْهِ<sup>07)</sup>. [صعيع]

وَلِمُسْلِمٍ ("): فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ. [صحيح]

وقد وقع لصاحب العمدة مثل ما وقع للمصنف تمكنا فجعله من الحديث، وشَرَّحَها ابنُ دقيق العيد واستغرب استدلال جابر بتقرير الله تعالى لهم. (ولعسلم) أي من جابر (هيلغ تلك النبي ﷺ فلم يلغّنا عنه) فدل تقريرُ، ﷺ لهم على جوازِه، وقد قيل: إنه أراد جابرٌ بالقرآن ما يُقرّا أحمَّ من المتعبَّد بتلاوته أو غيرهُ مما يُزحَى إليه، فكانه يقول: فعلنا في زمن التشريع ولؤ كان حَرَاماً لهم نُقرَّ عليه، قيل: فيزول استغراب ابن دقيق العيد، إلا أنه لا بدَّ من علم النبي ﷺ باتَهم فعلوه. والحديث دليلٌ على جوازِ العزلِ ولا [تنافه](الله كراهة التنزيع كما دلَّ له أحاديث النَّه.

وأورده العيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٩٦/٤) وقال: رواه الطيراني في «الأوسط» وفيه
 من لم أعرفه.

 <sup>(</sup>١) أخرج الطبراني ـ كما في «المجمع» (٢٩٧/٤): عن ابن مسعود قال: لو أخذ الله الميثاق على نسمة في صلب رجل ثم أخرجه على صفا لأخرجه من ذلك الصفاء فإن شئت فأتم وإن شئت فلا. وقال الهيشمي: وفيه رجل ضعيف لم أسمه، ويقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) البخاري رقم (٥٢٠٩)، ومسلم رقم (١٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) في اصحيحه رقم (١٣٨/ ١٤٤٠). (٤) (٩/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>۵) في (ب): اينافيه؛.

#### (لم يكن القسم بين نسائه ﷺ عليه واجباً)

٩٦٧/١٤ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ أَذَّ النَّبِيُ ﷺ كَانَ يَطُونُ عَلَى اِسَائِهِ بِغُشْلٍ وَاحِدِ. أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفُظُ لِمُسْلِم (١٠) . [صحيح]

(وعن انس ﷺ النبي ﷺ كان يطوف على نسائه بِ فَسْلِ واحدِ. لخرجَاةُ والفقط لعسلم). تقلّمُ الكلامُ عليه بابِ الفسل واستُولُ بو على أنهُ لم يكن القَسْمُ بينَ نسايه ﷺ عليه واجباً. وقال ابنُ العربيُّ ": إنهُ كانَ للنبي ﷺ ساعة منّ النهادِ لا يجبُ عليه فيها القَسْمُ وهي بعدَ العصرِ فإن اشتغلَ عنها كانتُ بعدَ العضرِ. وكانهُ أخَذَهُ منْ حديثِ عائشة الذي أخرجُهُ البخاريُّ "! فأنهُ ﷺ كانَ إذا انصرفَ من العصرِ دخلَ على نسايه فيدنُو منْ إحدامُنُّ، فقولُها فيدنُو يحتملُ أنهُ للوقاعِ، إلَّا أَلْ على بعض رِدَاياتُوَ" مَنْ غيرِ وقاع، فهرَ لا يتُمُ مَاخذاً لابنِ العربيُّ.

وقد أخرج البخاريُّ من حديث أنس: «أنه ﷺ كان يطوف على نسايه في الليلة الواحدة وله يومثل تسمّ ، نسوة ، ولا يتم أن يُرادَ بالليلة بعد المغرب كما قاله؛ لانه لا يتسمّ ذلك الوقت سيّما من الانتظار لصلاة العشاء لفعل ذلك. كذا قيل وهو مجرَّة استيماد وإلَّا فالظاهرُ انساعهُ لذلك، فقد كان ﷺ يؤخُر البشاء، ولانهُ أُعْظِي قوةً في ذلك لم يُعقلها غيرُه. والحديث دليلٌ أنهُ كان لا يجبُ عليه القسمُ لنسائه وهو ظاهرُ قولِه تعالى: ﴿ثَرِّي مَن تَكَلُّهُ اللهِ ، وذهبَ إليهِ جماعةً مِنْ أهل العلم.

<sup>(</sup>۱) البخاري رقم (۲۸٤)، ومسلم رقم (۳۰۹).

<sup>(</sup>۲) قال الحافظ في «الفتي» (۱/۹۷۹): «واغرب ابن العربي، فقال: إن الله حصل نبه بالسياء. (منها: أنه أعطاء سامة في كل يوم لا يكون لاأرواجه فيها حتى، ينخط فيها حلى جميعين فيقط ما يريد لم يستقر مند من لها اللاية - وكانت تلك السامة بعد العصر، فإن انتظل عها كانت بعد العفرب. ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفسلاء اهم.

<sup>(</sup>٣) في اصحيحه وقم (٢١٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجها أبو دارد رقم (٢١٣٥)، والبيهةي في السنن الكبرى؛ (١٢٣/١) من حليث عاشة هيا. بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٥) في اصحيحه رقم (٥٢١٥) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية ٥١.

وفي الحديث دلالة على أنه ملل الله كان أكمل الرجال في الرجولية حيث كان لهُ هذهِ القوة. وقد أخرج البخاري (10 أنهُ كانَ لهُ قوةُ ثلاثينَ رجلًا، وفي روايةِ الإسماعيلي (10 قوةُ أربعينَ، ومئلُه لابي نعيم (10 في صفةِ الجنةِ، وزادَ من رجالِ أهلِ المجنةِ، وقد أخرجَ أحمدُ (10 والنسائي (10 وصحّحهُ المحاكم (10 من حديثِ زيدِ بنِ أرقم: «أنْ الرجلَ في الجنةِ لَكِمْعَلَى قوةً مائةٍ في الأكلِ والشربِ والجماعِ والشهوةِ».

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (ب).
 (۲) في اصحبحه رقم (۲٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر كلام الحافظ في «الفتح» (١/ ٣٧٧ ـ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) في اصحيحه ارقم (٢٦٨).

 <sup>(</sup>٥) قال الحافظ في أالفتح؛ (/٢٧٨): «ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي موسى
 عن معاذ بن هشام «أريمين» بدل الثلاثين؛، وهي شاذة من هذا الوجه، لكن في «مراسيل طاوس» مثل ذلك، وزاد افي الجماع» اهـ.

تال الحافظ في «الفتح» (١/٣٧٨): قمن طريق مجاهد» اهـ.

 <sup>(</sup>٧) في «المستد» (٤/ ٣٧١).
 (٨) في التفسد في «الكدي» كما في «تحقة الأشراف» (٣/ ١٩١).

 <sup>(</sup>A) في التفسير في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (١٩١/٣).
 (٩) ذكر ذلك الحافظ في «الفتم» (١٩٧٨).

أكر ذلك الحافظ في «الفتح» (١/٣٧٨).
 قلت: وأخرجه هناد في «الزهد» (٦٣) و(٩٠)، والدارمي (٣٣٤/٢)، وأبو الشيخ في «الكبير» (١٧٨/٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (١١٦/٨)

كلهم من حديث زيد بن أرقم. وله شاهد من حديث أنس أخرجه الترمذي رقم (٢٥٣٦)، فيمجموع الطريقين أن العديث

#### [الباب الرابع] باب الصَّدَاق

الصَّدَاقُ بفتحِ الصادِ وكسرِها، مأخوذٌ منَ الصَّدْقِ لإشعارهِ بصدقِ رغبةِ الزوج في الزوجةِ، وفيهِ سبعُ لغاتٍ، ولهُ ثمانيةُ أسماءٍ يجمعُها قولُه:

صداقٌ ومهرٌ نحلةٌ وفريضةٌ حباءٌ وأجرٌ ثم عقرُ علائقٍ وكان الصَّداقُ في شرع مَنْ قَلَنَا للأولياءِ كما قالُ صاحبُ «المستعلي، على

#### صحة جعل العتق صَدَاقاً

قالمهذَّب،

٩٦٨/١ - عَنْ أَنْسِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ أَنْهُ أَعْنَقَ صَفِيّةً وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاتُهَا . [صحيح]

### (ترجمة صفية بنت حيي)

(عَنْ لَنَسِ ﷺ للهُ ﷺ اعتقَ صفية وجعلَ عِقْهِما صداقَها. متفقَّ عليه). هي أمُّ المؤمنينَ صفيةً بنتُ حُبِيٌّ بنِ أخطبُ<sup>(١)</sup> منْ سبطِ هارونَّ بن عمران، كانت تحت ابن أبي الحُقيق، وقتل يوم خيبر ووقعت صفيةً في السَّبِي، فاصطفاها

 <sup>(</sup>۱) البخاري رقم (۵۰۸٦)، ومسلم رقم (۸٤/ ۱۳۲۵).
 قلت: وأخرجه أبع داور رقم (۲۰۰۶)، والترملة

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢٠٥٤)، والترمذي رقم (١١١٥)، والنسائي (٦/ ١١٤).

انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم (١١٤٠٧)، و«أسد الخابة» رقم (٧٠٦٣)،
 و«الاستماب» رقم (٣٤٥٧).

أحدُهما: أنَّ عَقْدُها على نفسها إما أن يقعَ قبلَ عِنْقِها وهوَ محالُ وإما بعدَه وذلكَ غيرُ لازم لها.

<sup>(</sup>١) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٢) في اصحيحه؛ رقم (٨٥/ ١٣٦٥).

 <sup>(</sup>٣) في (أ): فليجوزة.
 (١) أخرجه الطيراني في الأوسطة رقم (١٩٥٣) و(٢٠٠٨) وفي الكبيرة كما في المجمع الورائقة (١/٢٠٥) وقال الهيشمي: الورجالة لقات، وقال في الأوسطة: الا يروى عن صفية إلا بهذا الإسادة اهد.



**أَوْلاً**: أنهُ بعدَ صحة هذه القصةِ لا [تبالي]<sup>(١)</sup> بهذهِ المناسباتِ.

وثانيا: بعد تسليم ما قائو، فالجواب عن الأول أنَّ العقدَ يكونُ بعد العتق وإذا امتحتُ من العقدِ لرَبُهَا السعايةُ بقيمتها ولا محقورَ في ذلك، وعن الثاني بأنَّ العتق منفعةً يصحُّ المعاوضةُ عنها، والسنفية إذا كانتُ كذلك صحَّ العَقدُ عليها، مثلُ سُكتَى الدارِ وخدمةِ الزوج ونحو ذلك. وأما قولُ مَنْ قال إنَّ ثوابَ العثقِ عظيمٌ فلا يبغي أنْ يفوت بجعلِهِ صَلَاقًا وكانَ يمكنُ جعلُ المهرِ غيرَه، فجوابُه أنه هي يفعلُ المفضولُ ليبانِ التشريع ويكونُ ثوابُه أكثرُ مِن ثوابِ الأفضلِ فهوَ في حقّهِ أفضلُ. وأما جعلُ حديثِ عائشةً في قصةِ جويريةَ مؤيداً لحديثِ صفيةً ولفظةً: فأنهُ هي قال لجويريةَ لما جاءتُ تستمينُه في كتابتها: هل لكِ أنْ أقضيَ عنكِ كتابتُك وأتروَّجَكِ؟ قالتُ: قدْ فعلتُ،، أخرجَه أبو داودُ<sup>(١٢)</sup>. فلا يعتقى أنهُ

## (مقدار المهر

١٦٩.٢ ـ وَعَنْ أَبِي سَلْمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ﴿ أَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَالِينَةً ﴿ وَاللَّهِ النَّمْعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّتَى عَالِينَةً ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) في (ب): ايبالي،

<sup>(</sup>٢) في السنن، (٤/ ٢٤٩ \_ ٢٥٠ رقم ٣٩٣١).

ي وأخرجه الحاكم (٢٠/٤/ ٢٧٠) من طريقين وقد سكت هو واللهبي عن الرواية الثانية وفيها الواقدي وهو ضعيف، وأخرجه أحمد بسند جيد (١٠٩/١٤ - ١١٠)، والطرائي في «الكبير» (١/٢٤)، والخلاصة: فهو حديث حسن.

أُوقِيَّةً، فَتِلْكَ خَمْسُمِاتَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لأَزْوَاجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). [صحيح]

# ترجمة أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري

(وعنْ أبي سلمة بنِ عبدِ الرحمنِ) هوَ أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ الزُّهْرِيُّ(٢) القرشيُّ أحدُ الفقهاءِ السبعةِ المشهورينَ بالفقهِ بالمدينةِ في قولٍ منْ مشاهيرِ التابعينَ وأعلامِهِمْ، يُقَالُ: إنَّ اسمَهُ كنيتُه. [وهو كثير]<sup>(٣)</sup> الحديثِ واسمُ الروايةِ، سَمِعَ عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ وأخذَ عنهُ جماعةٌ. ماتَ سنةَ أربع [وسبعينَ](\*)، وقيلَ: أربع ومائةٍ وهوَ في سبعينَ سنةً، (قالَ: سالتُ عائشةَ رُوجٌ النبيِّ ﷺ كمْ كانَ صَدَاقُ رُسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ قالتْ: كانَ صداقَهُ لازُولِجِهِ النتي عَشْرَةَ أُوقِئَةً) بضمَّ الهمزةِ وتشديدِ المثناةِ التحتيةِ (ونَشًا) بفتح النونِ وشينِ معجمةِ مشدَّدَةِ (وقالتْ: التدري ما النشُّ؟ قلتُ: لا، قالتْ: نِصْفُ أوقية فتلكَ خمسمائةِ درهم، فهذَا صداقً رسولِ اللَّهِ ﷺ الأزواجِه، رواة مسلمٌ). المرادُ في الحديثِ أُوقيةُ الْحجازِ وهيَ أربعونَ دِرْهَماً. وكانَ كلام عائشةَ هذا بناءً على الأغلب، وإلَّا فإنَّ صداقَ صفيةً عَتْقُهَا، قَيلَ: ومثلُها جويريةُ. وخديجةُ لم يكنْ صداقُها هذا المقدارِ، وأمُّ حبيبةً أُصدَقَهَا النجاشيُّ عنِ النبيِّ ﷺ بأربعةِ آلافِ درهم وأربعةِ آلافِ دينارِ، إلَّا أَنهُ كَانَ تبرُّعاً منهُ إكراماً لرسُولِ اللَّهِ ﷺ ولكنه قرَّره. فَهذا إخبار من عائشة عن غالب صداق أزواجه، وقد استحبُّ الشافعيةُ جعلَ المهرِ خمسمائةِ درهم تأسياً، وأما أقلُّ المهر الذي يصحُّ بهِ العقدُ فقدْ قدَّمْنَاهُ، أما أكثرُهُ فلا حدَّ لهُ إجمَّاعاً، قالَ تعالَى: ﴿وَمَاتَيْتُمْ إِخْدَىٰهُنَّى قِنطَاكًا﴾ (٥)، والقنطارُ قيلَ: إنهُ الفِّ ومَّاتنا أوقيةِ ذهبًا، وقيلَ:

<sup>15--</sup>

فی اصحیحه؛ رقم (۱٤۲٦). (1)

قلَّت: وأخرجه أبو داود رقم (٢١٠٥)، والنسائي (١١٦/٦ \_ ١١٧).

انظر ترجمته في: «الجمع بين رجال الصحيحين؛ (٢/ ٦٢١) واتهذيب التهذيب؛ (١٢/ ١٢٧ ـ ١٢٨) والتقريب، (٢/ ٤٣٠) والكاشف، (٣/ ٣٠٢) واتاريخ الشقات، (ص ٤٩٩)، و﴿الثقاتِ؛ (٥/١).

نى (أ): دوهو كثر». (4)

سورة النساء: الآية ٢٠. (0)

<sup>(</sup>٤) في (أ): اوتسعين،

7/ /

1.4

1/ V. ...

مل؛ صلكٌ أدر ذهبًا، وقيل: سيمون الفِ يشتال، وقيل: مائة رطل ذهبًا. وقد كانَ آرادَ عمرُ تفسّرُ اكترو على قدر مهور آزواج النبين ﷺ وردَّ الزيادةَ إلى بيتِ المالِ وتكلّم به في الخطبة فردتُ عليهِ امرأةُ محتجةً بقوله تعالى: ﴿كَانَاتِكُمْ لِمُعَامِّكُمْ يَشَلَاكُهُ" فرجَمَ وقال: كَلُكُمْ القهُ مَنْ عمرً" الخرامين هرفرم، رمره رما، رم وما أنَّ م

# ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول

٣٠ / ٩٧٠ \_ وَعَنْ إنْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا تَوْقِعَ عَلِيٌّ فَاطِمَةً فَالْ لَهُ وَمُولُ اللّهِ عَنْهَ الْفِيعَةُ ، قَالَ: مَا عِنْدِي شَنِيًّ، قَالَ: هَأَلِينَ فِرْضُكَ الْحَلِيمَ ". قَالَ: هَأَلِينَ فِرْضُكَ الْحَلِيمَ". وَالسّلَائِينَ"، وَصَحَحَةُ الْحَالِمَ". [صحيح]

#### (وعنِ ابنِ عباسِ رَضِيَ اللَّهُ [عَتْهُمَا]<sup>(٩)</sup> قَالَ: لما ترْوُجَ عليٌّ فاطمةً رَهُّ) هي

(1) قال الألباني في الإرواء (٢٤/١٦ ١٩٤٨): تنبيه: أما ما شاع على الألسنة من اعتراض السام، والله اعتراض السام، والله اعتراض السام، والله تعلى على كتابه: ﴿وَكَائِلَتُ مِنْ مَنْ يَعْلَى فَعَلَى اللّه وَلَمْ كَنَا عُلِكًا ﴾ [الساء: ١٣٥٠] تعلى عمر على: كال عمر على: كال أحد أقد من عمر، مرتبي أو لاثنان تم رجع إلى السنير، فقال للناس: إنى كنت نهيككم أن تغالوا في صناق الساء، ألا ظليفط رجل من ماله ما ينا له، في هميف منكر يرويه مجالك عن الشعبي عن عمر. أخرجه البيهتي (٢٣٢/٣٠) وقال: هذا نقط.

-قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد، ليس بالقوي، ثم هو منكر المتن فإن الآية لا تنافي توجيه عمر إلى ترك المغالاة في مهور النساء.....

ثم وجلت له طريقاً أخرى عند عبد الرزاق في اللمصنف، (١/ ١٨٠ رقم ١٩٠٤) عن قيس بن الربيح عن أبي حصين من أبي عبد الرحمن السلمي قال: فذكره نحوه مختصراً وزاد في الآية فقال: فتطاراً من ذهب، وقال وكذلك هي في قراءة عبد الله.

قلت: وإسناده ضعيف أيضاً، فيه علتان:

الأولى: الانقطاع، فإن أبا عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم يسمع من عمر كما قال ابن معين.

الأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع؛ اهـ.

- (٢) في السنن؛ رقم (٢١٢٥). (٣) في السنن؛ رقم (٣٣٧٥).
  - (٤) لم أعثر عليه في (المستدرك). قلت: حديث ابن عباس صحيح.
    - (٥) في (أ): اعتها.

سيِّدةُ نساءِ العالمينُ تروَّجها عليُّ فله في السُّنةِ الثانيةِ من الهجرة في شهيرِ رمضانَ، وبنَى عليها في ذي الحجَّةِ، وَلَدَتْ له الحسنَ والحسنَ والمحسنَ وزينَبَ ورفينَ والمحسنَ وزينَبَ ورفينَ المائمةِ ورفيةً والأَّة أَعْدٍ، وقدُ بسلًا ترجمتَها في الروضةِ النديةِ (۱۰ . (قال له رسولُ قلهُ ﷺ اعطها شيئةً، قال: في الروضةِ النديةِ (۱۰ . (قال له رسولُ قلهُ ﷺ اعطها شيئةً، قال: من حطمةً بن فاين درغُك المخطفيّةُ) بضمُّ الحاءِ المهملةِ وقتحِ الطاءِ المهملةِ نسبةً إلى حطمةً بن محاربَ بطنِ من عبدِ القيس تحانُوا يعملونُ الدروعَ، (رواهُ فيو داودَ وقلنسائيُّه وصححَة المحادِثَ العالمَةِ المحادِثَ العالمَةِ وقتحِ الطاءِ والمهملةِ وقتحِ الطاءِ المهملةِ وقتحَةً بن محادثَ العادرةَ، (واهُ فيو داودَ وقلنسائيُّهُ

فيه ولميلٌ على أنهُ يُنبغي تقديمُ شيء للزوجةِ قبلُ الدخولِ بها جَبْراً لمخاطِها، وهوَ المعروفُ عندَ الناس كافةً. ولم يذكرُ في الروايةِ هلُ أعطاها درعَه المدكورةَ أو غيرُها. وقدُ وردتُ رواياتُ في تعيينِ ما أعظى عليَّ فاطمةً ، إلَّا أَلَها غيرُ مسندةٍ.

## (الصداق والحباء والعدة)

4\1/2 - رَعَنَ عَدْرِد بْنِ شُعَشِي عَنْ أَسِهِ عَنْ جَدُهِ ﴿ ثَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الَّيَمَا امْزَأَةِ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقِ، أَوْ حِنَاهِ، أَوْ عِنَةٍ، قَبْلَ مِصْمَةٍ النَّكَاجِ، فَهُوْ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ مِصْمَةِ النَّكَاحِ فَهُوْ لِمَنْ أُعْطِيهُ، وَأَحَقْ مَا أُخْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْتُعَةُ أَوْ أُخْتُهُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ " وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا التَّرْبِيقِ؟". [ضعيف]

(وعني غفوو بني شعيبٍ عن فبيه عنْ جدّه قال: قال رسولُ للله ﷺ: أيّما العراق نُخَحَتُ على صداقٍ لو جِبَامٍ) بكسرِ الحاءِ المهملةِ فعرحدةٍ فهمزةٍ معدودٍ، العطيةُ للفيرِ أو للزرجةِ زائداً على مهرهًا (او جِنق) بكسر العينِ المهملةِ ما وعدَ به الزرجُ

 <sup>(</sup>س ۱۵۷ ـ ۱۲۷). (۲) في المسئلة (۲/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) أبو داود رقم (٢١٢٩)، والنسائي (٦/ ١٢٠)، وابن ماجه رقم (١٩٥٥).

قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (١٠٧٣٩)، والبيهقي (٧/٢٤٨). وفي إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد عنت.

ليهي أن التجاه مثلُّن أخر وهو الحجاج بن أرطاة. فقال: اعن صدو بن قديب به ولفظه: قما استُجلل به فرخ العراؤ من تمهر أو جلدة فهو لها، وما اكرم به أبوها أو اخرها أو وليه بعد مقتلة الكتاح، فهو له، وأحق ما اكرم الرجل به ابته أو اختها. أخرجه اليههمي (۲۲۸۷) للحديث ضعيف، والله الم

رإنْ لم يحضرُ (قبلَ عصمةِ النكاحِ فهنَ لها، وما كانَّ بعدَ عصمةِ النكاحِ فهنَ لمن أَعْطيَةُ وَلحقُ ما أَكْرِمَ الرجلُ عليهِ البنّه أو اختة، رواةُ أحمدُ والأربعةُ إلَّا الترمذيُ).

الحديث دليل على أنَّ ما سشّاءُ الزرجُ قبل العقدِ فهو للزرجة وإنْ كانَ 
تسميتُه لغيرِها من آپ أو اخ، وكذلك ما كانَ عندَ العقدِ. وفي المسألةِ خلاتُ 
فلمبّ إلى ما أفادهُ الحديثُ الهادي ومالكُ وعمرُ بنُ عبد العزيز والنَّوريُّ، وذهب 
أبو حنيقة واصحابهُ إلى أنَّ الشرطَ لازمُ لمن ذكرَ من أب أو أخ والنكاحُ صحبيّ، 
وذهب الشافعيُّ إلى أنَّ الشرطَ عندَ العقدِ فهو لابته وإنْ كانَ باد النكاحُ فهوَ لهُ. قالَ في 
إلى أنهُ إنْ كانَ الشرطُ عندَ العقدِ فهو لابتهو وأنْ كانَ بعدُ النكاحُ فهوَ لهُ. قالَ في 
عنهايةِ المجتهده (١٠٠ وسببُ اختلافهم تشبهُ النكاح في ذلك بالبيع، فمن شبَّهُهُ 
بالوكيل ببيع السلمةِ وشرطُ لنفسهِ جباءً قال: لا يجوزُ النكاحُ كما لا يجوزُ البيع، 
ومن جملُ النكاحُ في ذلك مخالفاً للبيع قال: يجوزُ. وأما تفريقُ مالكِ فلانهُ اتهمهُ 
إذا كانَ الشرطُ في عقدِ النكاحِ أن بعدُ النقاحِ والاتفاقِ على الصداقِ، انتهى. هناهي مناقي.

وإنّما علّلَ ذلك بما صمعت ولم يذكر الحديث لأنَّ فيو مقالًا، هلّا وأثّا ما يُمطِي الزوجُ في المُرْفِ مما هوَ للإتلافِ كالطعام ونحوه فإنَّ شُرِطَ في العقدِ كانَ مُهْراً وما شُلّمَ قبلَ العقدِ يكون إياحةً فيصحُّ الرجوعُ فيه مع بقائه إذا كانَ في العادةِ يُسَلَّمُ للتلفي، وإنْ كانَ يُسَلَّمُ للبقاءِ رجعَ في قيمت بعد تلفه إلّا أن إيَمشَّكُوا] أن من زواجته رجعَ بقيمتِه في الطرفينِ جعيماً، وإذا ماتب الزوجةُ أو امتنحَ هوَ من التزوج كانَّ لهُ الرجوعُ فيما بقي وفيما سَلَّمَ للبقاءِ وفيما تلفّ قبلَ الموقبِ الذي يُمْتَاهُ النافُ فيه لا فيما علما ذلك، وإما أن سَلَّمُ لمِدَ العقدِ همةً أو هديةً على حسب الحال أو رشوةً إنّ لم تُسَلَّم إلا به، وإنْ كانَ الطعامُ الذي لصغيرة وفعلَ ذلك جازَ التناوُ منهُ لمنْ يعناهُ لمئِي الزوجةِ وكانَ مشروطاً معَ العقدِ لصغيرة وفعلَ ذلك جازَ التناوُ منهُ لمنْ يعناهُ لمئِيه كالقرابةِ وغيرِهم؛ لأنّ الإرا

<sup>(</sup>١) لابن رشد الحفيد (٣/ ٥٢ - ٥٣) بتحقيقنا.

 <sup>(</sup>۲) في (۱): «نقصانها».
 (۳) في (ب): «يمتنعوا».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

إنما شرطَه وسلَّمه ليفعلَ ذلكَ لا ليبقىٰ مُلْكاً للزوجة، والعرفُ معتبرٌ في هذا.

(P)

# مهر من لم يفرض لها صداق

## ترجمة علقمة النخعي علمَد سرصي [أيرشِل ] ابدمالك مرمبربكرم النفي

(وعن علقمة)(<sup>()</sup> أي ابن قيس أبي شِيلُو الْ<sup>() مَ</sup>لكُّو مِنْ بني بكر بن النخع النخعي، رَوَى عن عمرَ وابن سسود، وهو تابعي جليلٌ اشتهرَ بحليثِ ابن مسعودِ وصحبتِه، وهوَ عمُّ الأسودِ النَّحَييُ، ماتَ سنةً إحدى وستينَ، (عن فين مسعودِ لنه شَوْلَ عَنْ رَجِلِ تَرْوَىُ الدَّاقُ ولم يفرضُ لها صداقاً ولم يمخلُ بها حتَّى ماتَ فقالَ لبنُ مسعودِ: لها ولَّلُ صداقِ نسافِها لا وَصَّنَ بفتحِ الواو وسكونِ الكاف وسينِ مهملةٍ

<sup>(</sup>١) في المسندة (٤/٢٧٩، ٢٨٠).

 <sup>(</sup>۲) أبو داود رقم (۲۱۱۳)، والنسائي (۲/ ۱۲۱، ۱۲۲)، والترمذي رقم (۱۱٤٥)، واين ماجه رقم (۱۸۹۱).

قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى؟ رقم (٧١٨)، والحاكم (٢/ ١٨٥٠)، والبههي (٧/ ٢٤٥)، وابن حبان رقم (١٢٦٣)، ومحيد بن منصور في االسنن؛ رقم (٩٢٩)، وعبد الزاق في االمصنف، وقم (١٠٩٨٨).

 <sup>(</sup>٣) في «السنن» (٣/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) وصُحْحه الحاكم ووافقه اللهبي، وقال الشافعي كالله: لم إحفظ بعد من وجه يشت مثله. قال الحاكم: مسعد شيخنا أبا عبد الله يقول: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت: قد صح الحديث قال به، وخلاصة الفرك: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

٥) انظر ترجمته في: التهذيب التهذيب، (٢٤٤/٧ رقم ٤٨٥)، وانقريب التهذيب، (٢١/٢).

اهر النقص إي لا ينقص عن مهر نسانها (ولا شطط) بفتح الشين المعجمة وبالطاء المهملة المواقع المربعة المهملة المواقع المواقع المهملة المواقع المهملة المواقع المواقع المهملة المواقع المواقع المعلق المعلق المهملة وكسر (وعليها العيدان، فقال معقل) بفتح العيم وسكون العين المهملة وكسر القانة فن المهملة وكسر المهملة فنون فألف [فنون] (الاشجعفي) بفتح وطيئة فن أعلى الكوفة وثيل يوم الحرّة صبراً (ققان، قضى وسول المله ﷺ في أعلى الكوفة وثيل يوم الحرّة صبراً (ققان، قضى وسول المله ﷺ في يكون مندوة وسكون الراء وفتح الوار فعين مهملة (بنتو واشق) (المواقع المنابع المعمودة والمنابع المعمودة والمواقع المعمودة والمنابع المعمودة والمواقع المعمودة والمواقع المعمودة والمواقع المعمودة والمواقع وطلة والمعمودة والمواقع وطلة المواقع المعمودة والمواقع وطلة المواقع المواقع المعمودة والمواقع المعمودة المواقع وطلة قال المبهمي في المحاوفيات، أرقال الشافعية إلا احفظة من وجو ينبث مثله، وقال: لو فيت حديث بروقع لقلت بو، وقال في المالم، (الله الله الله الله المواقع الله المواقع الله المؤلم المور ولا حجة في احد دون وسول الله الله الله المواقع الله الماله عنه من وجو يثبث مثله، مرة يقال عمل عله معلل بن معلق بن وسوء يثبث مثله، مرة يقال عملة بن معلق بن وسوء يثبث مثله، مرة يقال عملة بن معقل بن المعقل بن معقل بن مع

الريموز الوتوري في

مِنَا تضعيفُ الشافعيِّ بالاضطَّراب، وصَعَّفُ الواقديُّ بائهُ حديثُ وردَ إلى المدينَّ ما أَن وَدَّهُ المدينَّ مَن أَهلِ الكونَةِ فَما عَرَفُهُ عَلَماءُ العدينَّة، وقدْ رُويَ عَنَّ عَلَى ﷺ إِنْهُ رَقَّهُ بِأَنْ الاضطرابَ غَيرٌ كَادح؛ بانَّ معلَّ بن سنانِ اعرابيُّ بؤالُّ على عَقِبَيْنَ الوَأْجِبُ بأنَّ الاضطرابَ غَيرٌ كَادح؛ لأنهُ متردَّة بينَ صحابيُّ وصحابيُّ، وهذا لا يطعنُ به في الروايقَ إوعن قولُّه: إِنهُ يُرْوى عنْ بعض أمجحَ فلا يضرُّ النِها؛ لأنهُ قد قَسَّرَ ذلكَ البعضُ معقلٍ فقدْ تبينَ لأنكَ قد قَسَّرَ ذلكَ البعضُ معقلٍ فقدْ تبينَ الذات العملُ معابيًا إلَّاما عَدُمُ معرفةِ علماء المدينةِ لهُ فلا يُفْتُمُ بها معَ

 <sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «الإصاباة» وقم (۱۵۰۸»، وقاسد الغابة، وقم (۵۰۳۳»، و«الاستيماب» وقم (۲٤۸۹»، والتاريخ الكبيره (۷/ ۳۹۱).

 <sup>(</sup>۲) زیادة من (ب).
 (۳) انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم (۱۰۹۳۱)، و«الاستیماب» رقم (۳۳۰۰).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب). " (٥) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٦) (٧/ ١٨١). وانظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ١٩١).

عدالةِ الراوي ۗ [وأما الروايةُ عنْ عليَّ عَلِيُّهِ فقالَ في «البدرِ المنيرِ»: لم يصحُّ عنهُ!. \* وقد رَوَى الحاكمُ (١) من حديثِ حرملةً بنِ يَحْيَى أنهُ قال: سمعتُ الشافعيُّ يقولُ: إنْ صحَّ حليثُ بَرْوَعَ بنتِ واشتِ [عملت] (٢) بهِ، قالَ الحاكمُ: قلتُ صحَّ فقلُ بهِ. وذكرَ الدارقطنيُّ الاختلافَ فيهِ في اللعللِ؛ ثمَّ قالَ: وأنسبُها إسناداً حديثُ قتادةً إلا أنهُ لم يحفظُ اسمَ الصحابيِّ.

قلتُ: [لا يضوُّ](٢) جهالةُ اسمِه على رأي المحدثينَ. وما قالَ المصنفُ منْ أنَّ لحديثِ بَرْوَعَ شاهداً منْ حديثِ عقبةَ بنِ عامرِ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ زوَّجَ امرأةً رجلًا فدخلَ بها ولمُ يفرضُ لها صداقاً فحضَرتُه الَّوفاةُ فقالَ: أشهدُكم أنَّ سهمي بخيبرَ لها، أخرجَه أبو داودَ (١) والحاكمُ (٥)، فلا يخفى أنْ لا شهادةً له على ذلك؛ لأنَّ هذا في امرأةِ دخلَ بها زوجُها، نعمْ فيهِ شاهدٌ أنهُ يصحُّ النكاحُ بغير تسميةٍ. والحديثُ دليلٌ على أنَّ المرأة تستحقُّ كمالَ المهرِ بالموتِ وإنَّ لم يسمُّ لها [الزوجُ](١) ولا دخلَ بها، وتستحقُّ مهر مِثْلِها، وفي المسألةِ قولانِ:

- الأولُ: العملُ بالحديثِ وأنِّها تستحقُّ المهرَ كما ذكرَ، وقولُ ابن مسعودٍ اجتهادٌ موافقٌ للدليل وقولُ أبي حنيفةً وأحمدَ وآخرينَ، والدليلُ الحديثُ وما طُعِنَ بهِ فيهِ قَدْ سَمِعتَ دَفْعَهُ.
- والقول الثاني: لا تستحقُّ إلا الميراكَ، لعليُّ وابنِ عباسِ [وابن عمر](٧) والهادي ومالكِ وأحدُ قولَي الشافعيّ؛ قالُوا: لأنَّ الصداقَ عوضٌ فإذا لم يستوفِ الزوجُ المعوضَ عنهُ لم يلزمُ، قياساً على ثمنِ المبيع، قالُوا: والحديثُ فيهِ تلكَ المطاعنُ، قُلْنا: تلك المطاعنُ قد دُفِعَتْ فنهضَ الحدّيثُ للاستدلالِ فهوَ أَوْلَى منَ القياس.

(٢)

في «المستدرك» (٢/ ١٨٠). (1)

نى (ب): ‹قلتُ، نى (ب): الا تضرُّه. في «السنن» رقم (٢١١٧). (٣) (1)

في المستدرك (١٨١/٢) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه (0) الذهبي وصحُّحه الألباني في اصحيح أبي داود؟.

زيادة من (ب). (٧) زیادة من (ب).

## يصح أن يكون المهر من غير الدراهم والدنانير

٩٧٣/٦ ــ رَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ أَنَّ النَّبِيُ ﴾ قَال: مَنْ أَهْلَى فِي صَدَاقِ اسْرَأَةِ سَوِيقاً، أَنْ تَعْراً فَقَدِ اسْتَحَلُّ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ (()، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِع رَفْهِ. [ضعيف]

(وعنْ جلبر بنِ عبدِ اللّهِ ﴿ أَنْ النّبِيّ ﷺ قالُ: مَنْ اعضَى ضي صداق امراق سويقاً) مرَ دَنِيَّ الفَمحِ المقلَّلُ أَو الشَّعرِ أَو اللّرَةِ أَو [غيرهما] ( " (وَق تَعراً فَقْدِ استحلُ، لدَرِجُه لِمِو داودُ وَاشَارَ لِي ترجيح وَقْفِي).

وقالَ المصنفُ في «التلخيص<sup>(٣)</sup>: فيهِ موسى بنُ مسلمٍ بنِ رومانَ وهوَ ضعيفُ ورُوِيَ موقوفاً وهوَ أقوى، انتهى.

فكانَ عليهِ أنْ يشيرُ إلى أن فيه ضعفاً على عادتو، وأخرجَه الشافعيُّ بلاغاً. والحديثُ دليلٌ على أنهُ يصخُّ [أن يكون]<sup>(2)</sup> المهوُ منْ غيرِ الدراهم والدنانيو وأنهُ يجزي مطلقُ السَّويقِ والنمرِ وظاهرُه وإنْ قلَّ، وتقدَّمتُ أقاويلُ العلماءِ في قَدْرِ أقلَّ المهوِ في شرح حديثِ الواهبةِ نفيها<sup>(6)</sup>.

٧/ ٩٧٤ ـ وَعَنْ عَلَمُو اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيدِ ﴿ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ إَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَمْنِ. أَخْرَجَهُ النَّرْمِيدِيُّ وَصَحَّحَهُ<sup>(١)</sup>، وَخُولِفَ فِي

#### ذَلِكَ. [ضعيف]

- (١) في «السنن» وقم (٢١١٠) قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن
  رومان، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً -.
  - (۲) ني (ب): اوغيرها).
- (٣) (١٩٠/). قلت: وفي سنده: إسحاق بن جبريل البغدادي، قال الذهبي: لا يعرف.
   وضعفه الأزدي. وخلاصة القول: أن حديث جابر ضعيف.
  - (٤) في (ب): «كون». (٥) رقم (٩/ ٩٢٠) من كتابنا هذا.
- (٦) في «السنن» (٣/ ٤٢٥ رقم ١١١٣).
   قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٤٤٥)، وابن ماجه (٢٠٨/١ رقم ١٨٨٨)، والبيهقي في
- «السنن الكبرى» (۱۳۸/۷). قال أبو حاتم الوازي في «المطل» (//٤٢٤ رقم ١٢٧١): «سألت أبي عن عاصم بن عبيد اله؟ فقال: متكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا ≈

### (ترجمة عبد الله بن عامر

روعن عبد قله بن عام بن ربيعة) (١ هر أبو محمد عبد الله بن عامر بن ربيعة المنتقلة الله بن عامر بن ربيعة العنقلة المنتقلة العنقلة العنقلة العنقلة العنقلة العنقلة العنقلة العنقلة العنقلة وها التنقلة العنقلة وها التنقلة التنقلة التنقلة وها التنقلة التنقلة التنقلة التنقلة التنقلة التنقلة التنقلة وها التنقلة التنقلقة التنقلقة التنقلة التنقلة التنقلقة التنقل

لفظُ الحديثِ أنَّ أمرأةً من بني فزارةً تزوَّجتُ على نعلينِ نقالَ رسولَّ اللَّهِ ﷺ: فرضيتِ من نفسكِ ومالكِ بنعلينِ؟؟ قالتُ: نعم، فأجازهُ. والحديثُ دليلٌ على صحةٍ بَحَمُلِ المهرِ أيَّ شيءِ له ثمنٌ. وقد سلف أنَّ [كلما]؟؟ صحّ جعلُه ثمناً صحَّ جعلُه مهراً، وفيهِ مأخذُ لِهَا وَزَدَ في غيره من أنَّها لا تصرَّف المراةُ في مالِها إلا برأى زوجها.

### (تقليل الصداق

م/٩٧٠ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَهْدِ ﷺ قَالَ: زَوَجَ النَّبِيُ ﷺ رَجُلَا المَرَاةُ بِخَاتِم مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ<sup>٣٧</sup>، وَهُوَ طَرَفُ مِنَ الْحَدِيثِ الظَّهِيلِ الْمُنَقَلِّمِ فِي أَوَاقِلِ النَّكَاحِ. [صحيح]

(وعن سهل بن سعو ﷺ قال: زوّج الذبئ ﷺ رجلًا امرأة بشلتم من حديدٍ. لخرجه الحاكم). قد تُقَلَّمَ حديثُ سَهْلِ في الواهبةِ نفسِها بطولِه وفيهِ أنهُ ﷺ امرَ مَنْ تَطَلَبُها أَنْ يلتمسَ ولو خاتَماً من حديدِ فلمْ بجلهُ فزرَّجَهُ إِيَّاماً على تعليمِها شيئاً مَنَ الفرآؤ؛ فإنْ كانَ هذا هوَ ذلكَ الحديثُ فلم يتمَّ جعلُ المهرِ خاتـاً منْ

عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلًا تزوج امرأة على
 نعلين، فأجازه النبي ﷺ وهو منكره.
 وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.

 <sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (٤٧٩٥)، و«أسد الفابة» رقم (٣٠٣١)، و«الاستيعاب» رقم (١٦٠٣)، والثقات (٢١٩/٣) و«الكاشف» (١٩٩٧).

<sup>(</sup>٢) ني (ب): دكل مَّاء.

تأي «المستدرك» (۱۷۸/۲) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقد تقدم تخريجه رقم (۹۲۰/۹).

حديد كما عرفت، وإنْ أُويدَ غيرُه فيحتملُ وهوَ بعيدٌ لقولِ المصنفِ (**وهوَ طوفُ مَنَ الحديثِ قطويلِ المنقدُم في لولال النخاج**) وعلى تغديرِ أنهُ أُويدَ ذلكَ الحديثُ فتأويلُه أنهُ ﷺ أَوْنَ في جَعْلِ الصّداقِ خاتماً منْ تحديدِ وإنْ لم يتمَّ العقدُ عليهِ.

٩٧٦/٩ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: لَا يَكُونُ الْمَهَرُ أَقلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجُهُ الدَّارَقُطْئِيُّ مَوْقُونَا<sup>(١)</sup>، وفي سَنيو مَقالٌ. [ضعيف]

(وعن على هي قال: لا يكونُ العهرُ اللّ مَنْ عشرةِ دراهمُ، لذرجُه الدارقطنيُ موقعًا في سدو مقالٌ)، أي موقوتُ على عليُ هي. وقدُ رُويَ مَنْ حديثِ جابِر مرفوعاً ولم يصحّ الله والمحديثُ معارضٌ بالأحاديث المتقدمةِ المرفوعةِ الدالةِ على صحةِ أيِّ شيء صحح جعلهُ ثمناً صحَّ جعله مهراً كما عرفت، والمقالُ الذي في الحديث موّ أنْ فيه مبشرَ بنَ عبيد، قالَ أحمدُ: كانْ يضمُ الحديث.

#### (استحباب تخفيف المهر)

9٧٧/١٠ \_ وَعَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَخَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرَهُ، أَخْرَجُهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(٣)</sup> وَصَحَّحُهُ الْحَاكِمُ<sup>(1)</sup>. [صحيح]

 <sup>(</sup>١) في «السنن» (٣/ ٢٤٥ رقم ١٣).

قال الآبادي في «التعلق المغني»: «قال ابن الجوزي في «التحقيق»: قال ابن حيان: دارد الأردي فصيف، كان يقول بالرجعة، ثم إن الشعبي لم يسمع من طبي، قال الزيلمي في انصب الراية (١٩٩٣/): وما أخرج المدارقطني في الحدود عن الضحاك بطريقين فهو أيضاً ضيف لان في الطريق الأولى: جويير وهو فصيف. وفي الثانية: محمد بن مروان أبر جعفر، قال اللمي: لا يكان يعرف اهـ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارقطني (۲٤٤٣ - ٤٤٢ رقم ۱۱) عن جابر، وقال: ميشر بن عبيد متروك الحديث أحاديث لا يتابع عليها. راضوجه البيهتي في دائستن الكبرى، (۱/ ۱۶۴۰)، وفي دمرقة السن والآثار، (۱/ ۱۸۲۸ وقم ۱۱۹۲۷) وقال: وهذا منكر حجاج لا يحتج به، ولم يأت به عن الحجاج غير ميشر بن عيد، وقد اجمع أهل العلم على ترك حديث...؟ وخلاصة القول: أن الحديث موضوع.

<sup>(</sup>٣) في قالسنن، رقم (٢١١٧).

<sup>(</sup>٤) في «المستدرك» (٢/ ١٨٢) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

(وعنْ عقبة بن عامر في قال: قال (سولُ الله ﷺ: غيرُ السُداقي فيسره)، أي اسهاء على الرجل (افرچه ابو داود وصفّحة المحاجة أو يو لالنّ على استحباب تخفيف المهر وأنَّ على النارة إليه النارة إليه الكريمة في قوله: ﴿وَرَمَتُونَتُمْ إِمَتَارُكُمْ وَمَنَارُكُهُ (''). وتقلّم أنَّ عمرَ نَهى عن المخالاة في المهرو، فقالت امرأة: ليسَ ذلك الله كا عمر، إنَّ الله تمالى يقولُ: والمنتم إحداهم فنظاراً من ذهب، قال عمر: امرأة خاصمت عمر فَحَصَمَتُهُ ('') أخرجه عبد الرزاق (''). وقوله في الرواية: من ذهب، هي قراءة أبن مسمود، وله طرق بالفاظ مختلفة، ويحتملُ أنَّ الخيرية بركة المرأة، ففي الحديثِ: «أبركُهنَّ السُراق، ففي الحديثِ: «أبركُهنَّ المرأة، ففي الحديثِ: «أبركُهنَّ السُراق، ففي الحديثِ؛ «أبركُهنَّ السُراق، ففي الحديثِ؛ «أبركُهنَّ السُراق، ففي الحديثِ؛ «أبركُهنَّ السُراق، ففي الحديثِ؛

قلت: بل هو على شرط مسلم، فإن محمد بن سلمة، وخالد بن أبي يزيد لم يخرج لهما
 البخاري في صحيحه.

والخلاصة: أن الحديث صحيح، واللَّهِ أعلم. انظر: «الإرواء، رقم (١٩٢٤). (١) سورة النساء: الآية ٢٠.

 <sup>(</sup>۲) فهذا ضعيف منكر، تقدم الكلام عليه في آخر شرح الحديث (۹۲۹/۲) من كتابنا هذا.
 (۳) في «المصنف» (۲/ ۱۸۵ رقم ۱۰٤۲۰) بإسناد ضعيف.

قَ أَخرِج أَحمد (٢/٢)، والخطيب في قبوضع أوهام الجمع والتفريق، (٢٠٥/١).
 وأبو نعيم في قالحلية (٢٠٥٦ - ٢٥٧) عن عائشة مرفوعاً بلفظ: قإن أعظم المنظر: قان أعظم

التكاع بركة أيسره وزنة، و وأخرج احمد (٢/١٥٥)، والخفليب في «الموضع» (٢٠٥، ٣٠٤)، وأبو تنهم في الحليقة (٢/١٥٥)، وابن أين شيئة في «المصنف (٤/١٩٥)، والقضاعي في «المسند» (١/١٥٠ رقم ١٢٣)، والحاكم (٢/١٧/١)، والبيهتي (١/١٣٥)، والبزار (٢/١٥/١ رقم ١٤١٧ - كفشا، وأرده الهيشي في «المجمع» (٤/١٥٥) وقال: رواء أحمد والبزار وفيه: ان سخبرة بقال اسمه: حيسى بن مبعون وهو متروك. وقال الأعظمي في تحقيق الكلفة: لين ابن سخبرة في إساد البزار.

عن عائشة مرفوعاً بألفظ: (إن أعظم النساء بركة إيسرهن هونة، وصند بعضهم: •صناقاً». • والخمير احمد (٧/٧٧)، وإبن حيان (رقم ١٩٦٦ ـ مواره)، والميتهفتي (٧/٣٦)، والحاكم (٧/٨)، (وارده الهيشمي في «المجمع» (١/٨/٨) وقال: رواه الطبراني في الصفيرة والأوسطة وفي إستاده أساءة بن زيد بن أسلم وهو ضميف وقد رقق.

وعن عائشة مرفوعاً بلنظاً: اإن من يمن العراة تيسير خطيتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها، قال عروة: وأنا أقول من عندي: دومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها. وخلاصة القول: أن حديث عائشة ضعيف بكل ألفاظه، انظر: «الإرواء» وتم (١٩٢٨).

#### (الدليل على شرعية المتعة للمطلّقة قبل الدخول)

 ٩٧٨/١١ ــ وَعَنْ عَائِشَةَ ﷺ أَنَّ عَمْزَةً بِيْتَ الْجَوْنِ تَعَوَدُّتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ الْخِلَتُ عَلَيْهِ ـ تَعْنِي لَمُّا تَوَرَجَهَا ـ فَقَالَ: طَقَدْ عَلْمُتِ بِمُعَادِه لَقَالَقَهَا، وَأَمَرَ أَسَامَةً يَمْتُعَمَّا بِنَكْرَةِ أَنْوَابٍ. أَخْرَجُهُ ابْنُ مَاجَهُ<sup>(١٧)</sup>، وَفِي إِسْنَادِهِ وَاوِ مَثُورُكُ<sup>(١٧)</sup>. [م**نكر**]

- وَأَصْلُ الْقِصَةِ فِي الصَّحِيحِ<sup>(٣)</sup> مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَسِيدِ السَّاعِدِيِّ. [صحيح]

(وعن عائشة ﷺ أنَّ عَفَرَةً بِنَتَ الجَوْنِ) بفتح الجيم وسكونِ الوانِ فنونِ 
(تعوَّنتُ مِنْ رسولِ علَّه ﷺ حينُ أَنْخِلْتُ عليه تعني لما تَوْجُها فَقَالُ، لقدْ غُلْتِ 
بِفَعَالَى المَّتِم الحِيمِ ما يستمانُ بِهِ (فطلقًا والرَّ العامة فعتها بملالة الوابِ الخرجَة ابنُ 
ماجّة ولهي إستادهِ (وجل)() متروفُ، واصلُ ققصةٍ في الصحيحِ منْ حعيثِ الي اسيد 
فساعدي)، وقد ستاما في الحديثِ عمرةً ووقعَ مع قلكَ احتلالُ في اسيمها 
ونسيها كثيرُ، لكنهُ لا يتملنُ به حكم شرعيًّ، واختُلِف في سببٍ تمؤُها: ففي 
وراية أخرَبَها ابنُ سميدِ() أنْ ﷺ لما ذخلَ عالها وكانتُ من أجمل النساء فناخلُ 
نساءً ﷺ غيرةً، فقيل لها: إنما تحظّى المرأةُ عندُ رسولِ اللَّهِ ﷺ أنْ تقولَ إذا 
زخطتُ عليه: أعودُ باللَّهِ منكَ، فاستميني منه. وفي روايةٍ أخرجَها ابنُ سعيدِ() 
أيضًا بإسنادِ البخاريُّ الْ عائشة وحفصةً دَخَلَنَا عليها أولَ ما قعتُ مشَعَلَاها

<sup>(</sup>١) في االسنن، رقم (٢٠٣٧).

 <sup>(</sup>۲) قال البوصيري في المصباح الزجاجة، (۲۷/۲۱ رقم ۲۰۳۷/۱۰): افي إسناده عبيد بن الفاسم، قال ابن معين فيه: كان كذاباً خبيثاً. وقال صالح بن محمد: كذاب، كان يضع الحديث، وقال ابن حبان: معن بروي الموضوعات عن الثقات.

حدَّث عن هشام بن عروة نسخة موضوعة. وضمَّفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيره اه. قلت: وانظر ميزان الاعتدال، (۲/ ۲۷).

فلت: وانظر فميزان الاعتدان. (١١/١). وخلاصة القول: أن الحديث منكر.

<sup>(</sup>٣) في اصحيح البخاري؛ (٣٥٦/٩ رقم ٥٢٥٤ ، ٥٢٥٥ ، ٥٢٥٥ ، ٥٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) في (ب): قراو،

 <sup>(</sup>a) في «الطبقات» (٨/ ١٤٥): واسمها: أسماء بنت النعمان الجونية.

<sup>(</sup>٦) في (الطبقات؛ (٨/١٤٦) واسمها: أسماء بنت النعمان الجونية.

وخضَّبَنَاهَا وقالتُ لها إحداهُما: إنَّ النبيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ منَ المرأةِ إذا دخلَ عليها أنْ تقولَ أعوذُ باللَّهِ منكَ، وقيلَ في سببهِ غيرُ ذلكَ. والحديثُ دليلٌ على شرعيةٍ المتعةِ للمطلقةِ قبلَ الدخولِ، واتفقَ [الأكثرُ](١) على وجوبها في حقٌّ مَنْ لم يسمُّ لها صَدَاقاً إِلَّا عن الليثِ ومالكِ. وقدْ قالَ تعالَى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقَتُمْ اللِّسَاةُ مَا لَمْ تَمَشُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَيَتِمُوهُنَّ عَلَى الْوَبِيعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ فَدَرُهُۗ (٢) الآية، وظاهرُ الأمرِ الوجوبُ. وأخرجَ البيهقيُّ (٢) في سُنَنِهِ عن ابن عباس قال: المسُّ النكاحُ والفريضةُ الصداقُ، ومتَّعوهنَّ قالَ: هوَ على الزوج يتزوجُ المرأة ولم يَسمُّ لها صَدَاقاً ثمَّ يطلُّقُها قبل أنْ يدخلَ بها فأمَرُهُ اللَّهُ تعالى أن يمتَّعُها على قدر عُسرهِ ويُسره ـ الحديثَ. وقدْ أخرجَ عنهُ ابنُ جريرِ وابن المنذر، وابنُ أبي حاتم(٤): «متعةُ الطلاقِ أعلاها الخادمُ، ودونَ ذلكَ الورِقُ، ودونَ ذلكَ الكسوةُ». نعمُ مَّدَهِ المرأةُ التي متَّمَها ﷺ يُحْتَمَلُ أنهُ لم يسمُّ لها صَدَاقاً فمتَّمها كما قضتْ بهِ الآيةُ [الكريمة](٥)، ويحتملُ أنهُ كانَ سمَّى لها فمتَّعها إحسانًا منهُ وفضلًا، وأما تمتيعُ مَنْ لم يسمُّ لها الزوجُ مهراً ودخلَ بها ثم فارقَها فقدِ اختُلِفَ في ذلكَ؟ فذهبَ عليٌّ وعمرُ والشافعيُّ إلى وجوبها أيضاً عملًا بقولِهِ تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَامُّا وَالْمَعْرُونِ ﴾ (٦)، وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ إلى أنهُ لا يجبُ إلا مهرُ المِثْل لا غيرُ. قالُوا: وعمومُ الآيةِ مخصوصٌ بِمَنْ لم يكنْ قلْ دخلَ بها، والذي خصَّه الآيةُ الأخرى التي أوجبَ فيها المتعة؛ لأنهُ شرطَ فيها عدمَ المسُّ وهذا قدُّ مسَّ، وأما قولُه تعالَى: ﴿مَنْعَالَةِكَ أُمَيِّقَكُمْنَ﴾ (٧) فإنهُ يَحْتَمِلُ نفقةَ العلَّةِ ولا دليلَ معَ الاحتمالِ هذا .

وقد سبقتْ إشارةً إلى أنَّ الليكَ لا يقولُ بوجوبِ المتعةِ مطلقاً، واستُدِلَّ بأنَّها لو كانتْ واجبةً لكانتْ مقلَّرةً، ودُفقٍمَ بأنَّ نفقةَ الفريبِ واجبةً ولا تقديرَ لها.

帝 帝 传

(٢) سورة البقرة: ٢٣٦.

<sup>(</sup>١) في (أ): «الأكابر».

<sup>(</sup>٣) في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٤٤).

 <sup>(</sup>٤) عزاه إليهم السيوطى في «الدُّرُ المشور» (٢٩٧/١).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (l). (٦) سورة البقرة: الآية ٢٤١.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب: الآية ٢٨.

#### [الباب الخامس] باب الوليمة

الوليمةُ مشتقةٌ منّ الوَلْم يفتح الوادٍ وسكونِ اللام وهرّ الجمعُ؛ لأنّ الزوجينِ يجتمعانِ، قالهُ الأزهريُ<sup>(17</sup> وغيرُه. والفعلُ مِنْها أَوْلَمَ، وتقعُ على كلُّ طعام يُشُخَلُ لسرورٍ حاوثٍ، ووليمةُ العُرسِ ما يُشْخَلُ عندَ الدخولِ وما يتخذُ عندَ الإملاكِ<sup>(77</sup>.

#### (حكم وليمة العرس)

أو آلام - آل آلام - عن أتس بن مالك هله أذا الدّبي الله رأى على عليه الرّحمن بن عزب أنّر صفرة قلل:
 عزب أنّر صفرة قلال: اما هذا؟، قال: يما رسُول الله، إنّى تَزَوّجتُ امْرَأَة على رَدُول وَلَوْ بِشَاءٍ. مُثَقَّلٌ عَلَيْهِ "،
 وَلَوْ يَوْاةٍ مِنْ ذَهْبٍ، قال: النّبارُك الله لك، أولم ولو بِشَاءٍ. مُثَقَّلٌ عَلَيْهِ "،
 وَاللّفَظُ لِمُسْلِمٍ.. [صحيح]

(عنْ انسِ بن مالك ﷺ زَنِّى على عبدِ الرحمنَ بنِ عوفِ الْرَ صفرةِ فقالَ: ما هذا؟ قالَ: يا رسولَ لللهِ إني تزوُجُثُ امراةَ على وزنِ نواةِ منْ ذهبٍ، فقال: باركَ لللهُ لكَ أَوْلِمْ وَلوْ بِشَاةٍ، مَعْقُ عليهِ، وقلفظُ المسلمِ).

جاء في الرواياتِ تعيين الصُّفرةِ بإنهُ رَدْغٌ مَنْ زَعَفرانَ، وهوَ بفتحِ الراء ودالٍ مهملةِ وغينِ معجمةِ، أثرُ الزعفرانِ.

<sup>(</sup>١) في اتهذيب اللغة؛ (١٥/٢٠٤).

 <sup>(</sup>٢) في «النهاية»: الميلاك والإملاك التزويج وعقد النكاح. وقال الجوهري: لا يقال: ملاك.

 <sup>(</sup>٣) البُخاري رقم (١٦٦٧)، ومسلم رقم (١٤٢٧).
 قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢١٠٩)، والترمذي رقم (٢١٠٩)، والنسائي (١١٩/١ ـ
 ١١٢٠، ومالك (٢/٥٤ رقم ٤٤)، وابن ماجه رقم (١٩٠٧).

فإنْ قلتَ: قَدْ عُلِمَ النَّهُيُ عَنِ التَزعَفِرِ فِكِيفَ لَمَ يَنكُرُهُ ﷺ. ﴿ وقيل: هذا [مخصّص ](١) للنّهي بجوازُّه للعرس، وقيل: يحتملُ أنّها كانتُ في ثيابهِ دونَ بدنهِ بناءً على جوازِهِ في الثوبِ. وقدْ مَنْعَ جوازَه فيهِ أبو حنيفَةً والشافعيُّ ومَنْ تَبعَهُمَا، والقولُ بجوازِه في النيابِ [روي](٢) عنْ مالكِ وعلماءِ · المدينةِ، واستدلَّ لهمْ بمفهوم النَّهْي الثابتِ في الأحاديثِ الصحيحةِ كحديثِ أبي موسَى مرفوعاً: ﴿لا يَقْبِلُ اللَّهُ صلاةَ رَجُلِ في جسدِه شيءٌ منَ الخلوقِ (٣٠). وأُحِيب بأنَّ ذلكَ مفهومٌ لا يقاومُ النَّهيْ الثابتُّ في الأحاديثِ الصحيحةِ وبأنَّ قصةَ عبدِ الرحمنِ كَانْتُ قِبلَ النَّهِي في أُولِ الهجرةِ، وبأنهُ يحتملُ أنَّ الصفرةَ التي رَآهَا ﷺ كانتْ منْ جُهةِ امرأتهِ علقتْ بهِ فكانَ ذلكَ غيرَ مقصودِ لهُ، ورجَّحَ هذاً النوويُّ (٤) وعزاهُ للمحققينَ وبَنَى عليهِ البيضاويُّ (وقولُه: اعلى وزنِ نُواةٍ من 'عِدِنرِدْهبِ، قَيلَ المرادُ واحدهُ نَوَى التمرِ، قيلَ كانَ قَلْرَهَا يَومَنذٍ رُئِيمٌ دَّينارٍ، وَرُدُّ بانّ وَيَوَى التَّمْرِ يَخْتَلُفُ فَكِيفَ يُجْعَلُ مَعِيارًا لَمَا يُوزَنُ، وقيلَ: إنَّ النَّواةَ مَنْ ذَهِب عبارةٌ رُمْرُغُما قِيمتُهُ خمسةُ درَّاهمَ منَ الورقِ وجزَمَ بهِ الخطابيُّ (٥) واختارَهُ الأزهريُّ (٦) ونقلَه عياضٌ عنْ أكثرِ العلماءِ، ويؤيدُه أنَّ في روايةِ البيهقيِّ<sup>(٧)</sup> وزنُ نواةٍ منْ ذهب قُوِّمَتْ

وفي رواية عند البيهقيّ (٨) عنْ قتادةَ قوّمتْ ثلاثةُ دّراهمَ وثُلْثاً وإسنادُه ضعيفٌ، لكنْ جزمَ بهِ أحمدُ، وقيلَ في قُلَّرِها غيرُ ذلكَ، وعنْ بعضِ المالكيةِ أنَّ النواةَ عندَ أهلِ المدينةِ ربعُ دينارِ ] والحديثُ دليلٌ على أنهُ يُدْعَى للْمعرِّس بالبركةِ وقدْ نالَ عبدُ الرحمنِ بركةَ الدعوةِ النَّبويةِ حتَّى قال: لقدْ رأيتُني لو رفعتُ حَجَراً لرجوتُ أنْ أصيبَ ذَهباً أو فِضةً، رواهُ البخاريُّ عنهُ فَي آخرِ هَذْهِ الروايةِ، ﴿ وَفِي

> في (ب): اتخصيص). (1)

<sup>(</sup>٢) في (ب); امروئ، أخرجه أبو داود رقم (٤١٧٨)، وابن عبد البر في (التمهيد؛ (٢/ ١٨٢ ـ ١٨٣) من حديث (٣) الربيع بن أنس عن جُدِّيه، قال أبو داود: جَدَّاه زَّيد وزياد. قلت: سنده ضعيف. وقد ضعَّف الحديث الألباني في: «ضعيف أبي داود وغيره».

في اشرح صحيح مسلم؛ (٩/٢١٦). (٥) في احاشية سنن أبي داود؛ (٢/ ٥٨٤). (1)

في التهذيب اللغة؛ (١٥/ ٥٥٧ \_ ٥٥٨). (٧) في اللسن الكبرى؛ (٧/ ٢٣٧).

في االسنن الكبرى؛ (٧/ ٢٣٧). (A)

 قوله: (أؤلِمُ ولؤ بشاةٍ)، دليلٌ على (وجوبُ الوليمةِ في العرس، وإليهِ ذهبٌ الظاهريةُ(١)، قيلَ: وهوَ نصُّ الشافعيُّ في ﴿الْأُمِّهِ(١)، ويدلُّ لهُ ما أُحرجَه أحمدُ(٣) من حديثِ بريدة أنه ﷺ قالَ لما خطبَ عليٌّ فاطمةً ﷺ: ﴿لَا بِدُّ مِنْ وليمةٍ ۗ، وسندُه لا بأسَ بِهِ، وهوَ يدلُّ علَى لزوم الوليمةِ وهوَ في معنَى الوجوبِ. وما أخرجَه أبو الشيخ والطبرانيُّ في «الأوسطِ»(<sup>غَ)</sup> منْ حديثِ أبي هريرةِ مرفُوعاً : «الوليمةُ حتَّ وسنةٌ فمنْ دُعِيَ ولم يجبُ فقد عَصَى، والظاهرُ منَ الحقُّ الوجوبُ. وقالَ أحمدُ: الوليمةُ إِسْنَةً } وقالَ الجمهورُ: (مندويةً ﴿ وقالَ ابنُ بطالِ: لا أعلمُ أحداً أوجبَها، وكأنهُ لم يعرفِ الخلاف. واستدلُّ الجمهور على النُّدبيةِ بما قالَ الشَّافعيُّ كَظُّلُّهُ: لا أعلمُ أمرَ بذلكَ غيرَ عبدِ الرحمنِ، ولا أعلمُ أنهُ ﷺ تركَ الوليمةَ، رواهُ عنهُ البيهقيُّ فجعل ذلك مستنداً إلى كون الوليمة غير واجبة ولا يخفّى ما فيه (٥٠). [واختلف العلماء ني وقتِ الوليمةِ، هلُ هيَ عندَ الغُّقدِ أو عَنْفَهُ أو عندَ أَلَّدْخُولِ؟ وهي أقوالٌ في مذهب المالكية، ومنْهم مَنْ قالَ عندَ العقدِ ويعُذُّ الدخولِ، وصرَّحَ الماوردي منَ الشافعية(١٦) بأنَّها عندَ الدخولِ، قالَ ابنُ السبكي: والمنقولَ منْ فِعْلِ النبيِّ ﷺ أنها بِعدَ اللحولِ، وكانهُ يشيرُ إلى قصةِ زواجِ زينبَ بنتِ حِحْسٍ (٧)، لقولِ أنس: أصبحَ ـ يعني النبيُّ ﷺ ـ عروساً بزينبَ فدعًا القوم. وقد ترجّم عليهِ البيهقيُّ بابُ وقتِ

الوليمة (١٨) [وأما مقدارُها فظاهرُ الحديثِ أنَّ الشاةَ أقلُّ ما يُجُزُّئ، إلَّا أنهُ قدْ ثبتَ انهُ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى أمَّ سلمةً وغيرِها بأقلَّ منْ شَاةٍ (١٠)، وأولَمَ على زينبَ بشاةٍ.

كما في «المحلَّى» (٩/ ٥٠٠ رقم المسألة: ١٨١٩). (1)

<sup>(147/7)</sup> 

في «الفتح الرباني» (١٦/ ٢٠٥ رقم ١٧٥) بسند جيد. (4)

أخرجه الطبراني في االأوسطة \_ كما في المجمع الزوائدة (٢/٤) من حديث أبي هريرة وقال الهيشمي: " ووفيه يحيي بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم الرازي، وابن حبان، وضعفه البخاري وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح، اه.

انظر: «المغني» لابن قدامة (١٩٢/١٠ ـ ١٩٣ مسألة ١٢١٧). (0)

انظر: «الحاوي الكبير» (١٢/ ١٩٠ \_ ٢٠٥) باب الوليمة. (7)

أخرجه مسلم (٢/ ١٠٥٠ رقم ١٤٨/٩٣). (V)

في االسنن الكبرى، (٧/ ٢٦٠). (A)

أخرج البخاري رقم (٣٧١) عن أنس، قصة زواج النبي ﷺ بصفية بنت حُمَيٌّ وفيه: = (4)

وقال أنسّ: لم يولم على غير زين باكثر مما أولم عليها، إلّا أنّه أولم ﷺ على ميمونة بنتِ الحارثِ لما تزرَّجها بمكة عام القَفِيكِ وطلبَ من أهلِ مكةً أن يحضروا فامتنعُوا، باكثر من وليمته على زينتِ وكانَّ أنساً يريدُ أنْه وقعٌ في وليمة زينتِ بالشاةِ منَ البركةِ في الطعام ما لم يقع في غيرِها فإنهُ أشبح الناسَ خيزاً ولحماً، فكانَّ الموادُ لم يشبغ أحداً خيزاً ولحماً في وليمةٍ منْ ولايمهٍ ﷺ أكثرَ مما وقعَ في وليمةٍ زينتِ.

٧/ ٩٨٠ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا دُهِيَ أَخَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْتِأْتِهَا، مُثَنَّقُ عَلَيْهِ '' . [صحيح]

وَلِمُسْلِمٍ (٢٠): ﴿إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجِبْ، عُرْساً كَانَ أَلْ نَحْوَهُ . [صحيح]

(وعن ابنِ عمرَ أَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إذَا نُجِئ لَمَنْكُم إِلَى وليمةِ فَلَيَجِهَا. متفقَّ عليه، ولمسلم) أي عنِ ابنِ عمرَ مرفوعاً: (إذا نَعَا لَمَنْكُم لَمَاهُ فَلَيْجِبْ عُوساً كانَّ أو نَحْوَهُ)، الحَدِيثُ.

الأولُ: دالُّ على وجوبِ الإجابةِ إلى الوليمةِ.

والثاني: دالُّ على وجوبِها إلى كلِّ دعوةٍ، ولا تعارضَ بينَ الروايتينِ وإنْ

د... فاصح النبي ﷺ عروساً، فقال: من كان عند شيءً فليجئ به، ويسط نظماً فجمل الرجل يجيء بالسعن، قال: وأحسبه قد ذكر الشويق. قال: فحاسوا حيماً، فكانت وليمة رسول الله ﷺ والبرائير المسمرة أعلى

الحيس: بفتح أوله خليط السمن والتمر والأقط.

وأخرج البخاري رقم (١٧٢٠) عن صفية بنت شبية قالت: اأولم النبي ﷺ على بعض نسايه بعدين من شعيره.

<sup>(</sup>加) أي عام عمرة اللّفشيّة أو النقصاء، وذلك في سنة سبح للهجرة، وقد دخل 養 مكة، تم خرج بعد إكمال عمرته. وسمّيت عمرة القضية؛ لأنه قاضى فيها قريشاً. وانظر: فزاد العماده (٩٠/٢، ٩٦).

 <sup>(</sup>۲) البخاري رقم (۵۱۷۳)، ومسلم رقم (۱۶۲۹/۹۲).
 قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۳۲۳)، والبغوي رقم (۲۳۱٤). ومالك في «الموطأ»

<sup>(</sup>۲/۲۲ه رقم ۶۹). (۳) في اصحيحه رقم (۱۰۰/۱۶۲۹).

[كانا] ( عن راو واحد [لانه يحتمل أنه تارة اقتصر على بعض الحديث، وتارة استوفاه، أو أن ذلك من أحد رواته] ( ... وقد أخذتِ الظاهرية ( ... والشافعية ( ... ) وظاهره نقالوا: تجبُ الإجابة إلى الدعوة مطلقاً، وزعم ابنُ حزم ( ... أنهُ قولُ جمهور الصحابة والتابعين. ومنهم مَنْ فرَقَ بينَ وليمة العرس وغيرها، فقلَ ابنُ عبد البر ( ... ) وعياض والنووي الاتفاق على وجوبٍ إجابة وليمة العرس، وصرَّح جمهورُ الشافية والمحابلة ( ... والمحابلة ( ... ) المخفي فرضُ كفاية.

وفي كلام الشافعي ما يدلُّ على وجوبِ الإجابةِ في وليمةِ المُرسِ وعدم الرخصةِ في غيرِها فإنهُ قال: إتبانُ دعوةِ الوليمةِ حتَّ، والوليمةُ التي تعرفُ وليمةُ العرسِ، وكلُّ دعوةِ دُعِيَ إليها رجلُّ وليمةً آولاً الأَّا أرخَّصُ لاحدٍ في تركِها، ولو تركَّها لم يتبينُ لي أنهُ عاصِ كما تبيَّنَ لي في وليمةِ العرسِ. وفي "البحوي<sup>ه(٢)</sup> للمهدي حكايةً إجماع العرة على عدم وجوبِ الإجابةِ في الولائم كلُّها.

### (موانع إجابة الدعوة

هذا وعلى القرلِ بالوجوب، نقذ قال ابن دقيق العبدِ في شرح الإلمام: وقذ يُسَرِّعُ تركُ الإجابِةِ لاعدارِ منها: أن يكونَ في الطعام شبهة أو يخصُّ بها الأغنياء، أو يكونَ مناكَ مَنْ يتأذَّى بحضورِه معهُ أو لا يلينُ لمجالستِه أو يدعُوه لخوفِ شَرَّه أو لطمع في جاهِهِ أو ليعاونَه على باطلٍ، أو يكونَ هناكَ منكرٌ من خمرٍ أو لَهُو أوْ فراشي حريرٍ أو سَتْرِ لجدارِ البيتِ، أو صورةِ في البيتِ، أو يتعدُّر إلى الداعي فيتركُه، أو كانَتْ في الثالثِ<sup>(۱۱)</sup> كما يأتي، فهذه الأعدارُ ونحوُها في تركِها على القولِ بالوجوبِ وعلى القولِ بالنبِ بالأولى. وهذا مأخودٌ مما عُلِمَ مِنَ الشريعةِ ومنْ قضايا وقعت للصحابةِ كما في البخاريّ: أنَّ أبا أيوبَ دعاهُ ابنُ عمرَ قرأى

نه (أ): «كان».
 نه من (أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحلَّى» (٩/ ٤٥٠ ـ ٤٥١ مسألة ١٨٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الحاوي» (١٩/ ١٩١ \_ ١٩٢). (٥) في «المحلِّي» (٩/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٦) انظر: «الاستذكار» (١٦/ ٣٥٣). (٧) انظر: «المغنى» (١٩٣/١٠ ـ ١٩٤).

 <sup>(</sup>A) في (ب): (فلا).
 (P) أي البحر الزّخار، (٣/ ٨٥ ـ ٨٦).

١) انظر تفصيل ذلك في (المغني؛ (١٩٨/١٠) فقد أجاد وأفاد.

في البيتِ سِتْراً على الجدارِ فقالَ ابنُ عمرَ: غَلَبَنَا عليهِ النساءُ، فقالَ: منْ كنتُ أخشَى عليهِ فلمُ أكنُ أخشَى عليكَ، واللَّهِ لا أطعمُ لكَ طعاماً فرجعَ. أخرجَه البخاريُّ تعليقاً<sup>(١)</sup> ووصلَه أحمدُ<sup>(٢)</sup> ومسدَّدُ<sup>(٣)</sup>. وأخرَجُ الطبرانيُّ<sup>(١)</sup> عنْ سالم بن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ قالَ: أعرشتُ في عهدِ أبي فَأَذِنَّا النَّاسَ وكانَ أبو أيوبَ فَيْمنَّ أَذَنًّا، وقدْ سَتَرُوا بيتي ببجادٍ أخضرَ فأقبلَ أبو أيوبَ فاطَّلْعَ فرآهُ فقالَ: يا عبدَ اللَّهِ أتسترونَ الجُدُرَ؟ فقالَ أبي واستَحَى: غَلَبَنَا عليهِ النساءُ يَا أَبَا أَيوبَ، فقالَ: منْ خشيتَ أنْ يغلبه النساءُ فذكره. وفي روايةٍ: فأقبلَ أصحابُ النبئ ﷺ يدخلونَ الأولَ فالأولَ حتَّى أقبلَ أبو أبوبَ وفيه: فقالَ عبدُ اللَّهِ: أقسمتُ عليكَ لترجعيًّ، فقالَ: وأنا أعزمُ على نفسي أنْ لا أدخلَ يومي هذَا، ثمَّ انصرفَ. وأخرجَ أحمدُ في كتاب «الزهدِ» أنَّ رجلًا دَعَا ابنَ عمرَ إلى عرسِ فإذا بيتُه قد سُتِرَ بالكرورِ، فقال: يا فلانٌ مَنى تحولتِ الكعبةُ في بيتِك، ثمَّ قالَ لنفرِّ معَهُ منْ أصحابِ محمدٍ ﷺ: ليهتك كلُّ رجل ما يليهِ. والحديثُ وما قبلَهُ دليلٌ علَى تحريم ستْرِ الجدرانِ. وقدْ أخرجَ أبو داودَ<sup>رُه</sup>) وغيرُه منْ حديثِ ابنِ عباسِ ﷺ مرفوعاً: «لا تسترُوا الجلُرَ بالثياب؛ وفيهِ ضعفٌ ولهُ شاهدٌ. وأخرجَ البيهقيُّ<sup>(١)</sup> وغيرُه منْ حديثِ سلمانَ موقوفاً أنهُ أَنكُرَ سَثْرَ البيتِ فقالَ: محمومٌ بيتُكمّ أو تحولتِ الكعبةُ؟ ثمَّ قالَ: لا أدخلُه حتَّى يُهْتَكَ. والمسألةُ فيها خلافٌ جزمَ جماعةٌ بالتحريم لسترِ الجدران وجمهورُ الشافعيةِ على أنهُ مكروهٌ. وقد أخرجَ مسلمٌ (٧٧) أنهُ على قالًا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لِم يأمرُنا أَنْ نكسوَ

<sup>(</sup>۱) في اصحيحه (۲٤٩/۹ باب رقم ۸٦).

<sup>(</sup>٢) في كتاب الورع كما في «الفتح»: (٢٤٩/٩).

 <sup>(</sup>٣) في مسنده كما في «الفتح»: (٢٤٩/٩).
 (٤) في «الكس» كما في «محمم النوائد» (٤)

 <sup>(</sup>٤) في الكبيرة كما في المجمع الزوائدة (٤٤/٤ ـ ٥٥) وقال: ورجاله رجال الصحيح.
 (٥) في اللسنة رقم (١٤٨٥).

أي قالسنن رقم (١٤٨٥).
 قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٨٦٦).

قال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلُّها واهية، وهذا الطريق أمثلها. وهو ضعيف أيضاً، قلت: لأن فيه راوياً مجهولًا، وهو الذي رواه عن محمد بن كعب القرظي. وهو حديث ضعيف.

 <sup>(</sup>٦) في «السنن الكبرى» (٢/ ٢٧٢ \_ ٢٧٣).

<sup>(</sup>V) في اصحيحه (۳/ ١٦٦٦ رقم ٢١٠٧).

الحجارة والطين، وجذب السنر حتى هنكه في قصة معروفة، وقد كنا كتبنا رسالة في هذا، جواب سنوال في معنو قلمية. وأخرج الطبراني في الأوسطه (١) من حديث عمران بن أحصين (١) في من إحابية طعام الفاسقين. وأخرج السائق (١) من الله والنورة من أحباية طعام الفاسقين. وأخرج النسائق (١) من حديث جليب جابر مرقوعاً: فمن كان يومن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مالمنة بدار عليها الخفرة وإسناده جيد، وأخرجه الترمذي (١) من وجو آخر عن جابر وفيه ضعف. وأخرجه أحمد الاعوام مقتضية للإجابة وحصول المنكو مانة عنها، فتعارض المائغ والمقتضي والحكم للمانع.

### من دعي إلى وليمة العرس فليجب

٩٨١/٣ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ : دَشُو اللَّهِ ﷺ: دَشُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْوَلِيمَةِ : بَهْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

وعنْ لبي هريرة ، قالَ: قَالَ رسولُ اللّهِ ﷺ: شَوُّ الطعامِ طعامُ الوليمةِ يُمُنْفَهَا مَنْ ياتيها) وهمُ الفقراءُ كما يدلُّ لهُ حديثُ ابنِ عباسٍ عندَ الطبرانيُ (\*\*):

- (1) (10-1/1 رقم 183). وقال: لا يُروى هذا الحديث عن عموان بن الحصين إلا بهذا الإساد، تقرد به عبد الرحيم بن مُطُرّف، قلت: هو ثقة كما في القضيب. وأم المراجب بن مُطُرّف، قلت: هو ثقة كما في القضيب. وأم الكبير (10-1/10 رقم ٢٣٦). وأورده الهيشمي في الحجمع الزوائد، (1/1/20) وقال: في أبو مروان الواسطي ولم أجد من ترجمه.
  - قلت: هو من رجال «التهذيب» ولكنه ضعيف.
  - (۲) في (ب): الحصين.
     (۳) في (الكبرى: \_ كما في اتحفة الأشراف، (۳۳۳/۲ رقم ۲۸۸۱).
- - (٥) في الفتح الرباني؛ (٢١/١٦) رقم ١٩٣) بسند ضعيف.
- آن و مصحیحه، وقم (۱۶۲۳).
   قلت: وقد أخرج، البخاري أيضاً رقم (۱۷۷۷). وأبو داود رقم (۳۷٤۲)، وابن ماجه رقم (۱۹۱۳)، ومالك (۵۲/۳ رقم (۵۰).
  - ) في دالأوسط؛ رقم (٣٢٦٤) موقوفاً على أبي هريرة.

ديشن الطمامُ طعامُ الوليمةِ يُدْعَى إليها الشبعانُ ويمنعُ عنه الجيعانُه. اهـ. فلز شَيِلَتُ الدعوةُ الفريقينِ زالتِ الشريَّةُ عنها (ويتفقى اليها مَنْ ياباها) يعني الأغنياء، (ومنَّ لم يجبِ الدعوة) بفنجِ الدال المهملة على المشهور، وضمها قطرب في مثلته وغلط (ققد عَصَى اللهُ ورسوله، المرجه مسلمً).

المرادُ من الوليمة وليمةُ العرس لما تقدَّم قريباً من النّها إذا أطلِقتُ منْ غيرِ تقييد انصرفتُ إلى وليمةِ العرسِ وشرَّيَّةُ طعايها قدْ بَيْنَ وجَهَهُ. قولُمَ: وبسنمها من يأتيها ويُذَعَى إليها مَنْ يأباها، فإنَّها جملةً مستأنفةً بيانٌ لوجو شرَّيَّة الطعامِ. والحديثُ دليلٌ على أنهُ بجبُ على مَنْ يُدْعَى الإجابةُ وإن كانتُ إلى شرَّ طعامٍ، وأنهُ يعمى اللَّه ورسولَه مَنْ لم يُجِبْ، وتقدَّم الكلامُ على ذلك.

### [إذا دعي إلى وليمة العرس فليجب ولو كان صائماً]

9.47/٤ ـ وَعَنْهُ ، هُمْ قَـانَ: قَـانَ رَسُـونُ اللَّهِ ﷺ: اإِذَا دُعِيَ احَدُكُمْ فَلْبِحِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْبَصَلُ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْمَمْ، الْخَرَجَهُ مُسْلِمَ أَيْضًا (١٠). [صحيح]

وَلَهُ (٢٠) مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ نَحْوَهُ وَقَالَ: ﴿ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهِ. [صحيح]

(وعنْهُ) أي أبي هريرة (قال: قالَ رسولُ اللّه ﷺ: إنَّا يُعِيَ لحتكم فليجِبْ فإنَّ كانَ صائماً فليصلُّ، وإنْ كانَ مفعِلاً فَلْيَطْعَةِ. لخرجَهُ مسلةً). فيه دليلٌ على أنْه يجبُ على مَنْ كانَ صَائِماً أَنْ لا يعتلِزَ بالصومِ. ثمَّ إنْهُ قدِ اختُلِقَتْ في المراو منَ الصلاةِ، فقالَ الجمهورُ: المرادُ فليدُعُ لأهلِ الطعامِ بالمغفرةِ والمركةِ، وقبلَ المرادُ

وأخرجه الطيراني في «الكبير» (١٩٩/١/ رقم ١٩٧٥٤)، والبزار (٧/٥٠ ـ كشف) من
 حليث ابن عباس.
 وأوده الهيشمي في «مجمع الزوائله» (٥/٣٤) وقال: فيه سعيد بن سويد المعولي ولم
 أجد من ترجمه، وفيه عمران وثقه أحمد وجماعة، وضعفه النسائي وغيره ولحديث ابن
 عباس شاهد، انظر: «الصحيحة» وقم (١٠٨٥).

<sup>(</sup>۱) في اصحيحه وقم (١٤٣١).

<sup>(</sup>۲) في اصحيحه، رقم (۱۶۳۰). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۷۶۰)، وابن ماجه رقم (۱۷۵۱).

بالصلاةِ المعروفة، أي يشتغلُ بالصلاةِ ليحصّلُ له فضلُها وينالَ بركتَها أهلُ الطعام والحاضرونَ. وظاهرُه أنهُ لا يلزمُه الإفطارُ [فيجيبُ] أن فإنَّ كانَ صومُه فرضاً فلا خلات أنهُ يحرُمُ عليه الإنطارُ، وإنْ كانَ نتلا جازَ لهُ. وظاهرُ قوله فليطمُه وجوبُ الأكل. وقد احتلَت العلماءُ في ذلك، والأصحُ عند الشافعيةِ أنهُ لا يجبُ الأكلُ في طعامِ الوليمةِ ولا غيرِها، وقبلُ يجبُ لظاهرِ الأمر، وأقلُه لقمةُ ولا تجبُ الزيادةُ، وقالَ مَن لم يوجبِ الأكلّ: الأمرُ للننبِ ، والقرينةُ الصادفةُ إليهِ قرأته إذلك أي لمسلم (منُ حديثِ جابرٍ على تحوّه وقال: إنْ شاءَ طَومَ واللهُ أن شاء طَومَ واللهُ أن المصنفُ كثلُهُ، غزنهُ غيره والتخيرُ دليلٌ على علم الوجوبِ للأكلِ، ولذلكَ أوردَه المصنفُ كثلُهُهُ،

## (أيام الوليمة

ا ٩٨٣/٥ ــ وَعَنِ ابْنِ مَسْمُود قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَطَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوْلَ يَوْمِ حَقَّ، وَطَعَامُ يَوْمِ النَّانِي سُنَّةً، وَطَعَامُ يَوْمِ النَّالِكِ سَمْعَةً، وَمَنْ سَشَمَّ سَمْعَ اللَّهُ بِهِهِ، وَرَاهُ النَّرِمَةِيُّ وَاسْتَغْرَبُهُ<sup>٣١</sup>، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. [ضعيف]

\_ ولَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ<sup>(٣)</sup>. [ضعيف]

(وعني بين مسعوب ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ طعام [الوليمة] ( الوليمة) و في يوم حقّ ) أي راجبٌ أن مندوبٌ (وطعامُ يوم الثاني سنةٌ، وطعامُ يوم الثاني سنعة. رواةُ الترمديُّ واستغربَهُ) وقالُ: لا نحرُهُ إِلّا من حديثِ زيادٍ بن عبدِ اللهِ البكاني وهنَ كثيرُ الغرائبِ والمناكير، قالُ المصنفُ كالرادِ على الترمذيُّ ما لفظُه: (ورجالُه

<sup>(</sup>١) في (ب): اليجيب؛.

٢) في «السنن» رقم (١٠٩٧). وهو حديث ضعيف.

قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن عبد اللَّهِ.

وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكبر. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عُقبة قال: قال وكيم: زياد بن

عبد الله، مع شرفه يكذب في الحديث؛ اهـ. (٣) في االسنن؛ رقم (١٩٥٥). وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ).

ر**جالُ الصحيح)** إلَّا أنهُ قالَ المصنفُ<sup>(۱)</sup>: إنَّ زياداً مُخْتَلَفُّ فيهِ وشيخُه عطاءً بنُ السائبِ<sup>(۱۲</sup> اختلطَ وسماعُه منهُ بعدَ اختلاطِه، انتهى.

قلت: وحيتلز فلا يصحُّ قولُه إنَّ رجالَ رجالُ الصحيح، ثمَّ قالَ: (ولهُ شاهدُ عن النسي عند فين إصليها) (أ) وفي إسناده عبدُ الملكِ بنُ حسين (أ) وهو ضعيتُ وفي الباب أحاديثُ لا تخلُو عن مقال، والحديثُ دليلٌ على شرعية الضيافة في البوم البوم الثاني سنةٌ أي طريقةٌ مستمرةٌ يعتادُ الثانيُ اللازمُ وتقدَّمُ الكلامُ في ذلكُ، وفي اليوم الثاني سنةٌ أي طريقةٌ مستمرةٌ يعتادُ الناسُ فعلها لا يدخلُ صاحبُها الرياء والتسميمُ، وفي اليوم الثاني رياء وسمعة فيكونُ فعلها حراماً والجابةُ إليها كذلكُ وعليه أكثرُ العلماء. قالَ النوويُّ (أ): إذا أولَمَ ثلاثًا فالإجابةُ في اليوم الثاني لا تجبُ مطلقاً ولا يكونُ استحبابُها في اليوم الأولو. وفعبُ جماعةً إلى أنها لا تُكرُهُ في الثالثِ لغير في والحرم الأولو والثاني؛ لأنهُ إذا كانَ المدعوُ عثيرين وهو يشت بحمُهُم في عرب واحيدُ فنكا في وفي قول السمة وهذا ألم يكنُ في ذلكُ وياءُ ولا سمعةً وهذا والوبِحُوْد المنافوة ومن أولَمَ سبعةً أيام ونحوه. ولم يوقّبِ قال: بابُ حقُّ إجابةِ الوليمةِ والدعوةِ ومنَ أولَمَ سبعةً أيام ونحوه. ولم يوقّبِ قال: بابُ حقُّ إجابةِ الوليمةِ والدعوةِ ومنَ أولَمَ سبعةً أيام ونحوه. ولم يوقّبِ قال: بابُ حقُّ إجابةِ الوليمةِ والدعوةِ ومنَ أولَمَ سبعةً أيام ونحوه. ولم يوقبِ قال: بابُ حقُّ إجابةِ الوليمةِ والدعوةِ ومنَ أولَمَ سبعةً أيام ونحوه. ولم يوقبَ النبُّ باللهُ يقالُم المنافِّ المن عنه المنه ونحوه. ولم يوقبِ قالن بابُ حقُ إجابةٍ الوليمةِ والدعوةِ ومنَ أولَمَ سبعةً أيام ونحوه. ولم يوقبُ من أينًا من المَرْجَةُ ابنُ أبي شبيةً من منه طريق النبُّ عليمين، وأشارَ بذلكَ إلى ما أخرَجَهُ ابنُ أبي شبيةً من مؤرفيةً على المن المنتوبُ على المن المؤربة المنافقة على المؤلوبة ومن أولَمَ المنافقة على المؤلوبة ومن أولَمَ المؤلوبة ومن أولَمَ المؤلوبة ومن أوليم المؤلوبة ومن أولَمَ المؤلوبة ومن أولَمَ من أولَمَ من المؤلوبة ومنه ومنه ومنه ومنه والمؤلوبة ومنه أولوبة ومنه أولَمُ المؤلوبة ومنه المؤلوبة ومنه المؤلوبة ومنه المؤلوبة والمؤلوبة والمؤلوبة

<sup>(</sup>١) قال المصنف في «التقريب» (٢٦٨/) وقم ١١٨): فزياد بن عبد الله بن التلفيل العامري، الكتابي، أبو محمد الكوفي، صدوق ثبت في المغازي، وفي حديث عن غير ابن إسحاق لين، من الثامنة، ولم يثبت أن وكيماً كليه، وله في البخاري موضع واحد متابعة، مات ستة ثلاث وثمانين؟ اهد.

 <sup>(</sup>٢) عطاء بن السائب، أبو محمد، ويقال: أبو السائب، النقفي الكوفي، صدوق اختلط، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين اهد. قاله ابن حجر في «التقريب» (٢/ ٢٧ رقم ١٩١).

 <sup>(</sup>٣) في (أ): همالك.
 (٤) ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود، وقال عمرو بن علي ضعيف منكر الحديث، وقال

النسائي: ليس بقة ولا يكتب حديث... «تهليب التهليب» (۲٤٠/۱۲ رقم ٢٠٠٦). (٥) في شرحه لصحيح مسلم (٢٣٤/٩). (٦) في (ب): «قريب».

<sup>(</sup>٧) في اصحيحه، (٩/ ٢٤٠ باب رقم ٧١).

<sup>(</sup>٨) في االمصنف؛ (٣١٣ ـ ٣١٤) عن حفصة.

حفصة بنتِ سيرينَ قالتُ: لما تزرَّجَ أبي دعا الصحابةَ سبعةَ أيام، وفي روايةِ ثمانيةَ أيام، وإليها أشارَ البخاريُ<sup>(1)</sup> بقرله أوْ نحوه. وفي قوله: •ولَم يوقتُ، ما يدلُّ على علم صحةِ حديثِ البابِ عندَه. قالَ القاضي عياضٌ: استحبُّ أصحابُنا لأهل السعةِ كونها أسبوعاً، فأخذتِ المالكيةُ بما دلُّ عليه كلامُ البخاريُ.

### (الوليمة بما تيسر من الطعام)

٩٨٤/٦ - رَعَنْ صَفِيّةً بِنْتِ شَيْبَةً ﴿ قَالَتْ: أَوْلَمَ النّبِي ﴿ عَلَى بَعْضِ السّبِيهِ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَا عَلَّى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ا

### (ترجمة صفية بنت شيبة

(وعن صفية بنت شيبة) أي ابن عنمانَ بن أبي طلحة الحجيّ من بني عبد الدار، قبل: إنها رأت النبيّ ﷺ، وقبل: إنها لم ترء، وجزمَ ابنُ سعدِ أنها تابعيّ شها عنه الداري قلله الم ترء، وجزمَ ابنُ سعدِ أنها المستفّ أن الله المذكورة هنا، قال: المستفّ أن الم أقف على تعيين اسبها، يعني بعض نساله المذكورة هنا، قال: وفي الباب أحاديثُ تدل على أنها أمُّ سلمةً، وقبل إنها وليمةٌ علي بفاطمةً على وأرادَ بعض نسائه ولم تثقيبُ إليه منَ النساء في الجملة وإن كانَ خلاف المتباور له إلا أنه يدلُ له ما أخرَجُه الطرائي أن من حديثِ أسماء بنب عُمَيْسِ قالتُ: لقد الزمانَ أفضلَ من وليميّو رَهَنَ درعَه عند يهودي بشطرِ شعير، ولعلَّ المرادُ بعلينِ من شعير؛ لأنَّ المدينِ نصفُ صاعِ فكانُه قال شعلُ صاعِ في المابي، التكونُ أن المدينِ نصفُ صاعِ فكانُه قال شعلُ صاعِ في المابي، التكونُ أن المدينِ نصفُ صاعِ فكانُه قال شعلُ صاعِ في المابي، التكونُ أن المدينِ نصفُ صاعِ فكانُه المابينِ نصفُ صاعِ فكانُه المدينِ نصفُ صاعِ فكانُه المدينِ نصفُ صاعِ فكانُه المدينِ نصفُ على القصةِ التي في الباب، الوتكونُ أن المدينِ نصفُ على الوليمةِ إلى المدينِ نصفُ على القصةِ التي في الباب، الوتكونُ أن المدينِ نصفُ على الموليةِ المي الموليةِ التي في الباب، الوتكونُ أن المدينِ نصفُ الموليةِ إلى المدينِ نصفُ الموليةِ إلى الموليةِ إلى الموليةِ إلى الموليةِ الموليةِ إلى الموليةِ المؤسِّ

نی اصحیحه (۲٤۰/۹). (۲) نی اصحیحه رقم (۱۷۲).

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمتها في: (الإصابة) وقم (١١٤١٠)، وأسد الخابة) وقم (٢٠٦٦)، و(الاستماب) وقم (٣٤٥٤)، و(طبقات ابن سعدة (٨/٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) في افتح الباري؛ (٩/ ٣٣٩).

 <sup>(</sup>٥) . في الكبيرة كما في المجمع الزوائدة (٤/٥٠) وقال الهيشمي: وفيه عون بن محمد بن الحقية ولم أجد من ترجمه.

<sup>(</sup>٦) في (ب): ايكون،

رسولِ اللَّهِ ﷺ مجازيةً إما لكونِه الذي وفَّى اليهوديُّ شعيره، أو لغير ذلكَ.

قلتُ: ولا يخْفَى أنْهُ تكلُّفُ ولا مانعَ أنْ يُولَمَ ﷺ بمدينِ وَيولَمَ عليُّ ﷺ بمدينِ، والمذكورُ في البابِ وليمتُه ﷺ.

٧/ ٩٨٥ - وَعَنْ أَنْسِ قَالَ: أَقَامَ النَّبِي ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاتُ لَيَالِ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةً، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِطِينَ إلَى وَلِيمَتِو، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبُرُ وَلا لَحْم، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمْرَ بِالاَنْطَاعِ بَبُسِطَتْ، فَأَلْفِي عَلَيْهَا الشَّمُ والأَوْظ والسَّمْنُ. مُثَقَّنَ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُحَارِيُّ". [صححج]

(وعن انس شلاقاً ليال يُنتَى عليه جين خيير والمدينة اللاك ليال يُنتَى) منير المدينة اللاك ليال يُنتَى) منير الصينة (عليه بصفية) أي يمنى عليه عباء جديدٌ بسبب صفية أو بمصاحبَتِها (فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خين ولا لحم وما كان فيها إلا أن امن بالانطاع فَيْسِطَتْ فَالَّقِيْ عليها المتمر والاقطاع، وفي «القامرس» (الله الله كتفي وإلى شيءٌ يُتُخذُ من المخيض الغنمي (والسمن) ومجموعُ هذه الأشياء يسمَّى خيساً وإلى شيءٌ يُتُخذُ من المخيض الغنمي (والسمن) ومجموعُ هذه الأشياء يسمَّى خيساً (متفق عليه، وللفقة للبخاري)، فيه إجزاءُ الوليمة بغير ذبح شاة والبناءُ بالمرأة في السفر وإيثارُ الجديدة بثلاثة أيام وإذ كانُوا في السفر وإيثارُ الجديدة بثلاثة أيام وإذ كانُوا في السفر

٩٨٦/٨ ـ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَضَحَابِ النَّبِيْ ﷺ قَال: وإذَا الجَمْتَمَ دَامِيانِ فَأَجِبُ الْقَرْبَهُمَا بَابَا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ اللّٰذِي سَبَقَ، وَوَاهُ أَبُو وَارْدَ<sup>٣٥</sup>، وَسَنَدُ شَمِيتُ<sup>٣٠</sup>. [ضعيف]

(وعنْ رجلٍ منْ اصحابٍ النبيّ ﷺ قال: إذا لجتمعَ داعيانِ فاجبُ اقربَهما باجاً) زادَ في "التلخيص" أنَّ: فإنَّ أقربَهُما إليكَ باباً أقربهُما إليكَ جِواراً، (فإن سبقَ

<sup>(</sup>١) البخاري رقم (٥٠٨٥)، ومسلم رقم (١٣٦٥).

١) (ص٠٥٥). (٣) في «السنن» رقم (٣٥٦).

في سنده أبو خالد الدالاني، يزيد بن عبد الرحمن؛ قال ابن حيان: فاحش الوهم، لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي: في حديثه لين، إلا أنه يكتب حديثه. دميزان الاعتداله: (٢/٣٤٤).

والخلاصة: أن الحديث ضعيف، انظر: االإرواء، رقم (١٩٥١).

۵) (۱۹۲/۳ رقم ۱۵۹۱).

لدئهما فلجب الذي سبق. رواة ابو داوة وسنده ضعيف) لكنَّ رجالَ سنده موثقرنَ ولا يُدَرَى ما وجهُ ضعف سنيه؛ فإنهُ رواهُ أبو داودُ عن هناو بن السريً عنْ عبد السلام بن حرب عن أبي خالد المالاني عن أبي العلاء الأؤدى عن محميد بن عبد الرحمٰن الحميريُّ عن رجل من أصحاب النبي هي، وكلُّ هؤلاء وتُقهُمُ الأنهُ لا إلَّ إنا خالدِ الدالاني فإنهم اختلفوا فيه وفقهُ أبو حاتم، وقالَ أحمدُ وابنُ معين: لا بأسَّ به، وقال ابنُ حبَّانُ: لا يجوزُ الاحتجاجُ به، وقالُ ابنُ عديُّ: حديثُ ليُّنَّ، وقالُ شريكُ: كان مرجِعاً. والحديثُ على سباقِ المصنفي ظاهرُه الوقف، وفيه دليلُّ على أنهُ إذا اجتمعَ داعيانِ فالاحقُ بالإجابُةِ الأسبق، فإنْ استويا فُدُمُ الجارُ، والجارُ على مراتب، فاحتُهم أقربُهم باباً، فإنِ استويا أفرَعَ بينَهم.

#### (الآكل متكثأ)

٩٨٧/٩ ـ وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةً ﷺ قَانَ: قَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّا اَكُلُ مُتَكِناً، رَوَاهُ الْبُنَادِيُّ<sup>(١١</sup>). [صحيح]

(وعن لبي جديفة قال: قال رسول الله ﷺ؛ لا أكثر متعلةً، رواة البخدارفي). الاتكاء ماخودً منّ الوكاء، والناء بدل عن الواء، والوكاء من ما يُشدُ به الكيسُ أو غيرُه نكانُهُ أوكاً مقدنة، ويشدُها بالقدود على الوطاء الذي تحتّه، ومعناً الاستواء على وطاء متمكناً، قال الخطاءيُّ\*\*: المتكوغ هنا هز المتدكن في جلوسه من التربُّع وشبهه المعتمدُ على الوطاء تحتّه، قال: ومن استوى قاعداً على وطاء فهو متكنُّ والعامة لا تعرف المتكوغ إلا مَنْ مال على أحد يشيِّه. ومعنى الحديث: إذا أكلتُ لا أقددُ متكن كفعلي من يريدُ الاستكثار من الأكلي ولكن أكل بُلدةُ فيكونُ قدودي مستوفزاً، ومَنْ حمل الاكتاء على الديل على أحد الشقين تارن ذلك على ملحبِ أهل العلبِ باذُ ذلكَ على ملحبِ أهل العلبِ باذُ ذلكَ فيه [ضررًا\*\*) فإنهُ لا ينحدُر في مجاري الطعام سهلاً ولا يسينُه منيناً وربُعا تأدُّى بو.

<sup>(</sup>۱) في اصحيحه (۹/ ۵۶ رقم ۳۹۸ ـ ۳۹۹).

قلّت: وأخرجه ابن ماجه وقم (٣٢٦٣)، والترمذي رقم (١٨٣٠)، وأبو داود رقم (٣٧٦٩). (٢) في «معالم السنن» حاشية أبي داود (١٤١/٤).

<sup>(</sup>٣) في (أ): فضرراً.

### حكم التسمية على الطعام

اللهِ ﷺ: ايا مَمْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ايا عُلامُ، سَمُ اللَّهَ وَكُلْ بِيَعِينِكَ، وَكُلْ بِعًا يَلِيكَ، مُثَقَّنُ عَلَيُهِ (''). [صحيح]

(وعن عمر بن أبي سلمة قال: قال [آبي] (() رسول الله ﷺ: يا غلاة سمّ اللّه وي بيعنك وعل معا بليك. متفق عليه). الحدث دليل على وجوب التسعية للأمر بها، وقبل أبقا صنحة في الأعلى وقباس الحدث دليل على وجوب التسعية للأمر بها، وقبل أبقا صنحة في الأعلى وقباس غليها؛ وإستحبُ أن يوجهر بالتسعية في أمون الملماء؛ ويستحبُ أن في أون الطعام فليقل في أثنائه بسم اللّه أولى واخره لحديث إلى بها والزرة () وفيرهما، قال الترمذيُّ: حسن صحيح، أنه ﷺ قال: وإذا أكل وآخره، وينبغي أنْ يسمى راحدٌ فقط ققد أحدُكم فليذكو اسم اللّه فإن أن يسمى كلُّ [واحداً () من الأكلين فإنْ سمّى واحدٌ فقط ققد وحمل بتسميته السنة، قاله الشافعي، ويستدلُ له بأنه ﷺ أخبرَ أن الشيطان يستحلُّ ويراهم الله عليه والمحدود عليه أنه يأله عليه وبوب الأكل باليمين للأمر به إيضاً، ويزيدُه تأكيداً أنه هي أحبرَ أن الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله ()، وفعلُ الشيطان يحرمُ على الإنسان، ويزيدُه تأكيداً أنه هي بشماله الإسان، ويزيدُه تأكيداً أنه هي بشماله ويشرب بشماله فقال:

البخاري رقم (٥٣٧٦)، ومسلم رقم (٢٠٢٢).

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٧٧٧)، والترمذي رقم (١٨٥٧)، ومالك في «الموطأ» (٢/ ٩٣٤ رقم ٣٣).

 <sup>(</sup>۲) زیادة من (ب).
 (۳) في «السنن» رقم (۲۷۷۷).

 <sup>(</sup>٤) في االسنن؛ رقم (١٨٥٨) وقال: حديث حسن صحيح.
 قلت: وأخرجه أحمد (٢٠٧/٦ ـ ٢٠٠٨)، وإبن ماجه رقم (٣٢٦٤) وهو حديث صحيح.

انظر: «الإرواء» (٧/ ٢٤ رقم ١٩٦٥).

<sup>(</sup>٥) في (ب): قاحده.

<sup>(</sup>٦) يشير المؤلف كالله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (٢٠٢٠/١٠٥)، وأبو داود رقم (٢٠٣٠)، والشرصاني وقم (٢٠٠٠)، وسالك (٢٣٣)، وتشم (١٣٠٠)، وسالم وقم (١٣٠٠)، والمألف (١٣٠٥)، والمألف وقم المألف في المألف المؤلف المؤلفة المؤلف

كتاب النكاح

(كلُّ بيمينكَ» نقال: لا أستطيعُ، قال: (لا استطعتُ» ما منعَه إلا الكبرُ فما رفعَها إلى الكبرُ فما رفعَها إلى الكبرُ وأما كونُ الدواجب، وأما كونُ الدواء لتكبُّرُه فهوَ محتملٌ أيضاً. ولا ينافي أنَّ الدعاء عليو للأمرين معاً.

وفي قولِه: ﴿وَكُلُّ مَمَا يُلِيكَ ﴾، دليلٌ أنهُ يجبُ الأكلُ مما يليهِ وأنهُ ينبغي حسنُ العشرةِ للجليس وأنَّ لا يحصلَ منَ الإنسانِ ما يسوءُ جليسَه مما فيهِ سوءُ عُشْرةٍ وتركُ مروءةٍ، فقَدْ يتقدُّرُ جليسُه ذلكَ لا سيَّما في الثريد والأمراقِ ونحوِها، إِلَّا فِي مثلِ الفَاكِهِةِ فَإِنَّهُ قَدْ أَخْرَجَ الترمذيُّ<sup>(٢)</sup> وغيرُه مَنْ حديثِ عكراشِ بنِ ذَوْيبِ قالَ: أُثِيِّننا بُجفنةٍ كثيرةِ الثريدِ والوَذَرِ ـ وهوَ بفتح الوادِ وفتحِ الذاكِ المعجمةِ فراءٍ جَمْعُ وذرةِ قطعةٌ منَ اللحمِ لا عظمَ فيها \_ فَخبطتُ بيدّي في نواحيها وأكلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ منْ بينِ يديهُ فقبضَ بيدِه اليسرى على يدي اليمنَى ثمَّ قالَ: ﴿يا عكراشُ كلُّ منْ موضع واحدٍ فإنهُ طعامٌ واحدًا، ثم أُتِيْنَا بطبقِ فيهِ أَلوانُ التمرِ فجعلتُ آكلُ منْ بينِ يدِّي وجالتْ يدُ رسولِ اللَّهِ ﷺ في الطبقِ فقالَ: ﴿يا عكراشُ كلُّ منْ حيثُ شئتَ فإنهُ غيرُ لونِ واحدٍ، فهذَا يدلُّ على التفرقةِ بينَ الأطعمةِ والفواكِهِ. بلْ يدلُّ على أنهُ إذا تعددَ لونُ المأكولِ منْ طعام أم غيرِه فلهُ أنْ يأكلَ من أيِّ جانبٍ. وكذلكَ إذا لم يبقَ تحتَ يدِ الآكلِ شيءٌ فَلهُ أنْ آيتتبع[<sup>(٣)</sup> ذلكَ ولو من سائرِ الجوانبِ. فقدْ أخرجَ البخاريُّ<sup>(1)</sup> وَمسلمٌ<sup>(٥)</sup> منْ حديثِ أنسِ أنْ خياطاً دعا النبيَّ ﷺ لطعام صنَعهُ قالَ: فذهبتُ معَ النبيِّ ﷺ فقرَّبَ خبزَ شُعيرِ ومرقاً فيهِ دباءٌ وَقديدٌ فرأيتُ النبيَّ ﷺ يتتبعُ الدباءَ منْ حوالي القصعةِ أي جوانيبَها فلمْ أَزَلُ أَتْتَبِعُ الدِّبَاءَ مَنْ يَوْمَتَلِهِ. وَفِي الْحَلِّيثِ قَالَ أَنسٌ: فَلَمَّا رَأَيتُ ذَلْكَ جعلتُ ألقيهِ إليهِ ولا أطعمهُ، وهوَ دليلٌ على تطلبهِ له منْ جميع القصعةِ لمحبتِه لهُ.

وهذا مما نُهِيَ عنهُ الأكلُ منْ وسطِ القصعةِ كما يدلُّ لهُ الحديثُ الآتي وهوَ قولُه:

(٤) في اصحيحه رقم (١٩٨٦ ـ البغا).

<sup>(</sup>١) في اصحيحه رقم (٢٠٢١/١٠٧) من حديث إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه.

 <sup>(</sup>Y) في «الستن» وقم (١٨٤٨) قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفره العلاء بهذا الحديث، ولا نعرف لمحكراش عن النبي 攤 إلا هذا الحديث. وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ايتبعا.

<sup>(</sup>٥) في اصحيحه رقم (٢٠٤١).

#### (النهي عن الأكل من وسط القصعة)

9.49/۱۱ = رَعَنِ ابْنِ عَبَاسِ انَّ النَّبِيُّ ﷺ أَيْنِ بِقَضْمَوْ مِنْ نَرِيدٍ. فَقَالَ: «كُلُوا مِنْ جَوالِيهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنْ الْمُرْتَةَ تُلْوَلُ فِي وَسَطِهَا، رَوَاهُ الاَرْبَهُ<sup>انِ،</sup>، رَمَدُا لَلْفُ الشَّائِيِّ، رَسَنُدُهُ صَحِيعٌ. [صحح]

(وعن لين عباس ، أن النبي الله أن يتصعة من الريد فقال: خُلُوا من جوانيهها ولا تتاكلوا من وسطيها، دواة الاربعة وهذا لفظ النسائي ولا تتاكلوا من وسطيها، دواة الاربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح أ. دلُ على النَّهي عن الأخل من وسطِ القصعة وعلَّلَهُ بأنها تنزلُ البركة على الطعام، والنهي يقتضي البركة على الطعام، والنهي يقتضي التحريم وسواة كانَ الآكلُ وحدَه أو مم جماع.

#### (ما عاب النبي ﷺ طعاماً قط)

﴿ ٩٩٠/١٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَمَاماً قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهِى شَيْناً أَكْلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَّهُ. مُثَقَّنُّ عَلَيْدٍ " . [صحيح]

(وعنْ أَبِي هريرةَ ﴿ قَالَ: ما عابَ رسولُ اللَّهِ ﷺ طعاماً قطُّ، كانَ إذا اشتَهى

<sup>(</sup>۱) أبو داود رقم (۳۷۷۲)، والترمذي رقم (۱۸۰۵)، وابن ماجه رقم (۳۲۷۷).

قلت: وأخرجه أحمد (۲۰۰/۱) ۴۳۵، ۳۲۵)، والنارمي (۲۰۰/۱)، وابن الجعد (۸۲۰)، والحاكم (۱۱۲/٤)، والبيهقي في الآدابه رقم (۱۳۲) وفي السنن الكبرى، (۷۸/۷)، واليقري رقم (۲۸۷۷)، وابن جان رقم (۱۳۶۱ ـ موارد).

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب وقال الحاكم صحيح الإسناد وواققه الذهبي.

وقد أشار المنذري في «الترغيب والنرهيب» (٣/٣) إلى إعلاله بعطاء هذا؛ لأنه كان قد اختلط، ولكن عند أبي داود من رواية شعبة عن عطاء، وقد سمع منه قبل الاختلاط. وكذلك رواه أحمد عن شعبة، وعن سفيان أيضاً. وقد سمع منه قبل الاختلاط.

وله شاهد من حديث عبد الله بن بسر آخرجه ابن ماجه رقم (٣٢٧٥)، وأبو داود رقم (٣٧٧٣)، والبيهتي (٧/ ٢٨٣) وغيرهم وهو حديث صحيح.

٢) البخاري رقم (٥٤٠٩)، ومسلم رقم (٢٠٦٤).

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٧٦٣)، والترمذي رقم (٢٠٣١).

شيية تكنه وإن كوهة ترمحه متلق عديه)، فيه إخبارٌ بعدم عيبه 繼 للطعام ودنمه لهُ فلا يقولُ همّ مالحُّ أو حامضٌ أو نحوّ ذلك. وحاصلُه أنهُ دلُّ على عدم عناييه ﷺ بالأكلِ بلُ ما اشتهاهُ أكلَه وما لم يشتَوِهِ تركَه، وليسَ في تركِه ذلكَ دليلُ علَى أنهُ يحرمُ عيبُ الطعام.

## النهي عن الأكل بالشمال

991/1۳ \_ وَعَنْ جَايِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: وَلاَ تَأْكُلُوا بِالشَّمَالِ، وَوَاهُ مُسْلِمٌ (''). [صحيح]

(وعن جابي ﷺ عن رسول الله ﷺ قال: لا تتكوا بالشمال فإنَّ الشيطانَ يلكنُ بالشمالِ، رواهُ مسلمٌ). تقدَّم أنَّه من أدلز تحريم الأكلِ بالشمالِ وإنْ ذهبَ الجماهيرُ إلى كراهبه لا غيرُ. وقدْ وردَ في الشربِ كذلكَ أيضاً، وهوَ دليلٌ على أنَّ الشيطان ياكرُ أكلًا حقيقاً.

## (آداب الشرب

91/ 142 ـ وَعَنْ ابِي قَنَادَةً ﴿ إِنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا شُوبَ اَحَدُكُمُمْ فَلَا يَنْتَفُسْ فِي الإِنَّاءِ، مُثَقَّنَّ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>. [صحيح]

(وعن لبي قتادةً ﷺ أنَّ فلنِينً ﷺ قالَ: إذا شربُ لحنكم فلا يتنفض في الإناء. متفقٌ عليه). وقد أخرجَ الشيخان<sup>(۱۲)</sup> من حديثِ أنس ﷺ أنَّ ﷺ كانَ ينضُ في الشرابِ ثلاثاً، أي في أثناءِ الشرابِ لا أنَّهُ في إناءِ الشرابِ. ووردَ تعليلُ ذلكَ في روايةٍ مسلم<sup>(۱۷)</sup> أنهُ أزوّى، أي أفعمُ للعطشِ، وأبراً، أي أكثرُ بُراً لما فِيو منَ

<sup>(</sup>١) في اصحيحه رقم (٢٠١٩).

البخاري رقم (٩٦٠٠)، ومسلم رقم (١٢١/٢١٧).
 قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١٨٨٩)، والنسائي (٤٤١ ـ ٤٤).

 <sup>(</sup>۳) البخاري رقم (۵۲۳۱)، ومسلم رقم (۲۰۲۸/۱۲۲).
 قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۱۸۸٤)، وأبو داود رقم (۳۷۲۷).

<sup>(</sup>٤) في اصحيحه؛ رقم (٢٠٢٨/٢٢٣).

الهضم ومنْ سلامتِهِ من التأثيرِ في بردِ المِعدَةِ، وأمرأُ أي أكثرُ مراءةً لما فيهِ منَ السهولَة، وقيلَ العلةُ خشيةَ تقُذيرِه [على غيرو](١)؛ لأنهُ قدْ يخرجُ شيءٌ منَ الفم فيتصلُ بالماءِ فيقذِّرُه على غيرهِ.

997/10 - وَلاَبِي دَاوُدُ<sup>(٢)</sup> عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، نَحْوَهُ، وَزَادَ: اوَيَتْفُخْ فِيهِ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ<sup>(٣)</sup>. [صحيح]

(ولابي داود نحوَه عنِ لبنِ عبدسِ) أي مرفُوعاً (وزاد) على ما ذكرَ (وينفخُ فيه. وصحَّحهُ الترمذيُّ)، فيهِ دلالةٌ على تحريم النفخ في الإناءِ. وأخرجَ الترمذي (٤) من حديثِ أبي سعيدِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عنِ النفخِ في الشرابِ فقالَ رجلُ: القَذَاةُ في [الشراب](٥) فقالُ: ﴿ أَهْرِقُها ٩ ، قالَ: فإني لا أَرْوَى منْ نَفَس واحدٍ، قالَ: ﴿فَأَبِنِ القَدَّحَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تَنْفَسُّ}. وفي الشَّرْبِ ثَلاثَ مراتٍ مَنْ حديثِ ابنِ عباسِ (أَ ﴾ قَالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَّا تَشْرِبُواَ وَاحْدَاً \_ أَي شُرْبًا واحداً \_ كَشربِ البعيرِ ولكنِ اشربُوا مثنَى وثُلاثَ، وستُّوا إذا أنتُم شربتُم واحمدُوا إذا أنتُم رفعتُم، وأفادَ أنَّ المرتين سنةٌ [أيضاً](٧). نعم، وقد وردَ النَّهي عن الشربِ منْ فم السَّقاءِ فأخرجَ الشيخَانِ(^^ منْ حديثِ ابنِ عباسِ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن الشرب منْ في السقاء. واخرجا(١) منْ حديثِ أبي سعيد قالَ: انَّهَى

زيادة من (ب). (1) (٢) في االسنن؛ رقم (٣٧٢٨).

في السنن؛ (٤/ ٣٠٠ رقم ١٨٨٨). (4)

قلَّت: وأُخرِجه أحمد (أ/٢٢٠، ٣٠٩، ٣٥٧)، وابن ماجه رقم (٣٤٢٩) وهو حديث صحيح، انظر: «الإرواء» رقم (١٩٧٧).

في قالسنز، رقم (١٨٨٧) وقال: حديث حسن صحيح وهو كما قال. قلت: وأخرجه أحمد في اللفتح الرباني؛ (١٧/ ١١٣ رقم ٣٥).

في (ب): دالإناء). (a)

أخرجه الترمذي رقم (١٨٨٥) وقال: هذا حديث غريب، ويزيد بن سنان الجزري هو أبو (1) فروة الرهاويُّ. وهو حديث ضعيف. زيادة من (ب). (V)

البخاري رقم (٥٦٢٩). (A)

<sup>(4)</sup> 

البخاري رقم (٥٦٢٥)، ومسلم رقم (١١١/٢٠٢). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٧٢٠)، والترمذي رقم (١٨٩٠)، وابن ماجه رقم (٣٤١٨).

رسول الله على عن احتناب الاسقية. زاد في رواية (١٠) واحتنائها أنْ يقلبَ رأسها شَمَّ يَسْرِبَ منهُ. وقدْ عارضَه حديثُ كبشة قالثُ: دخلَ عليَّ رسولُ الله على فشربَ من في قرية مُمَلَقة قائماً فقتُ إلى فيها فقطمُنُهُ، أي أحدَّثُه سُفاءَ نشركُ به ونستشفى به و. أخرجَهُ القرمليُّ (الله) وقال: حسنَ غريبُ صحيحَ. واخرجَه ابنُ ماجَهُ (١٠) وجُمِعَ يَبْهِما بأنَّ اللَّهِيَ إِنَّما هَوْ في السقاء الكبير والقربةُ هي الصغيرةُ، فيه دابةٌ نخرجُ إلى في الشاوبِ فينائها مع الماء كما وي المهْ أسرب رجلً من في فيه دابةٌ نخرجُ لنهُ حَدِّد وكذلك ثبتُ النَّهيُّ عن الدربِ قائِما، فاخرَج مسلم (١٠) من حديد إلى هريرة قال: قال رسول الله على الا يشربنَ احدُكم قائماً فعن تَسِي فليستقها أي يتقياً، وفي رواية (١٠) عن انسٍ: زَجَرَ عنِ الشربِ قائماً، قال أموا كما فين قادةً: قلنا: فالاكالُ قال: المدُّ واجبُهُ.

وقالَ القاضي عياضُ: إنهُ مَنْ شربَ ناسياً فلا خلافَ بينَ العلماءِ أنهُ ليسَ عليهِ أنْ يتقياً. نعم، ومن آدابِ الشربِ أنهُ إذا كانَ عندَ الشاربِ جلساءُ وأرادُ أنْ

<sup>(</sup>١) لمسلم في اصحيحه رقم (٢٠٢٣/٠٠).

 <sup>(</sup>۲) في السنزة رقم (۱۸۹۲) وقال: حديث حسن صحيح غريب.
 وأخرجه في الشمائل، رقم (۲۱۳)، وهو حديث صحيح.

 <sup>(</sup>٣) في «السنن» رقم (٣٤٢٣).
 (٤) في السنن» رقم (٣٤٢٣).

<sup>(</sup>۱) في السناه وقم (۱۱۱). (۵) في قصحيح مسلمه وقم (۲۱۲/۱۲۲). (۱) في قصحيحه وقم (۲۰۲۷/۱۱۷).

<sup>(</sup>V) لمسلم في اصحيحه وقم (١١٨/٢٠٢٧).

<sup>(</sup>٨) رقم (٢١٦٥).

يعمم الجلساء بو أنْ يبدأ يِمَنْ منْ يعيِّه كما اخرج الشيخان<sup>(١)</sup> منْ حديثِ أنسِ أنْ أُعُولِنُ ﷺ القدّ فشربَ وعلى يساوه أبو بكرٍ وعنْ يمييّه أعرابيُّ فقال عمرُ: أعطِ أبا بكرٍ يا رسولُ اللَّهِ، فأعطَى الأعرابيُّ الذي عنْ يمييّه ثمُّ قال: «الأيمنُّ فالأيمنُّ».

واخربتما<sup>(۲)</sup> من حديث سهل بن سعد قال: أُنين النبئ ﷺ بقدح فشربَ منهُ وعن يميه غلامُ أصغرُ القومِ هو عبدُ اللَّه بنُ عباسٍ والاشياغُ عن يساوِه نقال: «يا غلامُ اتاذنُ أنْ أعطيهُ الاشياغَ؟ فقال: ما كنتُ لاوثرَ بفضلٍ منكُ أحداً يا رسول اللَّه، فأعطاهُ إياهُ.

وين مكروهاتِ الشربِ انْ لا تشربَ من نُلمةِ القدحِ، لما أخرجَه أبو داودَ<sup>٢٢</sup> من حديثِ أبي سميدِ الخدريُّ: نَهَى رَسولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشربِ منْ ثُلْمَةٍ القدح.

\* \* \*

۱) البخاري رقم (۲۱۹ه)، ومسلم رقم (۲۰۲۹/۱۲٤).

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٧٣٦)، والتومذي رقم (١٨٩٣)، وابن ماجه رقم (٣٤٢٠)، ومالك (٢/٣٢٦ رقم ١٧).

<sup>(</sup>۲) البخاري رقم (۲۲۰ه)، ومسلم رقم (۲۰۳۰/۱۲۷).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» رقم (٣٧٢٢)، وهو حديث صحيح.

#### [الباب السادس] باب القسم بين الزوجات

١٩٤/١ ـ عَنْ عَائِمةً ﴿ قَالَتُ: كَانْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِمُ لِنِسَائِهِ مَنْ مَنْ مَالِمَةً مَلْنَا قَسْمِي فِيمَا النَّكِ، فَلاَ تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا لَيْنَا اللَّهُمُ مَلْنَا قَسْمِي فِيمَا النَّبِكُ، فَلاَ تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا النَّبِيكُ، رَوَاهُ الأَرْبَعُةُ"، وَلَجَنْ رَجَحَ النّرُونِي إِنَاكُ. [ضعيف]
الزّيزية إنسالًا. [ضعيف]

- (۱) أبو داود رقم (۲۱۳٤)، والنسائي (۱/ ۲۶)، والترمذي وقم (۱۱٤٠)، وابن ماجه رقم (۱۹۷۱).
  - (٢) في المواردة رقم (١٣٠٥).
- (٣) في «المستدرك» (١٨٧/٢). وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه اللهبي لكن المحققين من الأثمة قد أعلوه:
  - فقال النسائي عقبه: اأرسله حماد بن زيد؛ اهـ.

وقال الترمذي: همكذا رواه غير وأحيد عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أيمي قلاية، عن عبد الله بن يزيل، عن عاششة، أن النبي 離 كان يقبيم. ورواه حماد بن زيد وغير واحيد عن أيوب، عن أيمي غلابة، عرسلاً، أن النبي 離 كان يقسم، وهذا أصح من حليث حماد بن سلمة اهم. والرود ابن أيمي حاتم في «العلل» ((۲۵٪) من طريق حماد بن سلمة ثم قال: ففسمحت

أبا زرعة يقول: لا أعلم أحنا تابع حماداً على هذا». وأيّده ابن أبي حاتم بقوله: فللت: روى ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة. قال: كان رسول اللّه 難 يقسم بين نساله. الحديث مرسلاء اه.

وقال الإلياني في «الإرواء» (/٨/٪): اقلت: وصله ابن أبي شبية، نقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية على إرساله. وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة، فروايتهما = (عَنْ عَائِشَةَ رَهِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يقسمُ بِينَ نَسَائِه فَيعَدَل وَيقُولُ: اللَّهُمَ هذا قَسْمِي) بفتح القافِ (فيما أملكُ) وهوَ المبيتُ معَ كلِّ واحدةٍ في نَوْيَتِهَا (فلا تُلَمُّني فيما تعلكُ ولا أملكُ)، قالَ الترمذيُّ: يعني بهِ الحبُّ والمودةَ، (رواهُ الاربعةُ وصحَّحةُ ابنُ حبانَ والحاكمُ. ولكنْ رجِّحَ الترمذيُّ إرسالَه)، قالَ أبو زرعةَ (١٠): لا أعلمُ أحداً تابِعَ حمادَ بنَ سلمةَ على وصْلِهِ، لكنْ صحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ (٢) منْ طريق حمادِ بنِ سلمَةَ عنْ أيوبَ السختيانيُّ عنْ أبي قلابةَ عنْ عبدِ اللَّهِ بن يزيدَ عنْ عائشةَ مُوصولًا. والذي رواهُ مرسلًا هوَ حمادُ بنُ يزيدَ عنْ أيوبَ عنْ أبي قلابةً. قالَ الترمذيُّ<sup>(٣)</sup>: المرسلُ أصحُّ. قلتُ: بعدَ تصحيح ابنِ حبانَ للوصلِ فقدْ تعاضدَ الموصولُ والمرسلُ، دلَّ الحديثُ على أنهُ ﷺ كأَنَ يَقْسِمُ بينَ نسائِه، وتقدَّمتِ الإشارةُ إلى أنهُ هل كانَ واجباً عليهِ أمْ لا؟ قيلَ: وكانَ القَسْمُ عليهِ ﷺ غيرَ واجب لقولِه تعالَى: ﴿ وَتُومِى مَن نَشَلَهُ مِنْهُنَّ ﴾ الآيةُ، قالَ بعضُ المفسرينَ إنهُ أباحَ اللَّهُ لهُ [ترك]<sup>(ه)</sup> التسويةَ والقسْمَ بينَ أزواجِه حتَّى إنهُ ليؤخَّرَ مَنْ [يشاء]<sup>(٣)</sup> عنْ نوبتِها ويطأُ منْ يشاءُ في غيرِ نؤبَتِها وأنَّ ذلكَ منْ خصائِصِهِ ﷺ بناءً على انَّ الضميرَ في منهنَّ للزوجاتِ، وإذا ثبتَ أنهُ لا يجبُ القسمُ عليهِ ﷺ فإنهُ كانَ يقسمُ بينَهَنَّ منْ حسنِ عشْرَتَهِ وكمالِ حُسْنِ خُلْقِهِ وتأليفِ قلوب نِسائِهِ ﷺ.

والحديثُ يدلُّ على أنَّ المحبَّة وميلَ القلبِ أمرٌ غيرُ مقدورِ للعبدِ، بل هوَ من اللَّهِ تعالَى لا يملكُه العبدُ، ويدلُّ له قوله تعالَى: ﴿وَلَنكِنَّ اللَّهَ ٱللَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾ (٧) بعدَ قولِه: ﴿ لَوْ أَنْفَتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَيمًا مَّا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ ()، وبه فُسُرَ: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَ اللَّهُ يَحُلُّ بَيْنَ الْمَدِّهِ وَقَلْمِهُ ( ٩ ).

أرجح عند المخالفة، لا سيما إذا اجتمعا عليها، لكن الشطر الأول منه له طريق أخرى عن عائشة بلفظ: (كان رسول الله ﷺ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم...، الحديث رقم (٢٠٢٠) وإن إسناده حسن. وهو حديث ضعيف، واللَّهُ أعلم.

في (العلل) (١/ ٤٢٥). رقم (١٣٠٥ - الموارد). (1) (Y)

في (السنن) (٣/ ٤٤٦). (٣) سورة الأحزاب: الآبة ٥١. (1)

في (ب): قان يترك. (0) ني (ب): قشاء منهيًّا. (٦)

سورة الأنفال: الآية ٦٣. سورة الأنفال: الآية ٦٣. (Y) (A) سورة الأنقال: الآية ٢٤. (4)

### (تحريم الميلَ إلى إحدى الزوجتين

٩٩٥/٢ \_ رَعَنْ أَبِي مُرْيَزَةً فِي أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ لَمَا الْإِنْمَةُ مَايِلٌ ، رَزَاهُ أَخْمَدُ (\*\* وَالْأَرْبَعَةُ \*\*\*) مَثَالًا إِلَى إِخْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمُ الْفِيامَةِ وَشِقْهُ مَايِلٌ ، رَزَاهُ أَخْمَدُ (\*\* وَالْأَرْبَعَةُ \*\*\*) مَثِيمً مُرْجِعٌ . [صحح]

(وعن لهي هريرة عن تلبّي ﷺ قال: من كانت له اسرتان فعالً إلى إحداقها - دونَ الأخرى (٢) - جاء يومَ القيامة وشقة مائلُ، رواهُ لحمدُ والاربعةُ وسندهُ صحيحٌ). الحديثُ دليلٌ على أنهُ يجبُ على الزوجِ النسويةُ بينَ الزوجاتِ ويحرمُ عليه الميلُ إلى إحداهنَّ. وقدْ قالُ تعالى: ﴿وَكَلْ تَبِيلُوا صَلَّ الْتَسْلِيُ (٤)، والمرادُ الميلُ في القَسْم والإنفاقِ لا في المحبةِ لما عرف من أنها مما لا يملكُه العبدُ.

َ ومفهومُ قولِه: •كلَّ الميلِ• جوازُ الميلِ اليسيرِ ولكنَّ إطلاقَ الحديثِ ينفي ذلكَ، ويحتملُ تقيدُ الحديثِ بمفهوم الآيةِ.

#### (للزوج البكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة)

عُمَّا ﴿ عَلَى النَّبِهِ النَّهِ عَلَى اللَّهِ إِذَا تَوْلِعَ الرَّجُولُ الْمِكْرَ عَلَى النَّبِهِ الرَّجُولُ الْمِكْرَ عَلَى النَّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا فَلانًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَوْزِعَ النَّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا فَلانًا، ثُمَّ قَسَمَ. النَّبِ أَقَامَ عِنْدُهَا مِنْلُمَا لِلْمُحَارِيُّ. [صحح] مُمُثِّنَ عَلَيْدِ<sup>(6)</sup>، واللَّفْظُ لِلْبُحَارِيُّ. [صحح]

(وعن انس ﷺ قال: من السنة إذا تزوّج الرجلُ البكرَ على الدَّبُ العامَ هندُها سبعًا لم هندُها سبعًا لم هندُها سبعًا لم هندُها لمعاللة المستعالية المستعالية

<sup>(</sup>١) في (المسئلة (٢/ ٣٤٧، ٢٧١).

 <sup>(</sup>۲) أبو داود: (۲۱۳۲)، والنساني (۲۱۳۷، والترمذي (۱۱٤۱)، وابن ماجه (۱۹۲۹).
 قلت: واغرجه الداومي (۱۳۰۷)؛ وابن حبان (۱۳۰۷ ـ موارد)، والحاكم في «المستدرك»
 (۱۸٦/۲))، وهو حديث صحيح. انظر: (الارواء الغليل) (۲۰۱۷ مرةم ۲۰۱۷).

 <sup>(</sup>٣) أبو داود (٢١٣٣).
 (٤) سورة النساء: الآية ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) البخاري رقم: (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١).

معنَى منَ السنةِ هوَ الرفعُ إِلَّا أنهُ رأى المحافظةَ على قولِ أنسِ أَوْلَى، وذلكَ لأنَّ كونَه مرفوعاً إنَّما هوَ بطريقِ اجتهاديُّ محتَمَلِ والرفعُ نصٌّ، وليَسَ للراوي أنْ ينقلَ ما هوَ محتمَلٌ إلى ما هوَ نصُّ غيرُ مُحْتَمَلٍ. كَذَا قالَهُ ابنُ دقيقِ العيدِ(١). وبالجملةِ إنَّهم لا يعنونَ بالسنةِ إلا سنةَ النبيِّ ﷺ، وقدْ قالَ سالمٌ: وهلْ يعنونَ ـ يريدُ الصحابة \_ بذلكَ إلا سنة النبيِّ على والحديثُ قد أخْرَجَهُ أَثمةٌ منَ المحدُّثينَ عنْ أنس مرفُّوعاً منْ طُرُقِ مختلفةٍ عنْ أبي قلابةً، والحديثُ دليلٌ على إيثارِ الجديدةِ لمنَّ كانتْ عندَه زوجةٌ. وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ<sup>(٢)</sup>: جمهورُ العلماءِ على أنَّ ذلكَ حقًّ للمرأة بسبب الزفاف سواءً كانتْ عندَه زوجةٌ أمْ لا واختارهُ النوويُّ(٣)، لكرَّ، الحديثَ دلُّ على أنهُ فيمنُ كانتْ عندَه زوجةٌ. وقدْ ذهبَ إلى التفرقةِ بينَ البكر والنُّيب بما ذكرَ الجمهورُ فظاهرُ الحديثِ أنهُ واجبٌ، وأنهُ حتُّ للزوجةِ الجديدةِ وفي الكلُّ خلافٌ لم يقمُّ عليهِ دليلٌ يقاومُ الأحاديثَ، والمرادُ بالإيثار في البقاءِ عندَها ما كان متعارَفاً حالَ الخطاب، والظاهرُ أنَّ الإيثارَ يكونُ بالمبيتِ والقيلولة لا استغراقَ ساعاتِ الليلِ والنهار عندُّها كما قالَه جماعةٌ، حتَّى قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ إنهُ أفرطَ بعضُ الفقهاءِ حتَّى جعلَ مُقَامَهُ عندَها عُذْراً في إسقاطِ الجمعةِ. وتجبُ الموالاةُ في السبع والثلاثِ، فلوْ فرَّقَ وجبَ الاستثنافُ ولا فَرْقَ بينَ الحرةِ والأمَّةِ، فلو تزوَّجَ أُخْرَى في مدةِ السبع أو الثلاثِ، فالظاهرُ أنهُ يتمُّ ذلكَ لأنهُ قدْ صارَ مستَحَقاً لها.

94٧/٤ ـ َ وَعَنْ أَمْ سَلَمَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَمُهَا وَوَجَهَا أَقَامَ عِنْدُمَا لَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَوَانٌ انْ شِئْتِ سَبَعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبْعْتُ لَكِ مَوْانُ سَبْعْتُ لَكِ مَوْانُ سَبْعْتُ لِكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(وعن أمُّ سلمة ﷺ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لما تزوّجها لقامَ منذها تلاناً وقالَ: إنهُ ليسَ بِكَ على الهَٰلِكِيُ بِرِيدُ نَفَ (هوانَ، إنْ شَعْتِ سَبُغَتُ لِكِي أَي أَمَمتُ عَنْدُكِ سِماً (وإنَّ سَبُغَتُ لِكِ سَبُغَتُ لِنسائي، رواهُ مسلمٌ) وزاد في رواية (<sup>(2)</sup>: (إن شبَّتِ ثَلْتُ ثم درتُ، قالت: ثلَّتُ، وفي رواية (<sup>(1)</sup>: «خلَ عليها فلمًّا أرادُ أنْ يخرِجَ أخذتُ

 <sup>(</sup>١) في (إحكام الأحكام؛ (٤/١٤).
 (٢) في (الاستذكار؛ (١٤١/١٦).

 <sup>(</sup>٣) في اشرح صحيح مسلم (١٠/٥٤). (٤) في الصحيحة رقم (١٤٦٠).
 (٥) في الصحيح مسلمة رقم (٢٤٠٠/٤٢). (٦) في الصحيح مسلمة رقم (١٤٦٠/٤٠٠).

بثوبِه، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إنْ شئتِ زدتُ لكِ وحاسبُتُكِ للبكرِ سبعٌ وللشيبِ ثلاثٌ.

دُنُّ ما تقلَّمَ على استحقاق الكرو والنَّيْبِ ما ذُكِّرَ منَ العددِ، وفلُّبُ الأحاديثُ على انهُ إذا تعلَّى الزَّوْجُ العدة المقدرة برضا العراق سَقَقا حَقْها من الإينارِ ووجب عليه القضاء لذلك، وأما إذا كانَ بغيرِ رضاها فعقُها ثابتُ وهو مفهومُ قوله ﷺ: وإن شئيته، ومعنى قوله: وليسَ بك على أهلِكِ، هو أنهُ لا يلحقكَ منَّا هوانُ ولا نضيحُ مما تستحقيَّنَهُ شيئاً بل تأخذِينَهُ كاملًا. ثم أعلَمتها بأن اليها الاختيارَ بينَ ثلاثٍ بلا قضاءِ وبينَ سبع ويقضي نساء، وفيهِ حسنُ ملاطفةِ الأهل وإبانةُ ما يجبُ لهمْ وما لا يجبُ والتخييرُ لهم فيما هوَ لهمْ.

### (جواز تنازل المرأة عن نوبتها)

م/٩٩٨ ــ رَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةً بِنْتَ زَمْعَةً وَمَبْتُ يَوْمُهَا لِمَائِشَةً. وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَشْبِهُ لِمَائِشَةً يَوْمُهَا وَيَوْمَ سَوْدَةً. مُثَقَّنَ عَلَيْدٍ<sup>(١)</sup>. [صحيح]

## رترجمة سودة بنت زمعة

البخاري رقم (۲۱۲ه)، ومسلم رقم (۱٤٦٣).

 <sup>(</sup>٢) انظر ترجعتها في: قاسد الغابة، وتم (٧٠٥٥)، وةالاستيعاب، (٣٤٤١)، وقالإصابة، وقم
 (٣٣٣١)، وقطبقات ابن سعد (٨/٥٢).

 <sup>(</sup>٣) في السنن؟ رقم (٢١٣٥).
 (٤) سورة النساء: الآية ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) في (طبقاته) (٨/٨) برجال ثقات.

أبي برةَ مرسلًا أنَّ النبيُ ﷺ طلَّقها، يعني سودة، فقعدت على طريقو وقالت: والذي بَمَثَكُ بِالحقِّ ما لي في الرجالِ حاجةً ولكنَّ أحبُّ انْ أَبْمَتُ مَع نسائِكَ يومَ القيامة، فانشلُكَ بِالذي انزلَ عليكَ الكتابَ هل طلَّقْتَني لموجدة وجدتها عليُّ؟ قال: لا، قالتُ: فانشدكُ اللَّه لما راجعتَني فراجَمَها، قالتُ: فإني جعلتُ يومي لمائشةً حبَّة رصولِ اللَّهِ ﷺ وفي الحديثِ دليلٌ على جوازٍ هبةِ المرأةِ نويتَها لضَّرَتِها ويعتبرُ رِضَا الزوج؛ لأنَّ لهُ حمّاً في الزوجةِ فليسَ لها أن تسقط حمَّةً إلَّا برضاهُ.

واختلف الفقهاء إذا وهبث نويتها للزوج فقال الأكثر: تصعُ ويَخصُ بها الزوجُ مَنْ أوادَ وهذا هوَ الظاهرُ. وقيلَ: ليسَ لهُ ذلكَ بلُ تصيرُ كالمعدومة، وقيلَ: إنْ قالتُ له تُحصُّ بها مَنْ شنتَ جازَ لا إذا أطلقتُ له، قالُوا: ويصعُ الرجوعُ للموأةِ فيما وهبتُ منْ نويتها؛ لأنَّ الحقِّ يتجدُّدُ.

#### [يجوز للرجل الدخول على من لم يكن يومها من نسائه]

(وعنْ عروةَ قالَ: قالتْ عائشةً: يا ابنَ انختي كانَ رسولُ اللَّهِ 雅 لا يقضَّلُ بعضَنا على بعض في القَسْم من مُكْدِهِ عنننا وكان قلَّ يومَ إلَّا ومق يطوف علينا جميعاً فينذُو مَنْ كلُّ امراة منْ غيدِ مسيس)، وفي روايةً اَّ: بغرٍ وتَاعٍ، فهرَ المرادُ منا، (حتَّى يبلغُ التي هوَ يومُها فيبيثُ عندَما، رواهُ احمدُ وابو داودَ واللَّفَةُ لَه،

<sup>(</sup>١) في االمسندة (٢٦/ ٢٣٨ رقم ٢٨٣ ـ الفتح الرباني).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» رقم (٢١٣٥).

 <sup>(</sup>٣) في «المستدرك» (١٨٦/٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح، انظر: الصحيحة رقم (١٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجها أبو داود رقم (٢١٣٥)، والبيهقي (١/ ١٢٣) من حديث عائشة بإسناد حسن.

وصكحة الدعة) فيو دليلٌ على أنهُ يجوزُ للرجلِ الدخولُ على مَنْ لم يكنُ في يومها منْ نسايه والتأنيسُ لها واللمسُ والتقبيلُ، وفيه بيانُ حسنِ خُلَقِه ﷺ وأنهُ كانَ خيرَ الناسِ لأهله، وفي هلهِ ردَّ لما قالَه ابنُ العربي. وقدْ أشرنا إليو سابقاً انْ كانَ له ﷺ ساعةً مَنَ النهارِ لا يجبُ عليهِ القَشْمُ فيها وهي بعدَ العصرِ، قالَ المصنفُ كَلَلَهُ: لم أجدُ لما قالُه دليدٌ.

وقدْ عيَّنَ الساعةَ التي كانَ يدورُ فيها الحديثُ الآتي وهو قولُه:

٧/ ١٠٠٠ - ولِمُسْلِم (٢٠ عَنْ عَائِشَةً ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا

صَلَّى الْعَصْرَ دارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدُنُو مِنْهُنَّ. الْحَدِيثَ. [صحيح]

ولعسلمِ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 瓣 إِنَّا صَلَّى العَصَرَ دَانَ عَلَى نَسَائِهُ ثُمَّ يبدُّو مِنْهِنُّ، الحَبيثُ) أي دُنُوُّ لَمِسِ وتَغْبِلِ مِنْ دَوْنِ وِقَاعِ كِمَا عَرفَتَ.

الَّذِي مَاتَ فِيوَ: وَأَمِنْ عَائِشَةً ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيوِ: وَأَبِنَ أَنَا هَدَا؟ هُ يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةً، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْث شَاءً، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةً. مُتَقَنَّ عَلَيْهِ". [صحيح]

<sup>(</sup>١) في اشرح الحديث، رقم (٩٦٧/١٤) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه عند مسلم. بل أخرجه البخاري رقم (٥٢١٦) عنها.

 <sup>(</sup>٣) البخاري رقم (٢١٧٥)، ومسلم رقم (٢٤٤٣).
 (٤) في (ب): قشاءة.

<sup>(</sup>٥) في (الفتح الرباني؛ (٢١/ ٢٢٦ رقم ٤٧٧).

<sup>(</sup>٦) في اطبقاته؛ (٢/ ٢٣١ \_ ٢٣٢) بإسناد صحيح.

استأذنَ ﷺ واستأذنتُ له فاطمةً ﷺ فيجتمعُ الحديثانِ. ووقعَ في روايةٍ أنهُ دخلَ بيتَ عائشةً يومَ الاثنينِ وماتَ يومَ الاثنينِ الذي يليو. والحديثُ دليلَ على انَّ الموأة إذا أذنتُ كانَ مسقطاً لحقِّها منَ النويةِ وأنها لا تكفي القرعةُ إذا مرضَ كما تكفي إذا سافرَ كما دلَّ لهُ قولُه:

### [قراع المسافر بين نسائه]

اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَرَادَ سَفَراَ أَفْرَعُ بَيْنَ سَابِهِ، فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعْدُ. شَقْقٌ عَلَيْدِاً. [صحيح]

(وعنها) أي عائشة (قالث: كان رسول الله \$ إذا النه سفرة القرع بين نسائيه فَكَلِثُهُنَّ خَرَجَ سهمُ غيري غيها معقد متفق عليه). وأخرجَهُ أبنُ سعدٍ وزاد فيه عنها فكان إذا خرج سهمُ غيري عُرف فيه الكرامة (الأرامة) . دل الحديث على القرعة بين الزوجاتِ لمن أراد سفراً وأراد إخراج إحداهن معه، وهذا فعل لا يدلُ على الزوجاتِ لمن أراد سفراً وأراد إخراج إحداهن معه، وهذا فعل لا يدلُ على وأنها لا تلزمُه الشاعة، قال السفرَ بعن شاء كان من مكارٍم أخلاتِهِ ولطف شمائِله وحسنِ معاملِته فإن سافرَ بواج وقطف شمائِله وحسنِ معاملِته في السفر وفعل ه أيما أو بنيرها ووالمن سافرَ بها. وقال أبو حنها تعلق الفضاء مواء كانَ سفرُه بقرعة أو بنيرها وجب القضاء ولا ديل الشائه في المناقر بهرا والمناقب بالمنوب بعلى واجبُ وأنهُ لا يستقل الواجلِ بالسفر، جوابه أنَّ السفرَ استقل هذا الواجب بدلي واجبُ وأنهُ لا يستقل الواجلِ بالسفر، جوابه أنَّ السفر استقل هذا الواجب بدلي سفره لهن أتناق على وجبيد لما عرف المناكرة على المحبيد عليه بعد غؤيوة قضاء أيام سفره لهن اتفاد والمعرف عن المالكية الحديث على المتهردُ عن المالكية المحلفية علم التارو عن مالك وأصحابِه الحافية علم التوارة عن المالكية والمحتفية علم التارو القرعة بين الشركاء ونحوهم، والمشهردُ عن المالكية والحنفية علم اعتبار القرعة بين الشركاء ونحوهم، والمشهردُ عن المالكية والحنفية علم اعتبار القرعة بين الشركاء ونحوهم، والمشهردُ عن المالكية والحنفية علم اعتبار القرعة بن المالكية والمحتفية علم اعتبار القرعة بن المالكية والمحتفية علم اعتبار القرعة بن المالكية والمحتفية علم اعتبار القرعة بن الشركة ومنهودُ عن المالكية والمحتفية علم اعتبار القرعة بن الشركة والمحتفية علم اعتبار القرعة بن المالكية والمحتفية علم اعتبار القرعة بن الشائل على وجبورة على على وجبورة عن مالكية والمحتفية المحتفية على المحتفية علم اعتبار القرعة على المحتفية علم اعتبار القرعة على المحتفية علم المحتفية المحتفية على المحتفية علم المحتفية المحتفية

<sup>(</sup>۱) البخاري رقم (۲۰۹۳)، ومسلم رقم (۲۷۷۰).

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۱۳۸)، وابن ماجه رقم (۱۹۷۰).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الكراهية».

لأنهُ من بابِ الخطرِ والقمارِ وحُكِيَ عنِ الحنفيةِ إجازتُها. اهـ.

واحتجَّ منْ مَنْعَ منَ القرعةِ بأنَّ بعضَ النساءِ قدْ تكونُ أَنفعَ في السفرِ منْ غيرِها، فلوْ خرجتِ القرعةُ للتي لا نفعَ فيها في السفرِ لأضرُّ بحالِ الزوج، وَكَذَا قَدُّ يَكُونُ بِعِضُ النساءِ أقومَ برعايةِ مصالح بيتِ الرجلِ في الحضرِ، فلو خرجتِ القرعةُ عليها بالسفرِ لأضرُّ بحال الزوجُ مِنْ رعايةِ مصالح بيتِ الرجلِ. وقالَ القرطبيُّ: تختصُّ مشروعيةُ القرعةِ بما إذا اتفقتْ أحوالُهُنَّ لئلًّا يخصُّ واحدةً فيكونُ ترجيحاً بلا مرجِّح، قيلَ: هذا تخصيصٌ لعموم الحديثِ بالمعنَى الذي شُرعَ لأجلِه الحكمُ، والجرْيُ على ظاهِرِهِ كما ذهبَ إليهِ الشَّافعيُّ أَقْوَمُ.

## (النهي عن جلد المرأة)

١٠٠٣/١٠ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةً ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لا يَجْلِدُ أَعَدْكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِهِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(۱)</sup>.

# ترجمة عبد الله بن زمعة

(وعنْ عبد الله بنِ زَمْعَةُ (١) هُوَ ابنُ الأسودِ بنِ عبدِ المطلبِ بنِ أسدِ بنِ عبد العزَّى صحابيٌّ مشهورٌ وليسَ لهُ في البخاريُّ سِوى هذا الحديثِ وعدادُه في أَهلِ المدينةِ، (قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: لا يَجْلِد احتُكم امراتَه جَلْدَ العبدِ) بالنصب على المصدريةِ (رواة البخاريُّ) وتمامُه فيهِ: «ثمَّ يجامعُها،، وفي روايةِ<sup>(٣)</sup>: ولعلَّه أنْ يضاجعَها. وفي الحديثِ دليلٌ على جوازِ ضَرْبِ المرأةِ ضربًا خفيفاً لقولِه جلدً

<sup>(</sup>۱) في اصحيحه رقم (۲۰٤).

قلت: وأخرجه مسلم رقم (٢٨٥٥)، وابن ماجه رقم (١٩٨٣)، والبيهقي (٧٠٥/٧)، وأحمد (١٧/٤)، والدارمي (١٤٧/٢)، والترمذي رقم (٣٣٤٣)، وابن حبان في وصحيحه، وقم (٤١٩٠)، والبغوي رقم (٢٣٤٢ و ٢٣٤٢)، والنسائي في «عشرة النساء»

انظر ترجمته في: ﴿الإصابة؛ رقم (٤٧٠٢)، و﴿أَسَدَ الْغَابَةُ؛ رقم (٢٩٥١)، و﴿الاستيعابِ؛ رقم (٥٥٥).

أخرجها البخاري رقم (٤٩٤٢).

العبيه، ولقوله في رواية إبي داوذ<sup>17</sup>7: ولا تضربُ ظمينتك ضربَك أمَثَكَ، وفي لفظ للنسانيُ<sup>77</sup>: «كما تضربُ العبدُ أوِ الأمةً، وفي روايةِ للبخاريُ<sup>77</sup>: «ضَرْبَ الفحلِ أو العبيه، فإنَّها دالةً على جوازِ الشربِ إلَّا أنهُ لا يبلغُ ضربَ الحيواناتِ والمعاليكِ.

وقدْ قالَ تعالَى: ﴿وَالسِّهُوهُوَّ﴾ ودلَّ على جوازِ ضربِ غيرِ الزوجاتِ فيما ذكرَ ضرباً شديداً.

وقولُه: ثمَّ يجاممُها، دانُّ على انَّ علة النَّهِي أَنَّ ذَلْكَ لا يستحسُه العقلاءُ في مجرى العاداتِ؛ لانَّ الجعاعَ والمضاجعة إنما تلينَّ مَع ميلِ النَّسِ والرغيةِ في العشرةِ والمجلودُ غالباً ينفُرُ عمَّن جَلَنَهُ بخلافِ الناديبِ المستحسّنِ فإنَّهُ لا ينشُرُ الطباعُ، ولا ربَّبَ أَنَّ عدمَ الضربِ والاغتفارَ والسماحةَ أشرفُ منْ ذلكَ كما هوَ أخلاقُ رسولِ اللَّهِ ﷺ.

وقدْ أخرجَ النسائيُّ<sup>(6)</sup> من حديثِ عائشةً: ما ضربَ رسولُ اللَّهِ ﷺ امراةً لهُّ ولا خادماً قطَّ، ولا ضربَ بيدِه قطُّ إلا في سبيلِ اللَّهِ، أو تُنْشَهَلُ محارمُ اللَّهِ فيشتمُ للَّهِ تعالى.



(٨٤) وغيرهم، وهو حديث صحيح.

 <sup>(</sup>١) في (السنن؛ رقم (٤٧٨٦) ولفظه: (ما ضرب رسول اللَّهِ 養 خادماً ولا امرأة قط».

<sup>(</sup>٢) في قعشرة النساء، رقم (٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) في اصحيحه رقم (٢٠٤٢).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ٣٤.

 <sup>(</sup>٥) في اهشرة النساء وتم (۲۸۱).
 قلت: وأخرجه مسلم وقم (۲۳۲۷/۷۷)، والترمذي في الشمائل، وقم (۲۴۹)،
 وعبد الرزاق في اللمصنف، وقم (۱۷۹٤۷)، والطبراني في الكبير، (۷۸/۷ ـ ۷۷ رقم

## [الباب السابع] باب الخُلْع

يضمُ المعجمةِ وسكونِ اللام، هوَ قراقُ الزوجةِ على مالي، ماخوةُ منْ خَلَعَ الثوبَ؛ لأنَّ المواةَ لباسُ الرجلِ مجازاً. وضمُّ المصدرِ تفرقةُ بينَ المعنَى الحقيقيّ والمعجازي، والأصلُ فيهِ قولُه تعالَى: ﴿فَإِنْ خِلْتُمْ أَلَّا يُبِيَّا كُدُنَ اللَّهِ فَلَا جُمَّاعَ عَلَيْهَا فِيَّا الْفَنْدَةُ بِيُنَا﴾ (١٠).

# (الخُلع ورد ما أخذت الزوجة

1 / ١٠٠٤ - عن ابن عبّاس ﴿ أَنَّ امْزَاةَ نَابِتِ بْنِ قَبْسِ آتَتِ النَّبِيُ ﷺ لَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَابَتُ بِنُ قَبْسِ مَا أَعِبُ عَلَيْهِ مِن خُلُقٍ وَلَا دِينِ، وَلَجَنِّي أَكُوهُ التُحْدُو فِي الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْتَرْبُينَ عَلَيْهِ خَيِيقَتُهُ؟ قَقَالَتْ: تَمْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْتَجِيفَةُ وَطَلَقْهَا تَطْلِيقَةً، رَوَاهُ البُخَارِيُّ؟\*، وَمَارَهُ بِعَلَاقِهَا. [صحيح]

\_ وَلَا بِي دَاوُدَ<sup>(١)</sup> وَالنَّرْمِلِي<sup>(٥)</sup>، وَحَسَنَهُ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَبْسِ الْحَتَلَمَتُ ينُهُ، فَجمَلَ النَّبُيُّ ﷺ مِلْتَهَا حَيْضَةً. [صحيح]

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.

 <sup>(</sup>۲) في اصحيحه رقم (۵۲۷۳).
 قلت: وأخرجه النسائي (۱۲۹/۱)، وابن ماجه رقم (۲۰۰٦).

<sup>(</sup>٣) أي للبخاري في (صحيحه) رقم (٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) في دالسنن، رقم (٢٢٢٩). (٥) في دالسنن، رقم (١١٨٥) مكرر.

(عنِ ابنِ عباسٍ راه الله الله الله الله الله البخاري جميلة ، ذكره (١١) عنْ عكرمةَ مرسلًا وأخرجَ البيهقيُّ<sup>(٢)</sup> مرسلًا أنَّ اسمَها زينبُ بنتُ عبدِ اللَّهِ بن أُبيّ ابنِ سلولٍ، وقيلَ غيرُ ذلكَ، (اللهِ النبيِّ ﷺ فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ ثابتُ بنُ قيسٍ)(٣) هوَ خزرجيٌّ أنصاريٌّ شهدَ أُحُداً وما بعدَها وهوَ من أعيانِ الصحابةِ، كانَ خطيباً للانصارِ ولرسولِ اللَّهِ ﷺ وشهدَ لهُ النبئُ ﷺ بالجنةِ (ما أعيبُ) رُوِيَ بالمثناةِ الفوقيةِ مضمومةً ومكسورةً منَ العثبِ وبالمثناةِ التحتيةِ ساكنةً من العيْبِ وهوَ أُوفقُ بالمرادِ (عليهِ في خُلُق) بضمَّ الخاءِ المعجمةِ وضمَّ اللام ويجوزُ سكونُها، (ولا نينٍ، ولكنِّي أكرهُ الكفرَ في الإسلام، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: لتربُّينَ عليهِ حبيقتَه، فقالتْ: نعمُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: اقبلِ الحديقةَ وطأقُها تطليقةً. رواهُ البخاريُّ، وفي روليةٍ لهُ: [فامره](1) بطلاقِها. ولابي داودَ والترمذيُّ) أي منْ حديثِ ابنِ عباسِ (وحسَّنَه: انَّ امراةَ البتِ بنِ قيسِ اختلعتُ منهُ فجعلَ النبئي ﷺ عنتَها حيضةً). قرلُها: أكرهُ الكفرَ في الإسلام، أي أكرهُ منَ الإقامةِ عندَه أنْ أقَعَ فيما يقتضي الكفرَ، والمرادُ ما يضادُّ الإسلامَ منَ النشوزِ وبغضِ الزوج وغيرِ ذلكَ، أطلقتْ على ما ينافي خُلُقُ الإسلام الكفرَ مبالغةً، ويحتملُ غيرُ ذلكَ. وقولُه: •حديقتُه، أي بستانَه، ففي الروايةِ أنهُ كانَ تَزوَّجَها على حديقةِ نَخْلٍ. الحديثُ فيهِ دليلٌ على شرعيةِ الخُلْع وصِحَّتهِ وأنهُ يحلُّ أَخْذُ العِوضِ منَ المرأةِ، واختلف العلماءُ هلْ يُشْتَرَطُ في صَحتهِ أنْ تكونَ المرأةُ ناشزةً أمْ لا؟ فذهبَ إلى الأولِ الهادي والظاهريةُ(٥)، واختارهُ ابنُ المنذرِ

ثانياً: وذهب الحنفية والإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، وآحد قولي الشافعي والحسن البصري وشريح وعطاء، ومجاهد والزهري، والنخمي والشعبي والثوري إلى أنه طلاق.

أي البخاري في اصحيحة رقم (٢٧٧٥) عن عكرمة مرسلًا.

<sup>(</sup>۲) في «السنن الكبرى» (۷/۳۱۳).

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: «الإصابة» وهم (٩٥٦)، و«طبقات ابن سعدة (٢٥٦/٥)، و«التاريخ الكبير» (١٦٧/٢)، و«أسد الغابة» رقم (٩٦٩)، و«الاستيماب» رقم (٣٥٣)، و«تهليب الأسماء واللغات (١٣٩/١ ـ ١٤٠).

٤) في (ب): اوأمره.

 <sup>(</sup>٥) أختلف الفقهاء في الخُلف إذا وقع هل هو طلاق أو نسخ؟ إلى مذهبين:
 الأول: ذهب الإمام دارد الظاهري، ورواية عن الإمام أحمد، وأحد قولي الشافعي،
 وإسحاق، وطاوس وعكرمة وأبو ثور، وابن المنظر إلى أنه فسخ لا طلاق.

مستدلِّينَ بقصةِ ثابتِ هذهِ فإنَّ طلبَ الطلاقِ نشوزٌ، [ولفوله]('' تعالَى: ﴿إِلَّا أَنْ يَمَانَا ٱلَّا بُقِيمًا مُدُودً اللَّهِ﴾''، وقولو: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِمُنْحِسَّةٍ شُبِيْنَةً﴾'''

وذهب أبو حنيفة والشافعيُّ والمديدُ واكثرُ أهلِ العلم إلى الثاني وقالُوا: 
يصحُّ الخلعُ معَ التراضي بينَ الزوجينِ وإنْ كان الحالُ مستقيمةً بيتَهمَا وبحلُّ
المِوَضُ لقولِه تعالَى: ﴿ وَإِنْ وَإِنْ الْمَنْ لَكُمْ عَن مَنْ وَيَهُ قَلَا) ﴿ الْآيةُ وَلم يضرق المورَضُ لقولِه بطيرة من نفسوه (٥٠) ، وقالُوا: إنهُ لِسَ في حديثِ ثابِي هذَا دليلُ على الاشتراطِ، والآيةُ يحتملُ أنَّ الخوت فيها وهو الظنُّ والحسبانُ يكونُ في المستقبل فيذكُ على جوازو وإنْ كانَ الحالُ مستقبماً بيتَهما وهما مقيمانِ لحدودِ اللهِ [تمال] (١٠) ، ويحتملُ أنْ يرادَ أنْ يَمُلَمَا ألَّا يقيما حدودَ اللهِ ولا يكونُ العلمُ إلا إِنْ يَتَحَمَّقِهِ في الحالِ، ويحتملُ أنْ يرادَ أنْ يَمُلَمَا ألَّا يقيما حدودَ اللهِ ولا يكونُ العلمُ إلا إِنْ العلمُ لا ينافي أنْ يكونَ النشورُ مستقباً معمُ إقامةً حدودِ اللهِ في الاستقبالِ وحيتنزِ فلا دليلَ على اشتراطِ النشوزِ في الآيةِ على القفيرينِ.

انظر: فبداية المجتهد، (٣٥/١٣) بتحقيقنا. وانهاية المحتاج، (٢٥٤٦)، وفعني
المحتاج (٣٦٤/١)، وفالإنصاف للمرداوي، (٣٩٤/١)، وقايات الأحكام، لابن العربي
(١/٩٥١).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿وَبِقُولُهُۥ

 <sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ١٩.
 (۵) • أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٦ رقم ٩١) من حديث أنس. وفيه: الحارث بن محمد

الفهري مجهول. التلخيص الحيرة (٦/٢٤). • وأخرجه الدارقطني (٣/٢٥ وقم ٨٨) أيضاً من حديث أنس. وفيه: داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث. التلخيص الحيرة (٣/٢٤).

وأخرجه أحمد في اللمسندة (٧٢/٥ ـ ٣٧) مطولاً، والدارقطني (٢٦/٣ رقم ٩٢) من
 حديث إلي حرة الرفاشي عن عمه. وفيه: علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف.
 والتلخيص الحبيرة (٢/٣٠).

وأورده الهيشمي في قمجمع الزوائدة (٣/ ٢٦٥ \_ ٢٢٦) وقال: قرواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين، وفيه علي بن زيد وفيه كلام، اهـ.

ق وأخرجه البيهقي (١٠٠/٦)، وإبن حبان (رقم: ١٦٢١ - موارد) عن أبي حميد الساعدي، وقد صعّح الحديث الألباني في «الإرواء» رقم (١٤٥٩).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (أ).

ودلَّ الحديثُ على أنهُ ياخذُ الزرخ منها ما اعطاها من غير زيادةٍ واختُلنت هل تجوزُ الزيادةُ أمْ لا؛ فذهبَ الشافعيُّ ومالكُ إلى أنَّها تحلُّ الزيادةُ إذا كانَّ النشوزُ منَ العراةِ، قالَ مالكُ: لمْ أزلَ أسمعُ أنَّ الفديةَ تجوزُ بالصَّداقِ ويأكثرَ منهُ لقولِهِ تعالَى: ﴿فَلَا جُمُاحَ عَلَيْهَا فِي ٱلقَلْتَ بِيثُ﴾ (١٠.

قال ابنُ بطالي: ذهب الجمهورُ إلى انهُ يجوزُ للرجلِ أنْ ياخذُ في الخلّع اكترَ منا الغُلّم اكترَ منا الخلّم اكترَ من الغُلّم الله المقالما، وقال مالكُ: لم أزَ أحداً معن يُقتَد بو منح [من] (الألقالكة للبسّ من مكارم الأخلاق، وأما الرواية التي فيها أنهُ قال اللمصنف (الما الزيادة ولا فلاه فلم ينتُ رفقها. وذهب عطاءُ وطاووسُ وأحمدُ وإسحاقُ والهاوريُّ وتحرونَ الياه أنه الزيادةُ قلاه أنه لا تحريجها في آخر حليبُ البابِ البيهتمين (ان وابيّة أما الزيادةُ فلاه عطاءِ مرسلًا، ومثلُه عند المداوقطني (أن وأنها قالتُ: طما قال النبيُّ ﷺ أزدُينَ علي عليه حليبُ الله النبيةُ الله الزيادةُ فلاه الحديث، ورجالُه علي بعد الما لزيادةُ فلاه الحديث، ورجالُه على الزيادةُ نقلُه الحديث، ورجالُه على الزيادةُ نقلُه لا ولا إثبانًا، وحليثُ الما تالزيادةُ فلاه على تقدمُ الجرابُ عنهُ مع على الزيادةُ نقلُه الله إثبانًا، وحليثُ الما الزيادةُ فلاه على تقدمُ الجرابُ عنهُ مع الزيامُها، لا أنهُ عرجَ مُعُرَجُ المخابِ عن تحريبُها على الزرج.

وأما أمرُهُ ﷺ بتطليقِهِ لها فإنهُ أمرُ ارشادِ لا إيجابِ كَذَا قِيلَ، والظاهرُ بِقالِه على أصْدِاءِ منَ الإيجابِ، ويدلُّ لهُ قولُه تعالَى: ﴿ وَإَسَاكُ بِمَعْهِي أَوْ تَدْيِعٌ بِإِسَرِّهُ \* أَنْ المرادَّ يجبُ عليهِ أحدُ الأمرينِ ومُنَا قدْ تعذَّر الإمساكُ بمعروبِ يُظَلِّها للفراقِ فيتعينُ عليهِ التسريحُ بإحسانِ. نَمُّ الظاهرُ أنهُ يقعُ الخلعُ بلفظِ الطلاقِ وأنَّ المواطأةُ عَلَى ردَّ المهرِ لأجلِ الطلاقِ يصيرُ [لها] ألى الطلاقُ تُحلماً. واختلفُوا إذا كانَ بلفظِ الخلعِ فذهبتِ الهادويةُ وجمهورُ العلماءِ إلى أنهُ طلاقً

سورة البقرة: الآية ٢٩.
 زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): 過، (٤) في (السنن الكبرى؛ (٧/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (٣/ ٢٥٥ رقم ٣٩) بإسناد صحيح.

 <sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.
 (٧) في (ب): (بها».

وحجَّتُهم أنهُ لفظٌ لا يملكُه إلَّا الزوجَ، فكانَ طلاقاً ولو كانَ فَسْخاً لما جازَ على غيرِ الصداقِ كالإقالةِ وهوَ يجوزُ عندَ الجمهورِ بما قلَّ أوْ كَثُرَ فدلَّ أنهُ طلاقً. وذهبَ ابنُ عباسِ وآخرونَ إلى أنهُ فشخٌ، وهوَ مشهورُ مذهبِ أحمدَ ويدلُّ لهُ أنهُ ﷺ أمرَها أن َّتعتدُّ بحيضةٍ (١) قالَ الخطابيُّ: في هذا أقْوى دليلٍ لمنْ قالَ أنَّ الخَلْعَ فَسْخٌ وليسَ بطلاقٍ، إذْ لو كانَ ظَلَاقاً لم يكتفِ بحيضةٍ للعَّدَّةِ، واستدلُّ القائلُ بأنهُ فسخٌ بأنهُ تعالى ذكرَ في كتابهِ الطلاقُ فقالَ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍّ﴾<sup>(٢)</sup> ثم ذكر الافتداءَ ثم قَالَ: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلاَ غَيلُ لَهُ مِنْ بَسْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَيْبًا غَيْرَهُ ﴾ (٣)، فلو كانَ الافتداءُ طَلَاقاً لكانَ الطلاقُ الذي لا تحلُّ لهُ إلا منْ بَعْدِ زوج هوَ الطلاقُ الرابعُ وهذا الاستدلالُ مرويٌّ عنِ ابنِ عباسٍ؛ فإنهُ سألهُ رجلٌ طلَّقَ امرأته طلقَتْينِ ثُمٌّ الْحَتَلَعَهَا قالَ: نعمْ ينكحُها فَإِنَّ الخلعَ لِّيسَ بطلاقٍ، ذكرَ اللَّهُ الطلاقَ في أولِ الْآيَةِ وآخرِها والخلعُ فيما بينَ ذلكَ فليسَ الخلعُ بشيءٍ، ثمَّ قالَ: ﴿ الظَّلَقُ مُرَّتَالَةٍ فَإِمْسَالُا يَمْتُهُونِ أَوْ تَسْرِيحٌ ۚ بِإِمْسَانِهُ (°)، ثـمَّ قـراً: ﴿ إِنَّانِ طَلْقَهَا فَلَا غِلْ لَتْهِ بِلَ بَعْدُ عَنَى تَنكِحَ زَيْبًا غَيْرُهُ<sup>(٣)</sup>. وقد قررُنا أنهُ ليسَ بطلاقٍ في «منحة الغفارِ»<sup>(٤)</sup> حاشيةِ «ضوءِ النهارِ» ووضَّحْنا هناكَ الأدلةَ وبسطناها فيه، ثمَّ مَنْ قالَ إِنهُ طَلاقٌ يقولُ إِنهُ طَلاقٌ بائنٌ لأنهُ لو كانَ للزوج الرجعةُ لم يكنُ للافتداءِ بها فائدةٌ، وللفقهاءِ أبحاثُ طويلةٌ وفروعٌ كثيرةٌ في الَّكتبِ الفقهيةِ فيما يتعلَّقُ بالخلْع، ومقصودُنا شرحُ ما دلَّ له الحديثُ على أنهُ قدْ زِدْنَا ذلكَ ما يحتاجُ إليهِ.

٢/ ١٠٠٥ ـ وَفِي رَوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﷺ عِنْدَ ابْنِ

 <sup>(</sup>١) لحديث الربيع بنت معرة عند النساني (١٨٦/٦ رقم ٣٤٩٧) في قصة ثابت أن النبي 養 قال له: خل الذي لها عليك وخل سيلها. قال: نعم، فأمرها رسول الله 續 أن تعتد بحيضة واحدق، وتلحق بأهلها، ورجال إسناده كلهم ثقات.

ولها حديث آخر عند الترمذي (۴٬۹۱۳ رقم ۱۱۸۰)، والنساني (۱۸۹٫۲ رقم ۴۹۹۳). وابن ماجه (۱۳۲۱ رقم ۲۰۰۸) أن النبي 謝 أمرها أن تعند بحيضة، وفي إسناده: محمد بن إسحاق، وقد صرَّح بالتحديث.

والخلاصة: أنَّ الحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.

<sup>(3) (7/778</sup> \_ 378).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٣٠.

مَاجَهْ(١٠): أَنَّ ثَابِتَ بْنَ تَنْسِ كَانَ دَبِيمًا، وَأَنَّ امْرَأَتُهُ قَالَتْ: لَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْ لَبَصْفُتُ فِي رَجْهِدِ. [ضعيف]

(وفي رواية عمرو بن شعيب عن لبيه عن جدّه عند ابن ملجة أن ثابت بنَ قيس كان معيداً وأن امرائه قالت: لولا مخافة الله إذا بحلّ علي لبصقت في وجهه)، وفي رواية (٢٠ عن ابن عباس أنَّ امراةً ثابتِ أنت رسولَ اللَّه ﷺ فقالت: يا رسولَ اللَّه لا يجتمهُ رأسي ورامنُ ثابتِ أبداً، إني رفعتُ جانبَ الخباءِ فرايتُه أقبلَ في عدة وإذا هرَ أشدُهم سواداً وأقصرُهم قامةً وأقبحهُم وجُهاً، الحديثُ، فصرَّحَ الحديثُ بسب طلِها الخلعَ وأبان.

## أول خلع في الإسلام)

المحمدة عند المحمد المح

(ولاحمة من حديث سهل بن لهي خدمة) بفتح الحاء المهملة فمثلثة ساكنة (وكان تلك اول خلع في الإسلام) أنه أول خلع وقع في عصوه ﷺ وقبل إنه وقع في الجاهلية وهو أنَّ عامرَ بن الظّرب، بفتح الظّاء المعجمة وكسو الراء ثمّ موحَّدَة، زرَّجَ ابته من ابن أخيه عامرٍ بن الحاربُ فلما دخلتُ عليه نفرتُ منهُ فشكا إلى إنها فقال: لا أجمعُ عليكَ فراقَ أهلِكَ ومالِكَ: وقدْ خلعتُها منكَ بما أعطيتُها. زعمَ بعضُ العلماء أنَّ هذا كانَّ أولَ خلع في العربِ.

<sup>(</sup>١) في «السنن» رقم (٢٠٥٧).

قال البوصيري في فمصباح الزجاجة (٢/ ١٣٤ رقم ٧٢٦ \_ ٢٠٥٧): فعلما إسناد ضعيف لتدليس الحجاج وهو ابن أوطاة.

رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن عبد القدوس بن بكر بن حبيش عن الحجاج عن عمرو بن شعيب به. وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس رواه النسائي وابن ماجه.

وره المبادل في دمسنده من حديث أنس ﷺ اهـ.

وهو حديث ضعيف. انظر: قالإرواء، (١٠٣/٧).

<sup>(</sup>٢) فلينظر من أخرجها . " (٣) في (المستدة (٣/٤)، وهو حديث ضعيف.

#### [الكتاب التاسع] كتاب الطلاق

هو لغةً: حَلُّ الوثاقِ، مشتقٌ من الإطلاقِ وهوَ الإرسالُ والتركُ، وفلانُ عَلْقُ الهدينِ بالخيرِ أي كثيرُ البذل والإرسالِ لهما بذلكَ. وفي الشرعِ: حلُّ عقدةِ التزويج، قالَ إمامُ الحرمينِ: هو لفظُّ جاهليُّ وردَ الإسلامُ بتقريره.

1٠٠٧/١ \_ عَنِ ابْنِي مُمَّرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَبَنَهُسُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ، رَوَاهُ أَلِمُ وَاوُدُ<sup>(١)</sup> وَابْنُ مَاجَهُ<sup>(١)</sup>، وَصَحْحُهُ الْحَاكِمُ<sup>(١)</sup>، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِم إِرْسَالُهُ<sup>(١)</sup>. [ضعيف]

<sup>(</sup>١) في السنن؛ (٢/ ٢٣١ رقم ٢١٧٨). (٢) في السنن؛ (١/ ٦٥٠ رقم ٢٠١٨).

 <sup>(</sup>٣) في «المستدرك» (١٩٢/) وقال: هذا حديث صحيح الإستاد، وتعقبه الذهبي بقوله:
 صحيح على شرط مسلم، وليس كما قالا بل الحديث ضعيف كما حققه المحدث الألباني في «الإرواء» (١٠٦/٧ رقم ٢٠٤٠).

 <sup>(</sup>٤) في «العلل» (١/ ١٣١٤).
 (٥) لعله ذكر ذلك في «العلل».

٦) في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٢٢).



الأحكامِ الخمسةِ، فالحرامُ الطلاقُ البِدْعيُّ، والمكروهُ الواقعُ لغير سببٍ معَ استقامةِ الحالِ، وهذا هوَ القِسْمُ المبغوضُ معَ حِلْهِ.

## (طلاق الحائض)

- ハ・・ハ/文/ رَمَنْ ابْن عُمَرَ أَنَّهُ طَلَق امْرَأَتُهُ وَمِي حَافِضٌ في عَهْدِ
   رَسُولِ اللَّهِ 響، فَسَأَلُ عُمَرٌ رَسُولُ اللَّهِ 書 عَنْ ذَلِك، فَقَال: «مُزْهُ فَلْفِرَاجِعْهَا»
   رُسُولِ اللَّهِ 対ف خنى قَطْهُر، فَمْ تَحِيضَ، فَمْ نَطْهُر، فَمْ إِنْ شَاءَ أَسْنَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلْقَ فَبِيلًا أَنْ يَعَسُّر، فَبِلْكَ الْمِلْةُ الْتِي أَمْرَ اللَّهُ أَنْ ثُطْلَقَ لَهَا النَّسَاء، مُثَنَّقٌ
   عَلِيدٍ اللَّه اللَّه المَّهِ عَلَيْهِ المَّهِ اللَّه الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى المُعْمَى اللَّه المُعْمَى المُعْمَى المُعْمَى اللَّه المُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّه الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّه المُعْمَى الْمُعْمَى اللّه اللّه الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللّه المُعْمَى اللّه ا
- وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ (٢٠): الْمُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقُهَا طَاهِراً أَوْ حَامِلًا. [صحيح]
  - وَفِي رِوَايَةِ أُخْرَى لِلْبُحَارِيِّ ("): «وَحُسِبَتْ تَطْلِيقَةً». [صحيح]

وَسِي رِدَاتِةِ لِمُسْلِم (1) قَالَ ابْنُ عُمْرَ: أَمَّا أَلْتَ طَلْقَتُهَا وَاحِدَةً أَوْ الْنَتَيْنِ،
 وَلِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَتِي أَنْ أَرَاجِمَهَا ثُمَّ أَسْكِهَا حَتى تَجِيضَ حَيْضَةً أَخْرَى،
 ثُمِّ أَسْهِلُهَا حَتَى تَظْهُرَ، فُمِّ أَطَلْقَهَا قَبْلُ أَنْ أَمْسَهَا، وَأَمَّا أَلَّانًا تَقَالَ تَقَلَّمَ اللَّمْةَ اللَّهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الرَّائِكَ. [صحیح]

- رَفِي رِوَايَةِ أَخْرَى<sup>(0)</sup>: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَ وَلَمْ يَرَهَا شَيْنًا، وَقَال: ﴿إِذَا طَهْرَتْ فَلِيطِلْقُ أَوْ لِيغْنِكُ. . [**صحيح**]

(۱) البخاري رقم (۱۳۳۳ه)، ومسلم رقم (۱۷۶۱). قلت: واخرجه أبو داود رقم (۱۲۷۹)، والترمذي رقم (۱۱۷۵)، والنسائي (۱۳۷/ ـ ۱۱٤۱)، ومالك في «الموطأ» (۱۸۲۷» رقم ۵۳).

(۲) في اصحيحه (۲/ ۱۰۹۵ رقم ۱۱۶۷۱).
 قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۱۸۱)، والترمذي رقم (۱۱۷۲).

- (٣) في اصحيحه (٩/ ٢٥١ رقم ٢٥٢٥).
- (٤) في اصحيحه (١٠٩٣/٢) رقم ١/١٤٧١).
- (۵) لمسلم في «صحيحه» (۱٬۹۸/۲ رقم ۱/۱٤۷۱).

(وعن لبن عمرَ ﷺ انهُ طلَّقَ امراتَه وهيَ حائضٌ في عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ فسألَ عمرُ رسولَ اللَّهِ ﷺ عنْ نلكَ فقالَ: مُرْهُ فليراجِعُها ثم ليمسخُها حتَّى تطهرَ ثم تحيضُ ثم تطهرَ ثمَّ إنْ شاءَ امسكَ بعدُ وإنْ شاءَ طَلَّقَ قبلَ أنْ يمسَّ فتلكَ العدةُ التي امرَ اللَّهُ انْ تُطَلِّقَ لها قنساءُ، منفقٌ عليهِ). في قوله: مُرْهُ فليراجعُها، دليلٌ علَى أنَّ الآمِرَ لابن عمرَ بالمراجعةِ النبئ ﷺ فإنَّ عمرَ مأمورٌ بالتبليغ عنِ النبيِّ ﷺ إلى ابنو بأنهُ مأمورٌ بالمراجعةِ فهوَ نظيرُ قولِه تعالَى: ﴿قُلْ لِيَبَادِيُّ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ بَثِيمُوا السَّمَاوَةَ﴾(١) فإنهُ ﷺ مأمورٌ بأنْ يأمرَنا بإقامةِ الصلاةِ فنحنُ مأمورونَ منَ اللَّهِ تعالَى، وابنُ عمرَ كذلكَ مأمورٌ منَ النبيِّ ﷺ فلا يُتَوَهِّمُ أنَّ هذِه المسألةَ منْ بابٍ مسألةِ هل الأمرُ بالأمرِ بالشيءِ أمرٌ بذلك الشيءِ، وإنَّما تلكَ المسألةُ مثلُ قولِه ﷺ: فمُرُوا أُولادُكم بالصلَّاةِ لسبِّع،(٢) الحديثَ لا مثلَ هذهِ ] [وإذا عرفتَ أنهُ مأمورٌ منهُ ﷺ بالمراجعةِ فهل الأمرُ للُّوجوبِ فتجبُ الرجعةُ أم لاً؟ ذهبَ إلى الأولِ مالكٌ وهوَ روايةٌ عنْ أحمدً، وصحَّحَ صاحبُ الهدايةِ (٣) من الحنفيةِ [وجوبَها] وهوَ قولُ داود، ودليلُهم الأمرُ بها، قالُوا: فإذا امتنعَ الرجلُ منها أدَّبه الحاكمُ فإنْ أصرَّ على الامتناع ارتجعَ الحاكمُ عنهُ. وذهَبَ الجمهورُ إلى أنَّها (مستحبُّ فقط قالُوا: لأنَّ ابتداءً النكاح لا يجبُ فاستدامتُه كذلك، فكانَ القياسُ قرينةً علَى أنَّ الأمرَ للنُّدبِ وَأَجِيْبُ إِبَانًا الطَّلَاقَ لما كانَ محرماً في الحيضِ كانَ استدامةُ النكاحِ فيهِ واجبةً. وقولةِ: احتَّى تطهرَ ثم تحيضَ ثُم تطهرَ، دليلٌ على أنهُ لا يُطَلُّقُ إَلَا في الطهرِ الثاني دونَ الأولِ. وقدُ ذهبَ إلى تحريم الطلاقِ فيهِ مالكٌ، وهو الأصحُّ عندَ الشافعيةِ، وذهبَ أبو حنيفةَ إلى أنَّ الانتظارَ إلى الطهرِ الثاني[مندوبُ]وكذَا عنْ أحمدَ مستدلينَ بقولِه: (وفي روايةِ لمسلم) أي عن ابنِ عمرَ (مُرْهُ فليراجِحْهَا ثمَّ ليطلقُها طاهراً أو حاملًا) فأُطْلِقَ الطهرَ ولأنَّ التحريمَ إنَّما كانَ لأجل الحيض فإذا زَالَ زَالَ مُوجِبُ التَّحريم فجاز طلاقُها في هذا الطهرِ كما جازَ في الذي بعدُّهُ،

سورة إبراهيم: الآية ٣١.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند، (١٨٧/٢)، والدارتطني (٢٠٠/١ وقم ٣) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. بسند حسن.

<sup>.(</sup>YYA/1) (Y).

وكما يجوزُ في الطهرِ الذي لمُ يتقدم طلاقٌ في حيفت ولا يَخْفَى قربُ ما قَالُولَ وَقَي قولِهُ: ﴿ قَبِلُ أَنْ يَمِسُّ ، دَلِلُ عَلَى اللَّهُ وَا طَلَّقُ فِي الظَّهِرِ بِعِدَ المَمْ فَإِنْ طَلاقً يَدْعِيْ مُعْرَمٌ وبو صرَّح الجمهورُ، وقال بعض المالكيّة: إنهُ يُجْبَرُ على الرجعة قيه كما إذا طلقٌ وهي حائض ً إلَّنِي قولِهُ: ﴿ ثَمْ تَطَهِرُ، وقولُهُ: ﴿ طَاهِمُ الْمُحَلِّلُ لَلْنَقَهَا وَلَمْ اللَّهُ إِلَّهُ مِنْ الْخُسْلِ؟ فَمِنْ احمدَ وواينانِ الراجعُ أنهُ لا بدُّ مِنِ اعتبارِ الخُسْلِ لَمَا مرَّ في روايةِ النسائقُ ' ' فؤذا اغتسلتُ منْ حيضتِها الاَّخرى فلا يعسَّها حتى يُقلِقِها وإنْ شَاءَ أَنْ يَمسكَها أمسكَها، وهوَ مفسرٌ لقوله: طاهراً، وقولهِ: ثمَّ تَطَهراً

إِدِقُولِه: افتلك العدةُ التي أمرَ اللَّهُ أَنْ تطلُقُ لها النساءُ أي أَوْنَ في قولِه: ﴿ فَلَلْتُوْنَ لِهِنَّتِهِ ﴾ . (في روايةِ مسلم ٣٠ قالُ ابنُ عمرَ: وقرأَ النبيُ ﷺ: ﴿ فَاتَاتُهُ النَّهُ ﴾ الآيةً إِرْفِي الحديثِ دليلٌ على أنَّ الاقراءَ الاطهارَ للامْرِ بطلاقها في الطهرِ [[وقوله: ﴿ فَلَلْمُونَ لِيقَيْمِنَ ﴾ ١٦ أي وقتَ ابتناءِ عدتهنَ [وقي قوله: أو حاملًا، دليلٌ على أنَّ طلاقَ العاملِ سنيَّ وإليه ذهبَ الجمهورَ ]

وإذا عرفت أنَّ الطلاق البدعي منهي عنه محرِّمٌ فقد اختُلِفَ فيه هل يقعُ ويُعتَّلَ بِهِ أَمْ لا يقعُ هل العديث: (ولهي ويُعتَّلُ بِهَ أَمْ لا يقعُ الحديث: (ولهي أَخْرى) أَي في رواية أخرى (البخاري، وفسيت تطليقة) وموّ بضم الحاء المهملة أخرى) أي في رواية أخرى (البخاري، والمرادُ جَعْلُها واحدةً من الثلاب التطليقات التي المكان الزعم ولكنَّهُ لم يصرخ بالفاعل هنا؛ فإذ كانَّ الفاعلُ إبنَ عمرَ فلا حجة فيه وإن كانَّ النبيُ ﷺ فهرَ الحجة إلَّا أَنْ قَدْ صرَّحَ بالفاعلِ في غيرٍ هذه الرواية كما في مسئد ابنِ وهم بلغظٍ وزادَ ابنُ أبي ذتبٍ في الحديث: (عن النبيُ ﷺ وهي واحدةً، وأخرجَهُ الدارقطنيُ (من حديثِ ابنِ أبي ذتبٍ وابنِ استنالي عن عن النبي ﷺ: (قالَ هي واحدةً، وقد ورا

في «السنن» (٦/ ١٤٠ \_ ١٤١ رقم ٣٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق: الآية ١.

<sup>(</sup>٣) في اصحيحه (٢/ ١٠٩٨ رقم ١٤٧١/١٤).

<sup>(</sup>٥) في االسنن، (٤/ ٩ رقم ٢٤).

<sup>(</sup>٤) في (ب): الملكها،

أُعُما

'الابسير

أنَّ الحاسبَ لها هوَ النبيُّ ﷺ منْ طُرُقِ يقوِّي بعضُها بعضاً ]

وقال الخطابيُ (<sup>(()</sup>: قال أهلُ الحديثِ لم يرو أبو الزبيرِ حديثاً أنكرَ منْ هذا ويحتملُ أنْ معناها لم يرُما شيئاً تحرمُ [معها] ((() المراجعةُ، أو لم يَرَها شيئاً جائزاً في السنةِ ماضياً في الاختيار وإنْ كانْ لازماً لهُ. ونقل البيههمُ في الماسموقة (() عن الشافعيُ إنْهُ ذَكرَ روايةً أبي الزبيرِ فقال نافعٌ: اثْبَتُ مَنْ أبي الزبيرِ والاثبتُ مَنَ المحديثينُ أَوْلَى أَنْ يُوحَدُّ بهِ إِذَا تَكَالُفًا. وقَدْ وافقَ نافعاً غيرُه مَنْ أهلِ التنبِي.

في (ب) لما سأله سائل.

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارة (٣/ ١٥٤).

 <sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) فَي قالمحلِّيَّة (١٦/ ١٦١ ـ ١٧٠) رقم (١٩٤٩).

 <sup>(</sup>٥) في «مجموع الفتاوى» (٣٢/٥ ـ وما بعدها).

 <sup>(</sup>۲) في فزاد المعادة (٥/ ٢١٨ \_ ٢٣٨).
 (٧) في (ب): فيمنة.

 <sup>(</sup>۸) في (معالم السنن) (۲/ ۱۳۳) حاشية السنن.
 (۹) في (ب): (معنه).

<sup>(</sup>۱۰) (۱۱/۸۱ رقم ۱۳۲۱).

قالوا: وحملَ قولَه ولم يَرَهَا شيئاً على أنه لم يعدُها شيئاً صواباً غيرَ خطاً بلُ يؤمرُ صاحبُه ألا يقيمَ عليه لأنه أمرهُ بالمراجعة، ولوْ كانَ طَلْقَهَا طَاهِراً لم يؤمرُ بذلكَ فهوَ كما يُقَالُ للرجلِ إذا أخطاً في نعلِهِ أو أخطاً في جوابه إنهُ لم يصنعُ شيئاً أي لم يصنعُ شيئاً صواباً. وقدْ أطالُ ابنُ القيم في الهدي، (`` الكلامَ على تُصْرةِ علمِ الوقوع لكنْ بعدة ويشيعُ كلُّ صنبعٍ. الوقوع لكنْ بعدم الوقوع وكينيا فيهِ رسالةً وتوقَفّتا منذَ ثمَّ رأينا وقوعَه.

تنبية: ثمّ إنه قوي عندي ما كنتُ أنتي بو أولاً من عدم الوقوع لأدلة قوية لتبية: ثمّ إنه قويكي عندي ما كنتُ أنتي بو أولاً من عدم الوقوع لأدلة قوية لمشتُقها في رسالة سبئتها الدليل الشرعي في عدم وقع الطلاق اليذمي. ومن الأدلة الله منسوب، وسسمُ النسبة إلى البدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، والضلالة لا تدخل في على أن أسسند المرفوع في هذا الحديث غير مذكور فيه أنَّ النبي على حسبَ تلكُ التطليقة على ابن عمر ولا قال له قد وقعت، ولا رواة ابن عمر وانه سُميّل عن ذلك صحيح مسلم٢٠ ما قدلً على انْ وقوعها إنَّما هو راي لابن عمر وانه سُميّل عن ذلك صحيح مسلم٢٠ ما قدلً على انْ وقوعها إنَّما هو راي لابن عمر وانه سُميّل عن ذلك على انْ وقوعها إنَّما هو راي لابن عمر وانه سُميّل عن ذلك لا يعدلم في ذلك تصا نبويً لا يعدلم في ذلك تصا نبويًا لائه لو كانَ عنده لم يترك روايته ويتعدل بهذه العلم لا يعدل والمحمّق لا مدخل لهما في صحة الطلاق، ولو كانَ عنده نصّ العلمية فإنَّ المدجرَ والمحمّق لا مدخل لهما في صحة الطلاق، ولو كانَ عنده نصّ

وقد صرَّح الإمامُ الكبيرُ محمدُ بِنُ إبراهيمَ الوزيرِ بأنهُ قدِ اتفقَ الرواة على عدم رفع الوقوع في الروايةِ اليه ﷺ، وقد ساقى السيدُ محمدُ كلَللهُ سِتَّ عشرةً حُجَّةً على عَدَمٍ وقوع الطلاقِ البِذَعِيْ ولخُصْنَاها في رِسَالَيْنَا المذكورةِ، وبعدَ هذا تعرف رجوعنا حما لهنا فألِلْحقُ هذا في نُشخ سبل السلام.

وأنّا الاستدلالُ على الوقوع بقولِه: ۖ فَلمِراجِعُها، وَلا رجعة إلّا بعدَ طلاقٍ، فهوَ غيرُ ناهضِ لأنَّ الرجعةَ المقينة بِيُندِ الطلاقِ غرثُ شرعٌ مناخرٌ إذْ من لغةً أعمُّ من ذلكَ. ودلَّ الحديثُ على تحريم الطلاقِ في الحيضِ وبانَّ الرجعةَ يستقلُّ بها الزوعُ منْ دونِ رضا المرأةِ والولئِّ لأنهُ مُجِلُ ذلكَ إليهِ، ولقولِه تعالَى: ﴿وَشُوْلَئِنَ لَمُنْ يَرِيقَ فِي ذَلِكَ لِاللّٰهِ الحاملُ لا تحيضُ لقولِهِ: طاهراً أو حاملًا، فدلُّ على انَّها لا تحيضُ لإطلاقِ الطلاقِ فيهِ. وأُجِيْبَ بانَّ حيضَ الحاملِ لما لمْ يكن لهُ أثرُ في تطويلِ المِنَّةِ لم يعتبرُ لانَّ عَلَّتَها بوضعِ الحملِ وأنَّ الأفراء في العنةِ هي الأطهارُ.

قالُ الغزاليُّ: ويُستَنْنَى من تحريم طلاقِ الحائضِ طلاقُ المخالعةِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يستفصلُ حالُ امرأةِ ثابتِ هلُ هيَ طاهرةً أو حائضٌ معَ أَمْرِهِ له بالطلاقِ، والشافعيُّ يذهبُ إلى أنَّ تركَ الاستفصالِ في مقامِ الاحتمالِ يُنزَّلُ منزلةِ العموم في المقالِ.

#### (طلاق الثلاث بلفظ واحد)

٣٠٩/٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ السَّلَاقُ عَلَى عَلَم عِلَم اللهِ ﴿ قَالَ السَّلَاقُ عَلَى عَلَم اللهِ ﴿ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَلِي وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(وعن فِن عباسٍ ﴿ قَالَ: كَانُ للطلاقُ على عهدِ رسولِ لللّهِ ﷺ وابي بحرِ
وسنتين مَنْ خلافةِ عمدَ طلاقَ الفلافِ واحدةً، فقالَ عمدُ بِنُ الخطاب: إنُ الشاسُ قد
الشتعبُلوا فِي الهِ [كان] ٢٦ لهم فيه انقاً بفتح الهمزة أي مهلةً (فلو المضيناة عليهم،
فلامضاهُ عليهم، رواهُ مسلمُ). الحديثُ ثابتُ من طُرُقِ عن ابنِ عباس ﴿ يَهُ المُحدِدُ الله عصر الله عصر الله عصر الله على خلافُ من عمر الله على خلافُ ،
بحرِ ثمَّ في أولِ أيامٍ ؟ وظاهِرُ كلامٍ ابنِ عباسٍ أنهُ كانَ الإجماعُ على ذلكَ ،
وأجُنِ عه بِستةِ أجرِيةٍ:

سورة البقرة: الآية ۲۲۸.

<sup>(</sup>٢) في اصحيحه وقم (١٤٧٢).

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢١٩٩) و(٢٢٠٠)، والنسائي (١٥٥/١)، وهو حديث صحيح.

٣) ني (ب): اكانت ا

الأولُ: أنهُ كانَ الحكمُ كذلكَ ثمَّ نُسِخَ في عصرِه ﷺ. فقد أخرجَ أبو داردُ<sup>(۱)</sup> من طريقِ يزيدَ النَّخوِيُّ عن عكرماً عنِ ابنِ عباسٍ قال: •كانَ الرجلُ إذا طلَّقَ امراتُه فهرَ أحقُ يِرَجْعَتِها وإنْ طلَّفها ثلاثاً، قَشْبِحَ ذلكَ، اهـ. إلَّا أنْهُ لم يشتهرِ النسخُ فِقِي الحكمُ المنسوخُ معمولًا بهِ إلى أنْ أنكزُهُ عمرُ.

قلتُ: إنْ ثبتتُ روايةُ النسخِ فلماكُ، وإلَّا فإنهُ يُضَعُفُ هَذَا قولُ عمرَ إنَّ الناسُ قدِ استعجلُوا في أمرِ كانتُ لهمْ فيهِ أناةُ إلخ؛ فإنهُ واضحٌ في أنهُ رَأَيَّ مَحْضُ لا سُنَّةً فيهِ، وما في بعضِ الفاظِه عندَ مسلم<sup>77</sup> أنهُ قالَ ابنُ عباسٍ لابي الصهباءِ: فلما تتابعَ الناسُ في الطلاقِ في عهدِ عمرَ فَأجازُهُ عليهمٌ،

ثانيها: أنَّ حديثَ ابن عباسِ هذا مضطربٌ. قال القرطبيُ: في شرح مسلم وقعّ فيه مع الاختلاف على ابن عباسِ الاضطرابُ في لفظه، فظاهرُ سياقِهِ أَنْ هذاً الحكمَ منقولُ عن جميع أهلِ ذلكَ العصرِ والعادةُ تقتضي أنْ يظهرَ ذلكَ وينتشرَ ولا ينفردَ به ابنُ عباسٍ، فهذا يقتضي التوقفَ عنِ العملِ بظاهرو إذا لم يقتضِ القطحُ ببطلانِه اهـ.

قلتُ: وهذا مجردُ استبعادِ فإنهُ كمْ منْ شُنَّةٍ وحادثةِ انفردَ بها راهِ ولا يضرُّ سِيَّما مثلُّ ابنِ عباس بحرِ الأمدِّ. ويويدُ ما قاله ابنُ عباسٍ منْ أنَّها كانتِ الثلاثُ واحدةً ما يأتي منْ حديثِ أبي ركانةً<sup>(٣)</sup> وإنْ كانَ فيدِ كلامٌ وسيأتي.

الثالث: أنَّ هذا الحديث وردَّ في صورةٍ خاصةٍ هيّ قولُ المطلَّق: أنت طالق أنتِ طالق أنتِ طالق أنهُ كانَّ في عصرٍ النبوةِ وما بعدُه وكانَّ حالُ الناس أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ، وذلك أنهُ كانَّ في عصرٍ النبوةِ وما بعدُه وكانَّ حالُ الناني تأكيدُ لمحمولًا أ<sup>(1)</sup> على السلامةِ والصدقِ فيقبلُ قولُ منِ ادَّعَى الْهُ اللهُ قَالَتُ على طالعَيْ تأكيدُ للأولِ لا تأسيسُ طلاقٍ آخرَ لو] أن يصدُّقُ في دعواهُ. فلكُ زُكَى عمرُ تَقَيُّرُ أحوالٍ الناسِ وغلية الدعاوَى الباطلةِ رأى منَ المصلحةِ أنْ يُحْرَى المتكلِّم على ظاهرٍ

<sup>(</sup>١) في قالسنن، رقم (٢١٩٥) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) رقم (١٤٧٢/١٧).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه برقم (١٠١١/٥) من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٤) في (أ): قمحموله، والصواب ما ذكرناه في (ب).
 (٥) زيادة من (ب).

[كلام]<sup>(١)</sup> ولا يصدَّقُ في دَعْوى ضميرِه، وهذا الجوابُ ارتضاهُ القرطبيُّ. قالَ النوويُّ<sup>(٢)</sup>: هو أصحُّ الأجوبةِ.

قلتُ: ولا يخفَى أنهُ تتريرٌ لكونِ تَهْي عمرَ رأياً محضاً ومع ذلكَ فالناسُ مختلفونَ في كلَّ عصرِ فيهمُ الصادقُ والكافبُ، وما يُمُرَّفُ ما في ضميرٍ الإنسانِ إلَّا منْ كلايه يُقْتُمُنِلُ قُولُه وإنْ كانَ مُبْتَلَلًا في نفسِ الأمرِ قَيْحُكُمْ بالظاهرِ واللَّه يُتولى السرائرَ، معَ النَّ ظاهرَ قولِ ابنِ عباسٍ طلاقُ الثلابِ واحدةً أنهُ كانْ ذلكَ بأي عبارةٍ وقعتْ.

الرابغ: أنَّ ممنى قوله: كانَ الطلاقُ الثلاثِ واحدةً، أنَّ الطلاقَ الذي كانَ يوتُم في مهده ﷺ وعهدِ أبي بحر إنَّما كانَ يوتُع في الغالبِ واحدةً لا يوتُم ثلاثاً، فمرادُه أنَّ هذا الطلاقَ الذي يوقمون ثلاثاً كانَ يوتُمُ في ذلكَ المهدِ واحدةً [ويكون] أن قولُه فلو أمضيناهُ عليهم بعمنى لو أخريناهُ على حكم ما شُرعَ من وقوع الثلاثِ. وهذَا الجوابُ يتنزلُ على قولِه: استعجلُوا في أمرِ كان لهم فيهِ أناةً، تنزلاً قويباً منْ غيرِ تكلُّف، ويكونُ معناهُ الإخبارُ عن اختلافِ عاداتِ الناس في إيضاع الطلاقِ لا في وقوعِه فالحكمُ متقردٌ. وقد رجَّع هذا التأويلَ ابنُ العربيُ ونسَبَّهُ إلى أبي زرعةً. وكذا البيهةيُ (فَا أخرَجُهُ عنهُ قالَ: معناهُ أنَّ ما تطلقونَ أنثم ثلاثاً كانُوا يطلقونَ واحدةً.

قلتُ: وهذا يتمُّ إِنِ اتفقَ على أنهُ لم يقعُ في عصرِ النبوةِ إرسالُ ثلاثِ تطليقاتِ دُفْقةَ واحدةً. وحديثُ أبي ركانةً وغيرُه يدنفُه وينيُّر عنهُ قولُ عمرَ: فلؤ أمضيناهُ، فإنهُ ظاهرٌ في أنهُ لم يكنُ مضى في ذلكَ العصرِ حتَّى رأى إمضاء، وهوَ دليلُ وقوعِه في عصرِ النبوةِ لكنَّه لمْ يمضِ فليسَ فيهِ أنهُ كانَ وقوعُ الثلاثِ دفعةً ناوراً في ذلكَ العصرِ.

الخامسُ: أنَّ قولَ ابنِ عباسِ كانَ طلاقُ الثلاثِ ليسَ لهُ حكمُ الرفع فهوَ موقوقٌ عليهِ، وهذَا الجوابُ ضعيفٌ لما تقرَّرَ في أصولِ الحديثِ وأصولِ الفقهِ أنْ وكنَّا نفعلُ،، و«كانُوا يفعلونَ» لهُ حكمُ الرفع.

<sup>(</sup>١) في (ب): (قوله).

<sup>(</sup>٣) نی (ب): افیکون۱.

 <sup>(</sup>۲) في شرحه لصحيح مسلم (۱۰/ ۷۱).
 (٤) في اللسنن الكبرى؛ (٧/ ٣٣٨).

السادسُ: أنهُ أُرِيْدَ بقولِه طلاق الثلاث واحدةً هَوَ لفظُ البَنّة إذا قالُ: أنتِ طالقُ البَنّة إذا قالُ: أنتِ طالقُ البَنّة ، وكما سبأتي في حديثِ ركانةً. فكانَ إذا قالُ القائلُ ذلكَ قُبِلَ تفسيرِه بالواحدة وبالثلاث، فلما كانَ في عصرِ عمرَ لم يُقْبَلُ منهُ النفسيرُ بالواحدة، قبلُ وأشارَ إلى منا البخاريُ فإنهُ أدخلُ في هذا البابِ الآثارُ التي فيها البتة والأحاديث التي فيها التصريحُ بالثلاثِ كانهُ يشيرُ إلى عدم الفرق بينهما وأنَّ البتة إذا أطلقتُ مُحِلَتُ على الثلاثِ إذا أرادَ المطلَّقُ واحدةً فيُقبلُ، فَرَوى بعضُ الواوا البتة بلفظ الثلاثِ يريدُ أنَّ اصلَ حديثِ ابنِ عباسٍ على كانَ طلاقُ البتة على الله وعهد أبي بكرٍ إلى تموه.

قَلْتُ: ولا يَحْفَى لَهُ لَمُ النّاوَيلِ وَتوهيمُ الراوي في التبديل، ويبعدُه أنَّ الطلاق بلفظ البنة في عابة الندور قلا يحمل عليه ما وقع، كيف وقولُ عمر، في استحجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، يدلُّ أنَّ ذلك واقع أيضاً في عصر النبوة، والأقربُ أن هذا رأيُ من عمر رجح له كما منعَ من [متمةا (١٠) العجُّ وغيرِها. وكلُّ [واحدا ١٠٠] يؤخذُ من قوله ويتركُ غيرُ رسولِ اللَّه ﷺ وكونُهُ خالف ما كانَ على عهدٍه ﷺ فهوَ نظرُ متمةِ العجُّ بلا ربي، والتكلفاتُ في الأجوبةِ ليوافق ما ثبت في عصرِ النبوةِ لا بلينُ، فقذ ثبتَ عنْ عمرَ اجتهاداتٌ يعسرُ تطبيقُها على ذلك، نعم إذا المرادُ.

٤/ ١٠١٠ - رَمَنْ مَحْمُوهِ بْن نَبِيدٍ ﴿ قَانَ أَخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن رَبُولِ طَلْقَ امْرَأَتَهُ كَلَاتَ تَظْلِيقَاتٍ بَجِيماً، فَقَامَ عَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: اللَّهَائِكَ بَجَعَلِ طَلْقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(ترجمة محمود بن لبيد)

(وعن محمود بن لبيد ﴿ الله الله الله الله الله الله الله على الله ع

<sup>(</sup>١) في (أ): اعمرة؛. (٢) في (ب): اأحدِه.

<sup>(</sup>٣) في اللسنزة (٦/١٤٢ رقم ٢٠٠١)، وهو حديث ضَعيف. (٤) انظر ترجمته في: التاريخ الكبيرة (٧/ ٤٠٠)، واللجرج والتعديل؛ (٨/ ٢٨٩)، والإصابة، =

عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ وحدَّثَ عنهُ أحاديثَ، قالُ البخاريُّ: لهُ صحبةٌ، وقالُ أبو حاتم: لا نعرفُ له صحبةٌ، وذكرهُ مسلمُ في التابعينَ، وكانُ منَ العلماءِ. ماتَ سنةَ سبِ وتسعينَ. وقدْ تَرْجَمَ لهُ أحمدُ في مسندِه وأخرجَ لهُ أحاديثَ ليسَ فيها شيءٌ صرَّح فيهِ بالسماع، (قالَ: الفبرَ النبيُ ﷺ عنْ رجلٍ طلَقَ امراتُه ثلاثَ تطليقاتِ جميعاً فقامَ غضبانَ ثمُ قالَ: لَيُلْعَبُ بكتابِ اللهِ والنا بينَ الظَّهُرِكُمْ؟ حتَّى قامَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ فلوُ التلهُ. وواهُ النسائيُ وروقُه مَوْلُقُونُ).

الحديث دليل على الْ جَمْعَ الثلاب التطليقات بدعةً. واعتلق العلماء في ذلك، فلهم الهادوية وأبو حنيفة ومالك إلى أنه بدعةً. وذهم الشافعي وأحمدُ والإمام يحيى إلى أنه ليس بدعة ولا مكروو. واستدل الأولون بغضيه ﷺ ويقوله أيُلقب بكتاب الله؟ وبما أخرجَه سعية بن منصور الله بسنو صحيح عن أنس أن عمر كان إذا أيني برجل طأق امراته ثلاثا أوجَعَ ظهره ضرباً، وكانه أخذ عمر تخريمه من قوله ﷺ الملعب بكتاب الله، استدل الآخرون بقوله تعالى: ولكيلتُومُن يُوبَيِّينَ الله الله الله الله، استدل الآخرون بقوله تعالى: والحديث صريح بتحريم الثلاث تَقَيِّد به الآبتان، وبأن طلاق اللاعن الزجيد ليس طلاقاً في محياه لأنها بانت بمجرو اللعان كما ياتي. واعلم أن حديث محمود لم يكن فيه دليل على أنه ﷺ انفسى عليه الثلاث أو جعلها واحدة، وإنا خذره المصنف [إخبار] (الله الله قد قعب التطلقات الثلاث في عصوه ﷺ.

١٠١١/٥ ــ وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ: طَلْنَ أَبُر رُكَانَةً أُمْ رُكَانَةً اللهِ وَكُانَةً اللهُ لَدُ رَمُونَ اللهِ . المَرْاجِعِ المَرْأَتُكَ، فَقَالَ إِنِّي طَلْقُتُهَا فَكِرْنَا، فَالَ: فَقَدْ عَلِمْتُ وَرَاحِعْ اللهُ عَلَيْتُهَا، وَوَادًا أَبُو وَارُدُ<sup>0</sup>. [حسن]

رقم (۸۷۳۷)، ودأسد الغابة، رقم (٤٧٨٠)، ودالاستيعاب، رقم (٢٣٧٥)، ودالجمع بين
 رجال الصحيحين، (٥٠/٥٠).

<sup>(</sup>١) في االسنن؛ (١/ ٢٦٤ رقم ١٠٧٣) يسند صحيح.

 <sup>(</sup>۲) سورة الطلاق: الآية ۱.
 (۲) سورة الطلاق: الآية ۲۹۹.
 (٤) رقم (۱۰۳۶/۵) من كتابنا هذا.
 (٥) في (أ): وإخباره.

<sup>(</sup>٢) في السنن؛ رقم (٢١٩٦)، وهو حديث حسن.

وَفِي لَفْظِ لأَحْمَدُ<sup>(۱)</sup>: طَلَقَ أَبُو رُكَانَةَ امْزَأَتُهُ فِي مَجْلِسِ وَاحِدِ ثَلاثًا،
 فَحَرِنَ عَلَيْهَا، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهِا وَاجِدَةٌ وَفِي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاق،
 رَفِه مَقَالٌ. [حسن]

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدُ مِنْ مِنْ وَجْهِ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلْقَ آمْزَأَتُهُ سُهَيْمَةَ
 البُّثَةَ، فَقَال: وَاللَّهِ مَا أَرْدَفُ بِهَا إِلَّا رَاحِنَةً، فَرَدَّما إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ. [ضعيف]

(وعنِ ابنِ عباسِ ﷺ قالَ: طلق آبِو ركانةً) بضمُ الراءِ ربعدَ الألفِ نِنْ (مُّ ركانةً فقالُ له النبلُ ﷺ; راجعِ امرقكَ، فقالُ: إننِ طلقتُها ثلاثاً، قالُ: قد علمتُ راجعُها، رواةُ ابو داودُ، وفي الفظِ الحمدُ) أي عنِ ابنِ عباسٍ: (طلقٌ ركانةُ امراتَه في مجلسٍ واحدِ ثلاثاً فحدَنَ عليها فقالُ لهُ رسولُ اللّهِ ﷺ; [راجعها] " فأنها واحدةً. وفي سنيوما) أي حليثِ أبي دارة وحديثِ أحمدُ (ابنُ السحاقُ) أي محمدُ صاحبُ السيرةِ (وفيهِ مقالُ)، قدْ حَفَّنَا في النُمراتِ النظرِ في علمٍ أهلِ الأثرِه (أن وفي الرائة إلى تبديرِ الاجهاء (ان) عمَّ صحةِ القدحِ بما يجرحُ روايَّه (وفقَ وي

 <sup>)</sup> في المستنة (٢٦٥/١) وفي إسناده محمد بن إسحاق. قال النسائي وغيره: ليس بالفوي. وقال الدارقطني: لا يحتج به. «الميزان» (٤٦٨/٣).
 ) في «السنز» رقم (٢٠٠٦) و(٢٠٠٧) و(٢٠٠٧).

مي السنة، وهم ٢٠٠١، و١٣٠٠، المنافقة ال

وقال الألباني في االإرواء؛ رقم (٢٠٦٣): «هو إسناد مسلسل بعلل:

الأولى: جهالة علي بن يزيد بن ركانة...

الثانية : ضعف عبد اللَّهِ بن على بنِ يزيد. . .

الثالثة: ضعف الزبير بن سعيد أيضاً...

الرابعة: الاضطراب... فالخلاصة: أن الحديث ضعيف، واللَّهُ أعلم.

<sup>(</sup>١) زيادة من (أ).

 <sup>(</sup>٤) أعانني الله على إثمام تحقيقه وتخريج أحاديثه.

 <sup>(</sup>٥) طبع الكتاب بتحقیقنا. ن: مؤسسة الریان ـ بیروت.

ابي داوة من وجو آخر احسن منه أن ركانة طلق العرقة سهيمة) بالسين المهملة تصغيرُ سهمة (البيتة فقال: والله ما اردث إلا واحدة فريدها إليه النبع 樂. وأخرجَه أبو يعلى (١) وصحَّحَهُ وطُرُقُهُ كُلُهَا من روايةِ محمدِ بن إسحاقَ عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. وقد عملَ العلماءُ بمثل هذا الإسنادِ في عدةٍ منَ الأحكامِ مثلُ حديثِ أنهُ ﷺ ردَّ ابتَّه علَى أبي العاصِ بالنكاح الأولى، تقدَّمُ (١).

وقد صحَّحة أبو داود لانهُ أخرجه أيضاً من طريق أخرى وهن التي أشارَ إليها المصنف بقوله أحسنُ منهُ، وهن أنهُ أخرجه من حديث نافع بن مُجَيِّر بن عبد يزيدٌ بن ركانة أنَّ ركانة، الحديث. وصحَّحة أيضاً ابنُ جبَّانً<sup>(٢)</sup>، والحاكم أ<sup>10</sup>، وفيه خلاف بينَ العلماء بينَ مصحَّح ومضمِّق<sup>ف</sup>. والحديثُ دليلٌ على أنَّ إرسالَ الثلاثِ التطليقاتِ في مجلس وأحدٍ يكونُ [تطليقة] ألى واحدةً. وقدِ اختلَق العلماءُ في المسألةِ على أربعةِ أقرالُ:

الأولُ: إنهُ لا يقعُ بها شيءٌ [لأنهُ]<sup>(٧)</sup> طلاقُ بدعةٍ. وهذا للنافين وقوع طلاق البدعة وتقدَّم ذِكْرُهم وأدلئهم.

الثاني: إنه يقع به الثلاث وإليه ذهب عمرٌ وابنُ عباسٍ وعائشةُ وروايةٌ عنْ على والنشةُ وروايةٌ عنْ على والنفلة والنفلة الأربعة وجمهورُ السلفِ والخلفِ. واستللوا بآياب الطلاقِ وانَّها لم الله المثلقات تحتملُ التقبيد بالاحاديث، واستللوا بما في الصحيحين (١٠ أن عويمراً العجلانيُ طلَقَ المراقة ثلاثاً بحضرتِه على والمعالمة على الماحة بخلع الثلاثِ وعلى وقوع الثلاثِ وقوعها. وأجيبَ بأنُ هذا التفريرُ لا يدلُّ على الجوازِ ولا على وقوع الثلاثِ؛ لأنَّ النَّهِي إِنَّما همَ فيما يعلمُ أنهُ باللمانِ حصلتُ فرقةُ الأبدَّ الوامِ والملاعنُ العلى الماوا والملاعنُ والملاعنُ على ظل الذوام والملاعنُ المنافِ على ظل الذوام والملاعنُ المنافِ على ظل الذي الملاعن حصلتُ فرقةُ الأبدِ

أى قالمسندة رقم (١٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) رقم (٨/ ٩٤٨) من كتابنا هذا. (٣) في المواردة رقم (١٣٢١).

<sup>(</sup>٤) في والمستدرك (٢/ ١٩٩). (٥) والأصح أنه ضعيف كما تقدم قريباً.

 <sup>(</sup>٦) ني (ب): (طلقة».
 (٧) ني (ب): (لأنها».

 <sup>(</sup>A) البخاري رقسم (۲۰۹۵) و(۲۰۳۸) و(۲۰۳۵) و(۲۲۳) و(۲۷٤۵) و(۲۷٤٦) و(۲۸۵۶)
 (۲۱۲۵) و(۲۲۱۷) و(۲۲۲۷)، ومسلم رقم (۲۶۹۲).

سواءً كانَّ فراقُه بنفس اللعان، أو بتفريق الحاكم، فلا يدلُّ على المطلوب. واستدلُّوا بما في المتغق عليو<sup>(١)</sup> أيضاً في حديث فاطمة بنتِ قيسٍ أنَّ زوجَها طلَّقِها ثلاثاً وأنَّ 瓣 لما أُخْيِرَ بذلكَ قال: لِسَّ لها نفقةً وعليها العدةُ.

وأجيب عنه بأنهُ ليسَ في الحديثِ تصريحٌ بأنهُ أوقعَ الثلاث في مجلسِ أو واحدِ فلا يدلُّ على المطلوبِ. قالُوا: علمُ استفصالِه ﷺ هل كان في مجلسِ أو مجالسَ دالَّ على المطلوبِ. قالُوا: علمُ استفصالِه ﷺ هل كان في مجلسِ أو المجالسَ دالَّ على أنهُ لا قَرْقَ في ذلكَ. ويُجَابُ عنهُ بأنهُ لم يستفصلُ لانهُ كانَ الواقعُ في ذلكَ المصرِ غالباً عدم إلى الثلاثُ على عصرِ النبوة؛ لأنا نقولُ نعمَ لكن نادراً، ومثلُ هذا إما استدلىاً أن يو من حديثِ عائشةً أنَّ رجلًا طلَّقَ امراته ثلاثاً فتروَّجتُ نطلَقَ الاخرَّةُ فَشِيلًا مها، اخرجَهُ الله الإولِهُ قال: ﴿لا حتَّى يفوقَ عَسَلِلَها، اخرجَهُ البخاريُ ﴿ المجارِةُ الله علمُ ما لكتابِ.

وكذلكَ ما استدلُّوا بهِ منْ فَتَاوَى الصحابة أقوالُ أفرادٍ لا تقومُ بها حجةٌ.

القولُ الثالث: أنَّها تقعُ بها واحدةً رجعيةً، وهوَ مرويًّ عنْ عليَّ وابن عباس واليه ذهبَ الهادي والقاسمُ والصادقُ والباترُ ونَصَرَهُ أبرِ العباسِ ابنُ تبعيةً وتبتهُ ابنُ القيم تلميذُه على نصوه. واستدلُّوا بما مرَّ من حديثي ابنِ عباس وهما صريحانِ في المطلوبِ، وبأنَّ ادلةً غيرِه منَ الأقوالِ غيرُ ناهضةٍ؛ أما الأولُّ والثاني قَلِمَا عرفتَ وبأتي ما في غيرِهما.

القولُ الوابعُ: أنْهُ يُفرَّقَ بِينَ المدخولِ بِهَا وغيرِهَا، فقعُ الثلاثُ على المدخولِ بها وايقع آ<sup>00</sup> على غيرِ المدخولِ بها واحدةً، وهوَ قولُ جماعةٍ من أصحابٍ ابنِ عباسٍ، وإليهِ ذهبُ إسحاقُ بنُ راهويهِ. واستلزُّوا بما وقعَ في روايةِ أبي داودُّ<sup>02</sup>:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم (١٤٨٠)، ولم يخرجه البخاري.

<sup>(</sup>۲) في (ب): قما استدلوا.

<sup>(</sup>٣) في اصحيحه رقم (٥٢٦١) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٤) ني (ب): اتقع؛.

<sup>(</sup>٥) في دالسنن، رقم (٢١٩٩)، وهو حديث ضعيف.

الما علمت أنَّ الرجلَّ كانَ إذا طَلَقُ امراتَه ثلاثاً قبلَ أَنْ يدخلَ بِها جعلُوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ، الحديث. وبالقياسِ فإنهُ إذا قالَ أنتِ طالقَ بانتُ منهُ بذلكَ فإذا أعادَ اللفظَ لم يصادف محلَّد للطلاقِ فكانَ لغواً. وأُجِيْبُ بِما مرَّ منْ ثبوتِ ذلكَ في حقَّ المدخولةِ وغيرِها فعفهومُ حديثِ أبي داودَ لا يقاومُ عمومَ أحاديثِ ابنِ عباسٍ.

واعلمُ أَنَّ ظَاهَرَ الأحاديثِ أَنَّ لا فرق بين أَنْ يَقُولُ أَنْ طَالَقُ ثَلاثاً أَو يَحْرُرُ مِنَا اللّفَظُ ثَلاثاً، وفي كتبِ الذرعِ أقوالُ وخلاقُ في الفرقةِ بينَ هذه الالفاظِ لم يستندُ إلى دليلٍ واضح. وقد أطالُ الباحثونَ في الفروع في هذه المسألةِ الأقوال، وأطبقُ أهلُ المناهبِ الأربعةِ على وقوعِ الثلاثِ امتنابعة آ<sup>10</sup> الإمضاءِ عمرَ لها، واشتدُ تَكْرِهُم على مَنْ خالفَ ذلك، وصارتُ هذه المسألةُ عَلَماً عندَهم للوافضةِ والمخالفين، وعوقب ابن تهمية بسبب الفُنيا بها، وطيف بتلميذِه ابن القيم على جمل بسبب الفثرى بعدم وقوعِ الثلاثِ، ولا يختَى أنَّ هذه محضُ عصبيةِ شديدةِ في مسألةٍ فروعية قد اختلف فيها صلفُ الأمةِ وخلقُها فلا نكيزَ على مَنْ ذهبَ إلى غيرِه من قحولِ النظارِ والانتياءِ من الرجالِ<sup>107</sup>.

## (البحد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة

\* ١٠١٢/٦ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طَلَاكُ جَلُمُنَّ جَدًّ، وَهَوْلَهُنَّ جَدًّ: النَّكَامُ، وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْمَةُ، رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِينُ \* وَصَحْمَهُ الحاكِمُ\*\*. [حسن]

أي في (أ): (متابعة).

 <sup>(</sup>٣) أنظر إلى ما قاله ابن تيمية في «الفتاري» (١٦/٣ - ١٧)، وما قاله ابن قيم الجوزية في
وإغاثة الليفان» (١/ ٢٨٣ ـ ٣٣١)، وفإعلام الموقعين؟ (٣٠/٣، ٤٠) وفؤاد المعادة (٥/
 ٢٤١ ـ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) أبو داود رقم (٢١٩٤)، والترمذي رقم (١١٨٤)، وابن ماجه رقم (٢٠٣٩).

 <sup>(3)</sup> في «المستدرك» (١٩٧/٢ ـ ٩٨) وقال: حديث صحيح الإستاد، وتعقبه الله بي بقوله:
 عبد الرحمن بن حبيب بن أردك: فيه لين.

وخلاصة القول: أن الحديث حسن. انظر: ﴿إرواء الغليلِ وقم (١٨٢٦).

- وَفِي رِوَايَةٍ لَابُنِ عَلِيُّ<sup>(١)</sup> مِنْ رَجْوِ آخَرَ ضَمِيفٍ: «الطَّلَاقُ وَالْمِتَاقُ وَالنَّكَامُ. [حسن لفيره]

(وعن لجي هريرةً ﷺ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: فلاتُ جُلَّهُمِّا جُلَّهُ وهِرَائِهِنَّ جُلَّهُمِّا جُلَّةً التكافح والطلاقُ والرجعةُ، رواهُ الاربعةُ إلا النسائيُّ وصحَّحَةُ الحاكمُ، وفي روايتُهُ) عن أبي مربرةُ (لابنِ عديُّ منْ وجُهِ لَحَنْ ضعيفِ: الطلاقُ والعتاقُ والتكاع)، وقد بيُّنَ معناماً قرالُهُ:

۱۰۱۳/۷ - وَلِلْمُحَارِثِ بْنِ أَبِي أَسَاسَةً " مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ﴿ وَفَعَهُ: ﴿ لَا يَجُوزُ اللَّهِبُ فِي ثَلَاثِ: الطَّلَاقِ، وَالنَّكَامِ، وَالْمِنَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنْ فَقَدْ وَجَنْنَ، وَسَنَّدُ ضَعِيثُ. [حسن لفيره]

## حكم ما تحدَّثت به النفس

٨/ ١٠١٤ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزً

أي الكامل؛ (٦/ ٢٠٣٣) من حديث أبي هريرة.

وفمي استنده اهالب بن عبيد الله الجزريّ ضعيف. وقد قال ابن عدي عنه: الولغالب غير ما ذكرت، وله أحاديث منكرة المتن مما لم أذكره. والحديث حسن لغيره، واللهُ أعلم.

٢) (رقم: ٥٠١ ــ زوائد مسند الحارث) وفيه علتان:

١ ـ الانقطاع بين عبيد اللهِ، وعبادة.

٢ ـ وضعف ابن لهيعة.

والحديث حسن لغيره.

عَنْ أَمْتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ أَوْ تَكُلُّمْ، مُثَّقَقٌ عَلَيْهِ ١٠٠. [صحيح]

وعن لمبي هويرة علله عن النبي الله قال: إنَّ اللَّهُ تجاوزُ عن النبي ما حكَثَتُ بهِ الفلسَها ما لم تعملُ او تَكُلَّم. متفقَّ عليهِ)، ورواهُ ابنُ ماجُه'' منْ حديثِ أبي هريرةً بلفظ: «عما توسوسُ بهِ صدُورُها» بدل: «ما حدَّثَ بهِ أنفسَها»، وزادَ في آخرو: «وما استُخْرِهُوا عليه». قالُ المصنفُ'''؛ وأظنُّ الزيادةَ هذهِ مدرجةً كأنّها دخلتُ على هنام بَنِ عمارٍ منْ حديثٍ في حديثٍ.

والمديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس وهو قول الجمهور، ورؤي عن ابن سيرين والزهري ورواية عن مالك بأنه إذا طلق في نفسه وقق الطلاق، ووقاء أبن العربي بأنّ من اعتقد الكفر بقليه ومن أصرًّ على المعصية أيّم، وكذلك من قدت مسلماً بقليه وكل ذلك من أعمال القلب دون اللسان. ويجابُ عنه بأنّ العندي المندكر أخير عن الله تعالى بأنه لا يواخذ الأنة يحديث نفسها، وأنه تمالى الاسترسال مع النفس في باطل أحاويثها يُميزُ العبد عازماً على الفعل يُحَافِئه من المناس المناس ورائم تمالى المورع فيها المناس عنه المناس مع النفي فيُحَاف منه المورع بالكفر والرياء فلا يخفى أنه يسام أعمال القلب فيهما مخصوصان من المحديث على أن الاحتجاج النفس، وأما المصرً على المناس على المحمية فالإنه على عمل المحموطان عن المناس على المحمية المناس على الإصرار فإنه دال على أنه لم يتب عنها، واستول بوانه دال على انه لم يكتب الطلاق طلب على الإصرار فإنه دال على انه لم يكتب وعنها، واسائول؛ وعنه الجماهر، ومرط مالك فيه الإشهاد على ذلك وسياني:

#### أعمال الخاطئ والناسي والمكره

٩/ ١٠١٥ ـ وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) البخاري رقم (۲۲۹ه)، ومسلم (۱/۱۱۳ ـ ۱۱۷ رقم ۱۲۷).

قلت: وأخرج أبو داود رقم (۲۰۰۹)، والترمذي رقم (۱۱۸۳)، وابن ماجه رقم (۲۰۶۵). (۲) في دالستن، رقم (۲۰۶۶). (۳) في فقح الباري، (۱۲۱/).

<sup>(</sup>٤) سُورة البقرة: الآية ٢٨٦.

﴿إِنَّ اللَّهَ تَمَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنُّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (١) وَالْمَاكِمُ (١)، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَا يَثْبُتُ (١). [صحيح]

(وعنِ ابنِ عباسِ ألله عنِ النبئ ﷺ قالَ: إنَّ اللَّهَ وضعَ عنْ امتى الخطأ والنسيانَ وما استُكْرهُوا عليهِ. رواهُ ابنُ ملجه والحاكمُ وقالَ ابو حاتم: [لم]<sup>(4)</sup> يثبتُ)، وقالَ النوويُّ في الروضةِ في تعليقِ الطلاقِ إنهُ حديثٌ حسنٌّ. وكذًا قالَ في [آخر](٥) الأربعينَ (١) لهُ اه. وللحديثِ أسانيدُ.

وقالَ ابنُ أبي حاتم<sup>(٧)</sup>: إنهُ سألَ أباهُ عنْ أسانيدِه فقالَ هذه أحاديثُ منكرةٌ كلُّها موضوعةٌ. وقال عبُّدُ اللَّهِ بنُ أحمدُ في «العلل»<sup>(٨)</sup>: سألتُ أبي عنهُ فأنكرهُ جِداً، وقالَ: ليس يُرْوَى هذا إلا عنِ الحسنِ عنِ النبيُّ ﷺ. ونقلَ الخلالُ عنْ أُحمدَ أنهُ قال: مَنْ زعمَ أنَّ الخطأ وَالنسيانَ مرفَوعٌ فقدُ خالفَ كتابَ اللَّهِ وسنةً رسولِ اللَّهِ ﷺ؛ فإنَّ اللَّهُ أوجبَ في قتلِ النفس الخطأ الكفارة. والحديثُ دليلٌ على أن الأحكام الأخرويةُ منَ العقابِ مَعْفوةٌ عنِ الأمةِ المحمديةِ إذا صدرتْ عنْ

وبعد ذلك صحَّح الحديث.

في االسنن، رقم (٢٠٤٥). (1)

في «المستدرك» (١٩٨/٢) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. قلت: وأخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ (٥٦/٢)، وابن حزم في اأصول الأحكام؛ (٩/ ١٤٩)، وابن حبَّان في الموارد؛ رقم (١٤٩٨).

في العلل؛ (١/ ٤٣١): قوقال أبي: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء. إنما ممعه من رجل لم يسمه. أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم، ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده، اهـ. وتعقبه الألباني في «الإرواء» (١/٤/١): ﴿ ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم كَالْلَّهُ، فإنه لا يجوز تضعيف حديث الثقة لا سيما إذا كان إماماً جليلًا كالأوزاعي، بمجرد دعوى عدم السماع، فنحن على الأصل، وهو صحة حديث الثقة حتى يتبين انقطاعه، سيما وقد روي من طَرق ثلاث أخرى عن ابن عباس، وروي من حديث أبي ذر وثوبان وابن عمر وأبي بكرة، وأم الدرداء والحسن مرسلًا. وهي وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف فبعضها يقوي بعضاً، وقد بيَّن عللها الزيلعي في انصب الراية، (٢/ ٦٤ \_ ٦٦) ....،

في (ب): دلاء. (٤)

*فى* (ب): اأواخر€. (0) النووية رقم الحديث (٣٩). (7) في العلل؛ (١/ ٤٣١). (Y)

<sup>(</sup>۱/ ۲۱ وقم ۱۳٤٠). (A)

خطأ أو نسيان أو إكراو. فأما ابتناءُ الأحكام والآثارِ الشرعية عنها ففي ذلك خلاف بين العلماء فاختلفُوا في طلاقِ الناسي؛ فمن الحسنِ أنه كان يراهُ كالمَمْلِي إلا إذا الشيرط(")، أخرجَه ابنُ أبي شبيةً(") عنه وعن عطاء والمو قول!" الجمهورِ أنه لا يكونُ طلاقاً للحديث، وكنا ذهب الجماهيرُ أنه لا يقعُ [طلاقً](") الخاطئ، وعن الحنفية يقعُ، واختلف في طلاقِ المكرّةِ فعنذ الجماهيرِ لا يقعُ. ووردى عن النخعي وقالت الحنفية أنهُ يقعُ، واستدلُّ الجمهورُ بقوله تعالى: ﴿إِلّا مَنْ أُحْتَىٰهٍ وَقَلْلُمُ مُشَاهِنٌ بِالْإِيكِينِهِ ("). وقال عطاءً الشركُ أعظمُ منَ الطلاقِ. وقرَّرُ الشافعيُّ الاستدلال بأنَّ اللَّه تعالى لما وضعَ الكفرَ عمنَ تلفظ بو حالَ الاكراءِ وأسقظ عنهُ أحكامَ الكفرِ كذلكَ سقط عنِ المكرّةِ ما دونَ الكفر؛ لأنَّ الأعظمُ إذا سقط سقط ما هرَ دونَه بطريقِ الأولى.

#### تحريم الحلال والقول بأنه لغو

الله المُركِّمُ اللهِ عَمَّالِي قَالَ: إِذَا حَرَّمُ المُرَاتُةُ لَيْسَ بَشَيْءٍ. وَقَالَ: لِقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِي اللَّهِ ﷺ أَسْوَةً خَسَنَةً. رَوَاهُ البُّخَارِيُّ<sup>(17)</sup>. [صحيح]

\_ وَلِمُسْلِم (<sup>٧٧)</sup> عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: إِذَا حَرّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ فَهُو يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. [صحيح]

(مِن لِينِ عِيلِس ﴿ قَالَ: إِنَا هِرُمُ المِرْتُهُ لِيسَ بِشَيِّهِ وَقَالَ: ﴿ لَٰتُمَدُّ لِلَّهُ لِلَّهُ وَلَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَرْتُ مَسْتَقَافِهُ (أَنْ لُواهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِنَّا حَرُمُ الرَجِلُ المرقّه فهوَ يمينُ يَحَفُّوْهَا) الحديثُ موقوتُ، وفيهِ دليلُ عَلَى أَنَّ تحريمَ الزوجةِ لا يكونُ طلاقاً وإنْ كانْ يلزمُ فِيهِ كفارةً يعينِ، كما ذلتُ لهُ روايةٌ مسلم، فمرادُه ليسَ بشيءِ لِسَ بطلاقٍ لا أنْهُ لا حكمَ لهُ أصلًا، وقدْ أخرجَ البخاريُّ عنهُ هذا الحديث

 <sup>(1)</sup> يعني يقع الطلاق ويبطل الشرط بخلاف العمد فإن الشرط لا يبطل اه. من هامش فتح
 العلام.

<sup>(</sup>٢) في «المصنف» (٥/ ٢٢٠ ـ ٢٢١). (٣) زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>٤) أريادة من (ب).
 (٥) سورة النحل: الآية ١٠٦.

<sup>(</sup>r) في اصحيحه ارقم (٢٢٦). (٧) في اصحيحه ارقم (١٤٧٣).

<sup>(</sup>A) سُورة الأحزاب: الآية ٢١.

بلفظ: ﴿إذَا حَرَّمُ الرَجِلُ امرأتُه فلِنَّما هِيَ بِمِينٌ يكفُرها؛، فدلُ على أنْهُ الدَّمراهُ بِقُولِهُ ليسَ بشيءٍ أنهُ ليسَ بطلاقٍ، ويحتملُ أنهُ أوادَ لا يلزمُ فيهِ شيءٌ، وتكونُ روايةُ أنهُ يعينٌ روايةَ أخرى فيكونُ لهُ قولانِ في المسألةِ. والمسألةُ اختلفَ فيها السلفُ منَ الصحابةِ والتابعينَ والخلفُ منَ الأنمةِ المجتهدينَ حتَّى بلغتِ الأقوالُ إلى ثلاثةً عشرَ قولًا أصولًا وتفرَّعتُ إلى عشرينَ مَلْهاً (١٠).

الأولُ: أنهُ لغوٌ لا حكمَ لهُ في شيءٍ منَ الأشياءِ وهوَ قولُ جماعةٍ منَ السلفِ، وهو قولُ الظاهرية والحجةُ على ذلكَ أنَّ التحريمَ والتحليلَ إلى اللَّهِ تعالَى كما قالَ: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلكَذِبَ هَٰذَا خُلَلٌ وَهَٰذَا خَرَامُ ﴾ (١٠)، وقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَنْبِيهِ ﷺ: ﴿لِمَ ثُمِّمُ مَّا لَكُلَّ اللَّهُ لَكُۗ﴾'")، وقالَ تعالَى: ﴿يَكَأَيُّ اَلَّذِينَ ءَامَتُواْ لَا تُحْرَبُواْ طَيِبَتِ مَا أَمَلَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ (<sup>1)</sup>، قالُوا: ولأنهُ لا فرقَ بينَ تحليل الحرام وتحريم الحلالِ، فكما كانَ الأولُ باطلًا فليكن الثاني باطلًا. ثمَّ قولُه: ّ هميّ خُرامٌ؛ إنْ أرادَ [به]<sup>(٥)</sup> الإنشاءَ فإنشاءُ التحريم ليسَ إليهِ، وإنْ أرادَ بهِ الإخبارَ فهوَ كذبُّ، قالُوا: ونظرُنَا إلى ما سِوَى هذا القوَّلِ \_ يعني منَ الأقوالِ التي في المسألةِ ـ فوجدْناها أقوالًا مضطربةً لا برهانَ عليها منَ اللَّهِ فيتعينُ القولُ بِهَذَا. وهذَا القولُ يدلُّ عليهِ حديثُ ابنِ عباسِ<sup>(١)</sup> وتلاوتُه لقولِه تعالَى: ﴿ لَٰفَتَدَ كَانَ لَكُمْ بِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشْوَةً خَسَنَةً ﴾ (٧) فإنهُ دَالٌ علَى أنهُ لا يحرَّمُ بالتحريم ما حرَّمهُ على نْفُسِه؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْكُرَ عَلَى رَسُولِهِ تَحْرِيمَ مَا أَحَلُّ اللَّهُ لَهُ وَظَاهُرُهُ أَنَّهَا لا تَلزُمُ الكفارةُ، وأما قولهُ تعالَى: ﴿ فَنَدْ فَرْضَ اللَّهُ لَكُوْ نَجِلَةَ أَتِمَنِيكُمْ ۖ فَإِنَّهَا كَفَارةُ حَلِفِهِ ﷺ كما أخرجَهُ الطبريُ (١) بسندٍ صحيحِ عنْ زيدِ بنِ أسلمَ التابعيُّ المشهورِ قالَ: أصابَ رسولُ اللَّهِ ﷺ أمَّ إبراهيمَ وللِّه في بيتِ بعضِ نسائِه فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ في بيتِي وعلى فراشي فجعلَها عليهِ حراماً، فقالتُ: يا رسولَ اللَّهِ كيفَ تحرُّمُ

انظر: قزاد المعادة (٥/ ٣٠٢ ـ ٣٠٦). (٢) سورة النحل: الآية ١١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم: الآية ١. (٤) سورة المائدة: الآية ٨٧.

<sup>(</sup>۵) زیادة من (ب). (۲) تقدم ده حالث البار نقر (۱۸ ۲۸ د).

 <sup>(</sup>٦) تقدم وهو حديث الباب رقم (١٠١٦/١٠).
 (٧) سورة الأحزاب: الآية ٢١.
 (٨) سورة التحريم: الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٩) في فجامع البيان، (١٤/ج٢٨/ ١٥٥ \_ ١٥٩).

المحلال فحلف بالله لا يصبيها فنزلت، هذا أحدُ القوليْن فيما حرَّمه ﷺ وسيأتي القولُ الآخر مَّ القولُ الآخر مَّ القولُ الآخر مَّ النسائيُ " بسندِ صحيح عن أنس ﷺ وأن النبي ﷺ كانت لهُ أمةٌ يطوَّما فلمُ تزلُ النسائيُ " بسندِ صحيح عن أنس ﷺ أن النبي ﷺ كانت لهُ أمةٌ يطوِّما فلمُ تزلُ سببِ النزولِ، والمرسلُ عن زيدِ قدْ شهدَ لهُ هذا فالكفارةُ للبمينِ لا لمجروِ التحريم. وقدْ فَهِمَ هذا زيدُ بنُ أسلمَ فقالُ بعدَ روايتِه القصة: «يقولُ الرجلُ لامراتِه أنتِ عليَّ حرامُ لغرَّ وإنَّما يلزمُه كفارةً يعينِ إنْ حلفَ، وحينلُ فالأسوةً برسولِ اللَّهِ ﷺ الفولُ أقربُ الأقوالِ برسولِ اللَّهِ ﷺ الفولُ أقربُ الأقوالِ المذكورةِ وأرجحُها عندي فلم أسردُ منها شيئاً سواه.

101V/11 \_ وَعَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهَا أَنَّ الْبَنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُوْ الْبَنَةَ الْجَوْنِ لَمَا أُوْجِلَتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنَا مِنْهَا قَالَتُ: أَعُودُ بِاللَّهِ مِثْكَ، فَقَالَ: اللَّهُ عَلْتِ بِعَظِيمٍ، الْعَجِي بِأَخْلِيكِ، رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ<sup>(1)</sup>. [صحيح]

وُوعنُّ عنشقة ﴿ الله الله الله الدون لما أَلفِئتُ على رسول للله ﷺ وبنا منها قالت: اعودُ بالله منه الله عنه الله الله وبنا منها في المسلم وبن المحدورة اختلافاً كثيراً، ونفعٌ تعيينها قلبلُ فلا نشتطُ بنفلو. الحرد أبنُ سعيد (٥٠ من طريق عبد الواحد بن أبي عون قال: قدم النعمانُ بنُ أبي المجدون الكنديُ على رسولِ الله ﷺ فقالَ: يا رسولُ الله وأرجُكُ أجملَ أيّم في المحرد كانتُ تحتَ ابنِ عمُ لها تُتُوفِيُ وقدُ رغبُ فيكَ، قالَ: فعمُ ، قالَ: فأبحُ من من أبي السيد الساعديّ، قالَ ابو اسيد: فاقمتُ ثلاثةً أيام، ثمّ تحملتُ بها معي في محفةٍ فاقبلتُ بها حتَّى قدمتُ المدينة فانزلتُها في بني بني

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>٢) في اعشرة النساء، وقم (٢١) وفي اللسنوا: عشرة النساء، باب الغيرة رقم (٣٩٥٩)،
 وفي اللغسيرة سورة التحريم رقم (٢١٩). بسند صحيح.
 قلت: وأشرجه الحاكم (٢/٣٤٤) وقال على شرط مسلم، وأقرَّة اللهبي.

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم: الآية أ.

<sup>(</sup>٤) في اصحيحه (٩/ ٥٦ رقم ٥٢٥٤) وقد تقدم.

<sup>(</sup>a) في دالطبقات؛ (٨/ ١٤٢ \_ ١٤٤).

ساعدة ووجهث إلى رسولِ اللَّه ﷺ وهو في بني عمرو بن عوفي فاخبرتُه المحديث. قال ابنُ أبي عونِ فاخبرتُه المحديث. قال إلى الله سنة سبع، ثمُّ اخرجَ ذلكَ من طريقين (١٠٠ و في تمام القصة قبلَ لها: استعبدي منهُ فإنهُ أحظى لكِ عنده وخدعث، لما رُبُنِ من جمالِها، وذُكِرَّ لرسُولِ اللَّه ﷺ من حملَها على ما قالتُ فقال: إنهنَّ صواحبُ يوسف وكيلُّهنَّ. والحديثُ دليلٌ على اللَّ قول الرجل لامراته الحقي بأهلكِ طلاقً؛ لأنهُ لم يرد أنهُ زادَ غيرَ ذلكَ فيكرنُ كنايةً طلاقٍ إذا أَرِيْلَة بهِ الطلاقُ كانَ طلاقً! وَاا أَرْبِيَة بهِ الطلاقُ كانَ البيهقيُ (١٠٠ زادَ ابنُ أبي ذلكِ عن الزهريُّ: المحقى بأهلكِ جملَها تطليقةً، وبدلُ على انهُ كنايةً طلاقٍ أنهُ قد جاءَ في قصة كحب بنِ بأهلكِ جملَها تطليقةً، وبدلُ على انهُ كنايةً طلاقٍ أنهُ قد جاءَ في قصة كحب بن مالكِ (١٠٠ أن أنه كوني عندهم فكوني عندهم أكوني عندهم (١٠ أنه المنقِ والهروة).

وقالتِ الظاهريةُ: لا يقعُ الطلاقُ بالحقي بالهلكِ، قالُوا: والنبيُ ﷺ لم يكنُ قَدْ عقدَ بابنةِ الجونِ، وإنَّما أُرسلَ إليها لِيَخْطِبُها إِذِ الرواياتُ قدِ اختلفتْ في قِصْيَها، ويدلُّ على أنهُ لم يكنُ عقدَ بها ما في صحيح البخاريُ<sup>(٥)</sup> أنهُ ﷺ قال: هبي لي نفسَك، قالتُ: وهلُّ تهبُّ الملكةُ نفسَها للسُّوقَةِ، فأهوى ليضعَ يدُه عليها لتسكنَ فقالُ: أعوذُ باللَّهِ منكَ، قالُوا: فطلُبُ الهيةِ دالُّ على أنهُ لم يكنُ عقدَ بها ويعدُ ما قالُو، قولُه: ليضعَ يكه، وروايةً: فلمَّا دخلَ عليها، فإنَّ ذلكَ إنَّما يكونُ ممّ الزوجةِ.

وأما قولُه: «هبي لمي نفسُكِ» فإنهُ [قالُهُ تطبيبًا أ<sup>(٢)</sup> لفاطرِها واستمالاً لقلبِها، ويؤيدُه ما سلفَت منْ روايةِ أنَّها رغبتْ فيكَ. وقدْ رُوينَ اتفاقُه معَ إبيها على مقدارٍ صَدَاقِها، وهذهِ وإنْ لم تكنْ صرائحَ في العقدِ بها إلَّا أنهُ أقربُ الاحتماليْن.

### (لا طلاق إلا بعد نكاح)

١٠١٨/١٢ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا طَلَاقَ إِلاَّ

<sup>(</sup>١) في الطبقات؛ (٨/ ١٤٤ \_ ١٤٥). (٢) في السنن الكبرى؛ (٧/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم (٤٤١٨)، ومسلم رقم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط (أ) و(ب) مكورة. (٥) رقم (٥٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) في (ب): قاله تطيباً.

بَنْذَ بِكَاحٍ، وَلَا مِثِنَّ إِلاَّ بَنْذَ مِلْكَ، رَوَاهُ أَبُو يَثْلَىٰ ۖ وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ ۖ ، وَهُوَ مَثْلُونٌ. [حسن لغيره]

(وعن جابر ﷺ قان: قال رسول الله ﷺ لا طلاق الأ بعد نكاح ولا عقق إلا بعد مله. رواه ابو يعلى وصحّحة الحاحة) وقال: أنا متحجّ من الشيخين كيف أهملاه، لقد صحَّ على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر، انتهى. (وهو معلولً) بنا قاله الدارقطني السحيح مرسل ليسَ فيه جابرً، قال يعيى بنُ معين: لا يصحُّ عن النين ﷺ: لا طلاق قبلَ نكاح، وقال ابنُ عبد البر: رُويَ من وجوو إلَّا أنَّها عند أهلِ العلمِ بالحديث معلولُه، انتهى. ولكنّه بشهدُ لهُ:

١٠١٩/١٣ ـ وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَة (٤) عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً مِثْلُهُ، وَإِسْنَادُهُ
 حَسَنُّ، الْكِنَّة تَمْلُولُ أَنْضاً. [صحيح]

<sup>(</sup>١) لم آجده في قسند أبي يعلى؛ المطبوع، كما لم يعزه صاحب المطالب العالمية إلى أبي يعلى؛ المطالب العالمية إلى أبي يعلى؛ مواذ (للحلون)، وقال الشبغ الأعظمي: في إسناده حرام بن محتفان، قال الشائمي: الرواية عند حراء، وأجرجه الطبراني في 18(وسطة رقم (٦٣٨٠)، وفي تعجم الواقعة (٤/ ٢٣٨٠)، وفي تعجم الواقعة (٤/ ٢٣٨٠) ورجهالد رجال الصحيح ما عملاً شيخة بعود ثقة. وأخرجه البراز في 120 الأستارة (٢/ ١٩٨٧) ورجاله رجال الصحيح، والحاكم (٦/ ١٤) وقال صحيح على شرط الشيخيز، وأود اللغير رجاله رجال الصحيح، والحاكم (٦/ ١٤).

إلى المستلوك (١٩/٣ عـ ٤١٥). وقال: أنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف أهملا
 هذا الحديث، ولم يخرجاه في الصحيحين. فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر
 وعائشة وابن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد الله.

وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، انظر: ﴿الْإِرُواءِ، رقم (٢٠٦٨).

 <sup>(</sup>٣) في (العلل) (٣/ ٧٥).
 (٤) في (السنز) رقم (٢٠٤٨) بإسناد حسن.

ري) هي «نسس» ريم (۱۰۰ م.) وقال البوصيري في قصمباح الزجاجة (٢/ ١٣٢ رقم ٢٧٤/٧١٣): فعلنا إسناد حسن، علي بن الحسين وهشام بن معد مختلف فيهما.

وله شاهد رواه ابن حبان في صحيحه.

والحاكم في المستدرك، من حديث جابر بن عبد اللَّهِ.

ورواه الحاكم من حديث عائشة.

## (ترجمة المسور بن مخرمة

(ولفترج لبن ملجة عَنْ العبسود)(١٠ بكسر الديم وسكون السين المهملة وفتح الواد آفزاج الله في ملجة عَنْ العبسود)(١٠ بكسر الديم وسكون السين المهملة وفتح الخلة وللمنائه حسن الواد آفزاج الله في المنطقة فيه على الزهري، قال علي بن الحسين بن واقل عن مناج عن سميد عن الزهري عن عروة عن المسود، وقال حماة بن خالد: عن هشام عن سميد عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن ابي بكر وعن ابي عرم وعن أبي موسى الاشعري وابي سميد الخدري، وعمران بن خصين وغيرهم ذكرا البيهة في الخلافيات. وقال البيهة في الخلافيات. وقال البيهة في أخس علود بن شعير ويو بن شميب عن أبيو عن جلو. قال الرمائي(١٠٠٠)، هم الحديث فيها لا يملك، الحديث. ولفظه عنذ أصحاب السني(١٠١): ولين على رجل طلاقى فيما لا يملك، الحديث.

قال البيهغين قال البخاري أصلح شيء فيو وأشهرُه حديثُ عمرِو بن شعيبِ عن أبيهِ عن جلّةِ وياتي<sup>(٥)</sup>. وحديث الزهري عن عائشةً<sup>(١)</sup> وعن علي<sup>(١)</sup> مدارُه علَى جويبرِ عن الضحاكِ عن النزال بنِ سبرةً عن عليٌ ﷺ وجويبرٌ منروكٌ. ثمَّ قال البيهغيُّ: ورواهُ ابنُ ماجهُ بإسنادِ حسنِ. والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يقتمُ الطلاقُ على المرأةِ الأجنبيةِ، فإنْ كانَ تنجيزاً فإجماعٌ وإنْ كانَ تعليقاً بالنكاحِ كانْ يقولُ إنْ نكحتُ فلانةَ فهيَ طائقُ فنيهِ ثلاثةً أقوالِ:

الأولُ: أنهُ لا يقعُ مطلقاً وهوَ قولُ الهادويةِ والشافعيةِ وأحمدَ وداودَ وآخرينَ.

ورواه أصحاب السنن الأربعة خلا النسائي من حديث عبد الله بن عمرو.
 والخلاصة: أن الحديث صحيح. انظر: «الإرواء» (٧/ ١٥٢).

 <sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (٨٠١١)، وداسد الغابة، وقم (٤٩٣٦)، والاستيماب،
 رقم (٤٣٤٤)، فشذرات الذهب، (٢/٢١)، فتجريد أسماء الصحابة، (٧/٧).

 <sup>(</sup>۲) زیادة من (۱).
 (۳) في دالسنن؛ (۳/ ٤٨٦).

 <sup>(</sup>٤) أبو داود رقم (۲۱۹۰ ، ۲۱۹۱ ، ۲۱۹۲)، والـترملي رقم (۱۱۸۱)، وابن ماجه رقم (۲۰٤۷)، والنسائي (۲۸۹/۷).

<sup>(</sup>۵) برقم (۱۰۲۰/۱٤) من کتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في االسنن الكبري، (٧/ ٣٢٠) بسند ضعيف.

قلتُ: دَهُوى الشرطيةِ تعتاجُ إلى دليلِ ومَنْ لم يدعها فالأصلُ مَهُ ثُمَّ قالَ: وأما الفرقُ بينَ التخصيصِ والتعميم فاستحسانُ مبنيَّ على المصلحة، وذلكَ أنه إذا وقعَ فيه التعميمُ فلو قلْنا بوقوعِه امتنعَ منهُ التزويجُ فلمُ يجدُّ سبيلًا إلى النكاحِ الحلالِ فكانَ منْ بابِ النلوِ بالمعصيةِ، وأما إذا خصَّصَ فلا يعتنعُ منهُ ذلكَ اهـ.

قلتُ: سبق الجوابُ عن هذا بعدم الدليلِ على الشرطيةِ، هذا والخلافُ في المتنقِ مثلُ الخلافُ في المعتقِ مثلُ الخلافِ في الطلاقِ فيصعُّ عندَ أبي حنيفةَ واصحابِه. وعندَ أحمدُ في أصحُّ ووليْهِ وصحابِه ومنهمُ ابنُ القيمِ فإنهُ فرَّق بين الطلاقِ والعتاقِ فأبطلَه في الأولِ وقالَ بهِ في الثاني مستدلًا على الثاني بانَّ العتق لهُ قرةُ وسرايةً ، فإنهُ يسمى إلى ملكِ الغيرِ ولأنهُ يصحُّ أنْ يجملَ الملكَ سبباً للعتقِ كما لو اشترَى عبداً ليحتَّه عن كفارة أو انذرِ أو اشتراهُ بشرطِ العتق و ولأناً العتق منْ بابِ القربِ والطاعاتِ وهرَ يصحُّ النذرُ بها وإنْ لم يكنُ المنذور به مملوكاً ، كقولكَ: لئنْ

(٢) (١٥٩/٣): بتحقيقنا.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية ٤٩.

 <sup>(</sup>٣) انظر: (الفقه الإسلامي وأدلته) (٧/ ٣٧٥ ـ ٣٧٨).

آتاني اللَّهُ منْ فَصْلِهِ لأُصَّدقنَّ بكلَّا وكلَّا، ذكرهُ في الهدي النبوي، (١٠).

قلتُ: ولا يخفَى ما فيو، فإذَّ السرايةَ إلى ملكِ الغيرِ تفرَّعت منْ إعتاقِو لما يعلكِ من إعتاقِو لما يعلكِه من الشقص فحكم الشارع بالسراية لعلم تبقُص العتقى. وأما قولُه: ولائهُ يصحُّ أنْ يجعلُ الملكِ سبباً للمتقِ كما لو اشترى عبداً ليعتقُ فيجابُ عنهُ بانهُ لا يعتقُ ها اللي اشتراهُ إلاَّ بإعتاقو كما قال ليعتقه وهذا عتقُ لما يملكُهُ. وأما قولُه: إنهُ يصحُّ النذُرُ، ومثلُه بقولِه لئنَّ آتاني اللَّهُ منْ فَضْلِهِ، فهإ، فيها خلاق، ودليلُ المحالفُ بن آدمَ، كما يفيدُه قولُه:

١٠٢٠/١٤ - وَعَنْ عَمْرِهِ بَنِ شُعَنِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلْهِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَمُولُ اللهِ ﷺ قَال: قَالَ رَمُولُ اللهِ ﷺ: وَلا تَقْلُ لَهُ فِيمَا لا يَعْلِكُ، وَمُعْتَدُ". وَلا فِيمَا لا يَعْلِكُ، وَمُعْتَدُ". وَمُعْتَدُ". وَمُعْتَدُ". [صحيح]

(وعن عمرو بن شعيبٍ عن أبيهِ عنْ جدّه قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ؛ لا نَذَلَ لابِنِ أَمَمْ فيما لا يملكُ، ولا عتق لهُ فيما لا يملكُ، ولا طلاقَ لهُ فيما لا يملكُ، لخرجَه لبو داودَ واقترمذيُّ وصحَّحَهُ وخُقِلَ عنِ البخاريُّ اللهُ أصحُّ ما وردَ فيهِ) تقدَّمُ الكلامُ في ذلكَّ مُسْتَرَفَى.

١٠٢١/١٥ ـ وَعَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>١) (٥/ ٢١٥ ـ ٢١٨) حكم رسول الله ﷺ في الطلاق قبل النكاح.

<sup>(</sup>٢) في االسنن، رقم (٢١٩٠).

 <sup>(</sup>٣) في السنز، وقم (١٨١١) وقال: حديث حسن صحيح.
 قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٠٤٧)، وإبن الجارود رقم (٢٤٣)، والطحاوي في

<sup>-</sup> وسنوب بين عاجب رمين المراح ( ۱۸۲۸ و البيهةي (۱/۱۸۱۸)، والطيالسي رام (۱۸۱۰ ـ منحة فشكل الأثارة ( (۱۸۱۸ و ۱۸۱۸)، والبيهةي (۱/۱۸۱۸)، والطيالسي رام (۱۸۱۰ ـ منحة المعبورة)، والحاكم (۱۸۱۲ ـ ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵)، وأحمد (۱۸۹۲)، وادا، ۱۸۷۷)، والدارقطني (۱۶/2) ـ ۱۵ من طرق عن عمرو بن شعبب عن أبيه عن جده. مطولًا ومختصراً،

قلت: وله شاهد من حديث جابر بن عبد اللَّهِ. أخرجه الطيالسي في (المسند) وقم (١٦٨٢)، والبيهقي (١٩١٧)، والحاكم (٢٠٤/).

والخلاصة: أن الحديث صحيح، واللَّهُ أُعلم.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن حجر في افتح الباري، (٩/ ٣٨٢).

رُفِعَ الْفَلَمُ عَنْ لَلَاقِهِ: عَنِ النَّاهِمِ حَتَى يَشْتَيْقِظُ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَى يَخُبُرُهُ وَعَنِ الْمُمَخِدُونِ حَتَى يَمْقِلُ، أَلْ يُقِيقُ، رَوَاهُ أَخَمَدُ<sup>(۱)</sup> وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا الشَّرِيلِيُّ<sup>(۱)</sup>، وَصَحَمَهُ الْمَاكِمُ<sup>(۱)</sup>، وَأَشْرَجُهُ ابْنُ جَانَ<sup>(1)</sup>. [صحيح]

وعنْ عائشة ﴿ عن النبن ﷺ قال: وَبِغ القالم) أي ليس يجري أصالةً، لا أنهُ رُفِعَ بعد رَضِم، والمحرادُ برفع (القلم) أن عدمُ المواخلةِ لا قلمُ النواب، فلا ينافيْهِ صححةُ إسلام الصبيُّ المسيرُ كما ثبت في غلام اليهوديُّ الذي كانَّ يخدمُ النبيُ ﷺ الإسلام فأشلَم، قالَ: «الحمدُ للَّو الذي أنقلَهُ من الناوابُ ، وكذلكُ ثبتَ أنَّ امرأة رَفَعَتْ إليه ﷺ صبياً فقالتُ: ألهماً حجُّ افتالُهُ فقال: ألهماً حجُّ المنافقة، وعن المصددُ على من الناوعيث، وعن المحمدُ بن الأحاديث، وعن المعقلُ أو يفيقَ. رواهُ لصلاحةً وقد والمحمدُ الوجهةُ الوقديمُهُ الوقعةُ الوقديمُهُ الوقعةُ الوقديمُهُ الوقعةُ المحاديثُ ، وعن المحمدُ الوقيمَةُ الوقديمُهُ الوقيهُ الوقديمُهُ الوقديمُ الوقديمُهُ الوقديمُ الوقديمُهُ الوقديمُ الوقديم

الحديثُ فيهِ كلامٌ كثيرٌ [لاهلِ]<sup>(م)</sup> الحديثِ وفيهِ دليلٌ على أنَّ الثلاثةَ لا يتملَّقُ بهمْ تكليفٌ، وهوّ في النائم المستغرقِ إجماعٌ، والصغيرِ الذي لا تمبيزَ لهُ.

<sup>(</sup>۱) قي «المستد» (٦/ ١٠٠، ١٠١، ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) أبو داود رقم (٤٣٩٨)، والنسائي (١٥٦/٦)، وابن ماجه رقم (٢٠٤١).

 <sup>(</sup>٣) في «المستدرك» (٩/٣) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يحرجاه.
 ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

<sup>(</sup>٤) رقم (١٤٩٦ ـ موارد).

وهم (١٤٨) عنورون. قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، رقم (١٤٨).

وللحديث شواهد من حديث علي بن أبي طالب، وابن عباس، وأبي هريرة وغيرهم، انظر تخريجها في كتابنا فإرشاد الأمة جزء الطهارة.

<sup>(</sup>٥) في (ب): اقلما.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في (المسندة (٣/ ١٧٥) من حديث أنس.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم رقم (۱۳۳۱)، وأبو داود رقم (۱۳۳۱)، والنسائي (۵/۲۰۰ ۱۲۱۰)، والبغري رقم (۱۸۵۱)، وابن الجاررد في اللمنتقى؛ رقم (۱۴۱۱)، وأحمد (۱۲۱۹)، والحميدي رقم (۱۰۵)، والطالسي رقم (۱۳۷۷)، وابن خزيمة رقم (۲۰٤۹) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٨) في (ب): «أثبة».

وفيو خلات إذا عقل وميّز، والحديث جعل غاية رفع القلم عنه إلى أنْ يكبّر، فقيل إلى أنْ يطيق الصباع ويعصي الصلاة وهذًا الأحمد، وقيلّ: إذا بلغّ الثنتي عشْرةَ سنةً، وقيلٌ: إذا ناهز الاحتلام، وقيلّ: إذا بلغً. والبلارغُ يكونُ بالاحتلامِ في حنَّ اللَّقرِ ممّ إنزالِ العنيّ إجماعاً، وفي حنَّ الانتي عندَ الهادويةِ وبلوغُ خسَ عشْرةَ سنةً، وإنباتُ الشعرِ الأسودِ المتجعدِ في العانةِ بعدَ تسع سنينَ عندَ الهادويةِ وكذلك الإمناءُ في حالِ اليقظةِ إذا كانَّ لشهوةٍ وفي الكلُّ خلاتُ معروفٌ. وأما المجنونُ فالمرادُ بهِ زائلُ العقلِ فيدخلُ فيهِ السكرانُ والطفلُ كما يدخلُ المجنونُ وقدِ اختُلِقَ في طلاقِ السكرانِ على قولينٍ:

الأولُ: أنهُ لا يقعُ واليهِ ذهب عنمانُ وزيدٌ وجابرٌ وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ وجابرٌ وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ وجاءةً منَ السلفِ وهوَ مذهبُ احمدَ واهلُ الظاهرِ لهذا الحديثِ ولقولِه تعالَى: ﴿لاَ تَقَرَّوُنَا السَّكَوَا السَّكَوَا السَّكَوَا السَّكَوَا السَّكَوَا السَّكَوَا وَ مُثَيِّرُونَ السَّكَوَا وَ مُثَنِّرُ اللَّهُ لا يعلمُ ما يقولُ وبائهُ غيرُ مكلّفٍ لانمقاءِ الإجماع، على اذْ من شرطِ التكلفِ العقلُ ومَنْ لا يعقلُ ما يقولُ فليسَ بمكلّفٍ، أوْ بائهُ كَانَ يلزمُ أنْ يقعَ طلاقُه إذا كانْ مُكْرَهَا عَلَى شُرْبِها أوْ غيرَ عالِم بألْها خمرٌ ولا يقولُ المخالفُ.

والثاني: وقوعُ طلاقِ السكران، ويُرْوَى عنْ عليْ وابنِ عباسِ وجماعة منّ الصحابةِ ومن الهادي وأبي حنيفة والشافعي ومالكِ واحتجُ لهمْ بقوله تعالى: ﴿لا الشَّعْرِ والنَّهْمِي لَمَنْ مَوْ رَبَانِها حال السُّكْرِ والنَّهْمِي يَقْتَرَهُا الفَّسَالُوةَ وَكُنْدُ مَكْوَىكُوهُ وَالسَّمْعُ لَهمْ عنْ قُرْبَانِها حال السُّكْرِ والنَّهْمِي يقتضي أَنَّهمْ مَكْلُونَ حال سُكْرِهمْ، والممكلف تصح منه الإنشاءاتُ وبانً يلقاع الطلاقِ على التطليقِ من باب رَبِّه الأحكام باسبابِها فلا يؤثرُ فيه السكرُ وبانً الصحابةِ أقاموهُ مقامَ الصاحي في كلامو فإنَّهم قالُوا: إذا شرب سَكِرَه وإنَّهم قالُوا: إذا شرب سَكِرَه وإذا سُكرَ مَعلَى فا فلا هَذَى افترى، وحدُّ المفتري نمانونَ. وبانهُ شربَ سَكِرَ وإذا شَكرَ نمانونَ. وبانهُ أخرجَ سعيدُ بنُ منصورِ '' عنهُ ﷺ: ولا قبلولةَ في الطلاقِ، وأُجِيبَ بأنَّ الآيةً

(Y) me (5 النساء: الآبة 23.

<sup>(</sup>١) صورة النساء: الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٣) في استنها رقم (١١٣٠).

قلّت: وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٤٤١ ع ٤٤٢) في ترجمة غازي بن جبلة الجيلاني، والزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٢٢٢)، وابن حزم في «المحلّى» ( ١/ ٣٠٣)، =

خطابٌ لهم حال صَخوِهم ونهي لهم قبلَ سُخُوهم أن يقريُوا الصلاة حالة أنّهم لا يعلمونَ ما يقولونَ، فهي دليلٌ لنا كما سلت، وبانَّ جَعْلَ الطلاقِ عقوبةً يحتاجُ إلى دليلٍ على المعاقبة للسكرانِ بفراقِ أهلو؛ فإنَّ اللَّه لم يجعلُ عقوبتَه إلَّا الحدَّ، وبأنَّ ترتيبُ الطلاقِ على التطلبي محلَّ التزاع.

وقد قال احمدُ والبنيُّ: إنهُ لا يلزَّمُه عَقدٌ ولا يَنِيُّ ولا غيرُه، على أنهُ يلزَّمُهم القولُ بترتيبِ الطلاقِ على التطليقِ صحَّةً طلاقِ المجنونِ والنائم والسكرانِ غيرِ العاصي بِسُكُو والصييُّ، ويأنَّ ما نُقِلَ عن الصحابةِ أنَّهم قالُوا: إذا شربَ إلى العامي بِسُكُو والصييُّ، ويأنَّ ما يُقلَ عن الصحدُ التوليقيّ، فإنَّ فيه إيجابَ الحدُّ على مَنْ هَذَى والهاذي لا حدَّ عليه، ويأنَّ حديثَ: الا قيلولَة في طلاقِه، خبرٌ عليه، ويأنَّ حديثَ: الا قيلولَة في طلاقِه، خبرٌ عليه الماقلِ دونَ مَنْ لا يعقلُ، ولهمْ أَوْلُهُ عَبْدُ مِلْهُ على الماقلِ دونَ مَنْ لا يعقلُ، ولهمْ أَوْلُهُ عَبْدُ مِلْهُ على الماقلِ دونَ مَنْ لا يعقلُ، ولهمْ

کلهم عن صفوان بن غزوان الطائی عن رجل به.

قال ابن حزم: فوهذا خبر في غاية السقوط، صفوان منكر الحديث، وبقية ضعيف، والغازي بن جبلة مفموز؛ اهـ.

وخلاصة القول: أن العدبيث منكر، واللَّهُ أعلم.

<sup>(</sup>١) في (المحلَّى؛ (١٠/ ٢١١).



### [الكتاب العاشر] كتاب الرجعة

### الإشهادعلي الرجعة والطلاق

 ١٠٢٢ \_ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﷺ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلَا يُشْهِدُ؟ فَقَالَ: أَشْهِدُ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup> هَكَذَا مَوْقُوفاً، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ<sup>(٢)</sup>. [صحيح]

\_ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٣) بِلَفْظِ: أَنَّ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن ﷺ سُيْلَ عَمنْ رَاجَعَ امْرَأَتُهُ، وَلَمْ يُشْهِدُ، فَقَالَ: راجع في غَيْرِ سُنَةٍ؟ فَلْيُشْهِدِ الآنَ. وَزَادَ الطَّبَرَانيُّ في رِوَايَةٍ: وَيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ. [بسند منقطع]

(عنْ عمرانَ بنِ حصينِ ر الله الله سُئِلَ عنِ الرجلِ يطلُّقُ امراته ثمُّ يراجعُ ولا ىشهدُ فقالَ: اشهدُ على طلاقِها وعلى رجْعَتِها. رواهُ أبو داودَ هكذا موقوفاً وسندُه صحيحٌ. وآخرجَه البيهقيُّ بلفظِ: أنَّ عمرانَ بنَ حصينِ سُئِلَ عمَّنْ راجع أمرأتَه وام يُشهِدُ، فقالَ: راجِع في غير سنَّةٍ، فيشهدُ الآنَ، وزادَ الطبرانيُّ في روايةٍ: ويستغفرُ اللَّهِ). دلُّ الحديثُ على شرعيةِ الرجعةِ والأصلُ فيْها قولُه تعالَى:

<sup>(</sup>١) في قالسن رقم (٢١٨٦). قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٠٢٥).

وهو كما قال: إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو حديث صحيح، واللَّهُ أعلم.

في السنن الكبرى، (٧/ ٣٧٣) وهو متقطع، لأن امحمد بن سيرين، لم يسمع من اعمران بن حصين،.

﴿وَثَوْلِئُنَّ أَتُوْ يُرْفِقُ﴾ (`` الآية. وقد أجمعُ العلماءُ على أنَّ الزوتم بملكُ رجعةً زوجته في الطلاقي الرجميُّ ما دامتُ في العلَّةِ مَنْ غيرِ اعتبار رِضَاها ورضًا وليُهما إذا كانَّ /الطلاقُ بعدَ العسيسِ وكانَ الحكمُّ بصحةِ الرجعةِ مُجْمَعاً عليهِ لا إذَّا كانَّ مَختلفاً فيهِ.

والحديثُ دلَّ على ما دلَّتْ عليهِ آيةُ سورةِ الطلاقِ وهيَ قولُه: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَىٰ عَدُّلِ مِّنكُرُ﴾' بعدَ ذكرهِ الطلاقَ. وظاهرُ الأمرِ وجوبُ الإشهادِ ويهِ قالَ الشافعيُّ في القديم وكأنهُ استقرَّ مذهبُه على عدم وجوبِه فإنهُ قالَ المرزعيُّ في اليسير البياليه: وقدِ اتَّفَقَ الناسُ على أنَّ الطلاقَ منَّ غيرِ إنْسهادِ جائزٌ، وأما الرجعةُ فبحتملُ أنَّها تكونُ في معنَى الطلاقِ لأنَّها قرينتُه فلا يُجبُ فيها الإشهادُ؛ لأنَّهَا حَقٌّ للزوج ولا يجبُ عَلِيهِ الإشهادُ على قَبْضِهِ ويحتملُ أنْ يجبُ الإشهادُ وهوَ ظاهرُ الخطَّاب، انتهي الله الما الله عبد عبد عبد الله ع أرجع في غير سنةٍ، قد يقالُ إنَّ السنةَ إذا أُطْلِقتْ في لسانِ الصحابيُّ يرادُ بها سنةُ النبيُّ ﷺ فيكُونُ مرفُوعًا، إلَّا أنهُ لا يدلُ على الإيجابِ لتردُّدِ كونِه منْ سنتهِ ﷺ بينَ الإيجاب والندب. والإشهادُ على الرجعةِ ظاهرٌ إذا كانت بالقول الصريح واتفقوا على الرَّجعة بالقولِ، واختلفُوا إذا كانتِ الرجعةُ بالفعل، فقالَ الشَّافعيُّ والإمامُ يَخْيَعُ: إِنَّ الفعلَ محرَّمٌ فلا تحلُّ بهِ ولأنهُ تعالَى ذكر الإَّشهاد ولا إشهاد إلا على القول وأجيب بأنه لا إثم عليه لأنه تعالى قال: ﴿ إِلَّا عَلَيْمَ أَنْوَيْجِهِمْ ﴾ (٣) وهي زوجةً والإشهادُ غيرُ واجب كما سلف. وقالَ الجمهورُ } يصعُّ بالفعل [واختلفُوا هلْ منْ شرطِ الفعلِ النيةُ فقالَ إِمالكًا: لا يصحُّ بالفعلِ إلا معَ النيةِ كَانَهُ يَقُولُ لِعموم الأعمالِ بالنياتِ، وَقَالَ الجمهورَ: تَصْعَ لانُّهَا زُوجَةٌ شَرْعاً داخلةٌ تَحْتَ قُولِهِ تَعَالَٰى: ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَنْفَاجِهِمْ ﴾ (٤)، ولا يشترطُ النيةُ في لمسِ الزوجةِ وتقبيلِها وغيرِهما إجماعاً }

وَاخْتُلِقَتُ هَلْ يَجِبُ عَلِيهِ إعلائهما بانَهُ قَدْ رَاجُمُهَا لِينَّلَّ تَرَقِّعُ غَيْرَ؟ فَلَهُبَ الجمهورُ مَنَ العلماءِ أَنَهُ لا يَجِبُ عَلِيهِ، وقيل يَجِبُ. وتفرُّعُ مَنَ الخلافِ لو تَرْوجَتُ قِلَ عِلْمِها بَانَهُ رَاجُمُها، فَقَالَ الأولونَ: النّكاعُ باطلٌ وهي لزوجِها اللّذي

الطلاق: الآية ٢٢٨.
 سورة الطلاق: الآية ٢٠٨.

 <sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون: الآية ٢٣. وسورة المعارج: الآية ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون: الآية ٢٣. وسورة المعارج: الآية ٧.

ارتجعَها. واستدلُّوا بإجماع العلماءِ على أنَّ الرجعة صحيحة وإنْ لم تعلم بها المرأةُ وبانَّهم أجمعُوا أنَّ الَّزوجَ الأولَ أحقُّ بها قبلَ أنْ تزَوَّجَ، وعنْ مالكِ أنَّها للثاني دخلَ بها أوْ لم يدخلُ. واستدلُّ بما رواهُ ابنُ وهبِ عنْ يونسَ عنِ ابنِ ثم يكُتُمُها ۚ رَجْعَتَهَا فتحلُّ فتنكحُ زوجاً غيرَه أنهُ ليسَ لهُ منْ أمرِها شيءٌ ولكنَّها لِمنْ تزُوَّجَهاه'١١)، إلَّا أنهُ قيلَ: إنهُ لم يَرْوَ هذَا إلَّا عنِ ابِنِ شهابٍ فقطَ وهوَ الزهريُّ فيكونُ منْ قولِه وليسَ بحجةٍ. ويشهدُ لكلام الجمهورِ حديثُ الترمذيُّ(٢) عنْ سمرةَ بن جندبِ أَنهُ ﷺ قَالَ: ﴿ أَيُّمَا امرأَةِ تَزَوَّجُهَا اثنانِ فَهِيَ للأولِ مِنْهِمًا ۗ ، فإنهُ صادقٌ عَلَى هَذَهِ الصورةِ ] [واعلمُ أنهُ قالَ تعالَى: ﴿ وَيُولَئِنُّ أَنُّ بَعَيْنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَا إِصْلَامًا﴾<sup>(٣)</sup> أي أحقُّ برَّدُهنَّ في العدةِ بشرطِ أنْ يريدَ الزوجُ <u>برِدُّها الإصلا</u>حَ وهوَ حسنُ العشرةِ والقيامُ بحقوقِ الزوجيةِ؛ فإنْ أرادَ بالرجعةِ غيرَ ذلكَ كمنْ يراجعُ زوجَتَه ليطلُّقَها كما يُفعلهُ العامةُ فإنهُ يطلِّق ثمَّ ينتقلُ منْ موضِعِه فيراجعُ ثمَّ يطلُّقُ إرادةً لِيَنْتُونَةِ المرأةِ فهذِه المراجعةُ لم يُرِدْ بها إصْلاحاً ولا إقامةَ حدودِ اللَّهِ فهيَ باطلةً، إذ الآيةُ ظاهرةٌ في أنهُ لا تباحُ لهُ المراجعةُ ويكونُ أحقَّ بردِّ امرأتِه إلا بشرطِ إرادةِ الإصلاحِ، وأيُّ إرادةِ إصلاحِ في مراجعتِها ليطلُّقَها. ومَنْ قالَ إنَّ قولَه: ﴿إنْ أَرَادُوا إِمْلَكُمَّا ﴾ [1] ليسَ بشرط للرجُّعةِ فإنهُ قولٌ مخالفٌ لظاهرِ الآيةِ بلا دليل.

١٠٢٣/٢ ــ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ لَمَا طَلَقَ الْرَأَتُهُ قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِمُمَرَ: الهُوهُ قَلْمِرَاجِفَهَاه، مُثَقَّقُ عَلَيْهِ<sup>(0)</sup>... [صحيح]

(وعنِ لبنِ عمرَ ﴿ لللهُ لما طلقٌ المراتَّه قالَ النبيُ ﴿ لعمرَ: مُرْهُ فليراجِعُها. متققٌ عليهِ)، تقدَّم الكلامُ عليهِ بما يَخْفي منْ غيرِ زيادةٍ.

\* \* 4

 <sup>(</sup>١) انظر: (معجم فقه السلف؛ للكتائي (٧/ ٢٢٥).

 <sup>(</sup>۲) في «السنن» رُقم (۱۱۱۰) وقال: هذا حديث حسن.
 قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۰۸۸)، والنسائي (۷۱٤/۳).

فلت: واخرجه ابو داود رقم (۱۳۸۸)، والنساني (۱۲۲۷) وهو حديث ضعيف. انظر: «الإرواء» رقم (۱۸۵۳).

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.
 (٤) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) تُقدم تخریجه رقم (۱۰۰۸/۲) من کتابنا هذا.

### [الباب الأول] باب الإيلاء والظهار والكفارة

الإيلاءُ هو لغةً: الحلفُ. وشرَعاً: الامتناعُ باليمينِ منْ وطءِ الزوجةِ. والظهارُ: بكسرِ الظاءِ مشتقٌ منَ الظَّهْرِ لقولِ القائلِ أنتِ عليٌّ كظهرِ أميٌّ. والكفارةُ: وهي منَ التكفيرِ التغطيةُ.

### (جواز حَلف الرجل من زوجته

١٠٢٤/١ = عَنْ عَائِشَةً ﴿ قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ مِنْ بِسَائِهِ
 وَحَرْمَ، فَجَمَلُ الْحَرْامَ حَلَالًا، وَجَمَلَ لِلْيَهِينِ قَفَارَةً. وَوَاهُ التَّوْمِذِيُ (١٠)، وَرُوَاتُهُ
 أَمَّاتُ. [ضعف]

(عن عششة ﷺ قالت: آنس رسولُ الله ﷺ من نسائِه وحرَّم وجعلُ الحرامُ حلالاً وجعلَ لليمين كفارة. وواهُ القرمة في ورجلُه لقلتُ)، ورجَّح الترمذيُّ إرسالَه على وصَله. والحديثُ دليلٌ على جوازِ حلفِ الرجلِ منْ زوجَيه وليسَ فيه تصريحٌ بالإيلاءِ المضطّلُع عليهِ في عُرْفِ الشرعِ وهوَ الحلثُ منْ وطَّءِ الزوجةِ. واعلمُ أنَّها اختلفتِ الرواياتُ في سببِ إيلانِه ﷺ وفي الشيءِ الذي حرَّمهُ على رواياتٍ:

أحدُها: أنهُ بسببِ إفشاءِ حفصةَ للحديثِ الذي أسرَّه إليها واختُلِفَ في الحديثِ الذي أسرَّهُ إليها، أخرجَهُ البخاريُّ<sup>(٢)</sup> عنِ ابنِ عباسٍ عنْ عمرَ في حديثِ

<sup>(</sup>١) في السنن؛ رقم (١٢٠١). وهو حديث ضعيف، انظر: االإرواء، رقم (٢٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) في اصحيحه، رقم (١٩١٥).

طويل، وأجملَ في روايةِ البخاريِّ هلو، ونسَّره في روايةِ أخرجَها الشيخان<sup>(١)</sup> بأنهُ تحريمُهُ لمباريةَ وأنهُ أسرَّه إلى حفصةَ فأخبرتُ بهِ عائشةَ، أو تحريمُه للعسل<sup>(١)</sup>، وقيلَ: بلُّ اسرَّ إلى حفصةَ أنَّ أباها يلي أمرَ الأموّ بعدَ أبي بكرٍ<sup>(١)</sup>، وقالُ: لا تخبري عائشةَ بتحريمي ماريةً.

وثانهها: أن «السبّ في إيلايه أنه فرَّقَ هديةً جاءتُ لهُ بينَ نسايه، فلم ترضَ زينُ بنتُ جحشِ بنصيبها فزاكما مرةً أُخْرَى فلم ترضَ، فقالتُ عائشةُ: لقدُ أقسَ وجُهَاكَ تردُّ عليكَ الهدية، فقالَ: لأنثنَ أهونُ على اللَّهِ مِنْ أنْ [يغتُمِي]<sup>(٣)</sup>، لا أدخلُ عليكنَّ شَهراً، أخرجَه ابنُ سعدٍ<sup>(٤)</sup> عنْ عمرةً عنْ عائشة، ومن طريقِ الزهري عنْ [عمرةً]<sup>(٥)</sup> عن عائشةً نحوُه وقال: ذبحَ ذبحاً.

ثالثها: أنهُ يسبب طلبهن النفقة، أخربجه مسلمٌ<sup>(1)</sup> من حديثِ جابِر. فهذو أسبابٌ ثلاثةً. أما [إفضاء]<sup>(0)</sup> يعضِ نسانِه السرَّ وهيَ حفصةُ، والسرُّ احدُّ ثلاثةٍ: إما تحريمُه ماريةً أو العسلَ، أو وجد أنه مع مارية، أو بتحريج صدْوِه منْ قِبَلٍ ما فرَّق بِينَهِنَّ مَنْ الهديةِ، أو تفسيقِهنَّ في طلبِ النفقةِ.

قالُ المصنفُ ﷺ [الأليّن] الممكنوم أخلاقِه ﷺ وسعة صدوه وكثرة صفحه أن يكونَ مجموعُ هذهِ الأشياء سبباً لاعتزالهنَّ، فقولها: "وحرَّم"، أي حرَّم ماريَّة أو العسلَ، وليسَ فيهِ دليلَ على أنَّ التحريمُ للجماعِ حتَّى يكونَ منْ بالٍ الإيلاءِ الشرعيّ، فلا وجَّهَ لجزمِ ابنِ بطالٍ وفيره أنَّهُ الشَّمَ مَنْ جماعِ نساتِه

#### (١) لم أعثر عليه عند البخاري ومسلم.

يل أخرجه الطيراني في الأوسطه رقم (٣٣٦)، وأورده الهيشمي في اللمجمعة (٧/ ١٣٧)، وقال: رواه الطيراني. . . من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير، عن عمه، قال الذهبي: مجهول ساقط، وخيره ساقط.

وأخرجه أيضاً العقيلي (١٥٥/٤) في ترجمة موسى بن جعفر هذا، وقال: لا يصح إسناده.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۵۲/۸ رقم ۱۹۹۲)، ومسلم (۱۱۰۰/۲ رقم ۱۱۷۶) من حديث عاشة.

<sup>(</sup>٣) في (أ): (تغمني). (٤) في (الطبقات: (٨/ ١٩٠).

 <sup>(</sup>٥) في (أ): اعروقًا.
 (١) في الصحيحة رقم (١٤٧٨/٢٩).

٧) في (ب): الإنشاء. (٨) في (ب): الاثقا.

ذلكَ الشهرَ إِنْ أَخَلَهُ مَنْ هذا الحديثِ ولا مستندَ له غيرُه؛ فإنهُ قالَ المصتفُّ: لم أقف على نُقُلِ صريح في ذلكَ فإنهُ لا يلزمُ من عدم دخوله عليهنُّ أَنْ لا تدخلَ إحداهنَّ عليهِ في المكانِ الذي اعتزلَ فيه إلَّا إِنْ كَانَ المكانُ المذكورُ مَن المسجدِ فيتُمُّ استازامُ علمِ الدخولِ عليهنَّ معَ استمرارِ الإقامةِ في المسجدِ العزمَ على تركِ الوطو لامتناع الوطءِ في المسجدِ.

### أحكام الإيلاء

المُولِي الْبَوْءُمَرُ ﴿ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَتَ الْمُولِي حَى يُطَلِّقُ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الظَّلَاقُ خَى يُطلُقُ. أَخْرَجُهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(۱)</sup>. [صحيح]

(وعني لبن عمر ﴿ الله الممضف اربعة الشهو وقفَ الشولي حتَّى يطلُقُ، ولا يقعُ عليه الطلاقُ حتَّى يطلُقُ. لضرجَة البخاريُّ). الحديثُ كالضميرِ لقرلِه تمالَى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْدُنُ بِن لِيَنَاهِمْ رَئِشُ أَيْمَةٍ أَشْرِيُّ ۖ أَمْرُ ۗ وقدِ اختلفَ العلماءُ في مسائلَ منَ الإيلاءِ.

الأولمى: في اليمين، فإنّهم اختلفُوا فيها فقال الجمهورُ: ينعقدُ الإيلاءُ بكلٌّ يعين على الاستاع منَ الوظءِ سواءٌ حلفت باللهِ أو بغيرِه، وقالتِ الهادويةُ: إنْهُ لا ينعقدُ إلَّا بالحلفِ باللهِ، قالُوا: لأنهُ لا يكونُ يميناً إلَّا ما كانَّ باللَّهِ تعالَى فلا تشملُ الآيةُ ما كانَّ بغيرِه.

قلتُ: وهوَ الحقُّ كما يأتي.

الثانية: في الأمر الذي تعلَّق به الإيلاء وهو تركُ الجماع صريحاً أو كنايةً أو تركُ الكلام عند البعض، والجمهورُ على أنهُ لا بدَّ فيهِ من التصريح بالامتناع من الوظء لا مجرَّة الامتناع عن الزوجة. ولا كلام أنَّ الأصلَّ في الإيلاءِ قولُه تعالَى: ﴿ لِلْبَيْنَ يُؤْلِفَ بَن يُتَالِّهِمْ مُرَّشُنُ آئِيَةَ أَنْتَهِكُ ٣ الآية، فإنَّها نزلتُ لإبطالِ ما كانَ عليه الجاهليةُ من إطالةِ منة الإيلاءِ فإنهُ كانَ الرجلُ يولي من امرأتِه سنة وسنتين فأبطلُ اللَّهُ تعالَى ذلكُ وأنظرَ المولي أربعةً أشهرٍ فإما أنْ يفيءَ أو يطلُق.

<sup>(</sup>۱) في قصحيحه؛ رقم (۲۹۱ه).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٢٦.

الثالثةُ: اختلفُوا في مدةِ الإيلاءِ فعندَ الجمهورِ والحنفيةِ لا بدُّ أنْ يكونَ أكثرَ مَنْ أَرْبِعَةِ أَشْهَرِ، وقالَ الْحَسنُ وآخرونَ: ينعقدُ بقليلِ الزمانِ وكثيرِه لقوله تعالى: ﴿ يُوَلِّنَ مِن لِسَابِهِمْ ﴾ (١)، وَرُدَّ بأنهُ لا دليلَ في الآيةِ إذْ قَدْ قدَّرَ اللَّهُ المدةَ فيها بقولِه تعالَى: ﴿ أَرْبَهَةِ أَشَهُر ﴾ (١٠)، فالأربعةُ قد جعلَها اللَّهُ مدةَ الإمهالِ فهي كأجل الدَّيْنِ لأنهُ تعالَى قالَ: ﴿فَإِن فَآمُو﴾(١) بفاءِ التعقيبِ وهوَ بعدَ الأربعةِ، فلُوْ كانتِ المدةُ أربعةً أوْ أقلَّ لكانتْ قدِ انقضتْ فلا يطالبُ بعدَها، والتعقيبُ للمدَّةِ لا للإيلاءِ لتُعْده.

والرابعةُ: أنَّ مُضِيَّ المدةِ لا يكونُ طلاقاً عندَ الجمهورِ. وقالَ أبو حنيفة: بِلُ إِذَا مَضِتِ الأَربِعَةُ الْأَشْهِرِ طُلِّقَتِ المرأةُ. قالُوا: والدليلُ على أنهُ لا يكونُ بمضيُّها طلاقاً أنهُ تعالى خيَّرَ في الآيةِ بينَ الفيئةِ والعزْم على الطلاقِ فيكونانِ في وقتٍ واحدٍ وهوَ بعدَ مُضِيِّ الأربعةِ، فلوْ كانَ الطلاقُ يُقعُ [بعد مضي]<sup>(٢)</sup> الأربعةِ والفيئةِ بعدَها لم يكنُ [مخيراً] (٢٣ لأنَّ حقَّ المخيَّر أنْ يقَعَ أحدُهما في الوقتِ الذي يصعُّ فيهِ الآخرُ كالكفارةِ؛ ولأنهُ تعالَى أضافَ عَزْمَ الطلاقِ إلى الرجل وليسَ مضيُّ المدةِ منْ فعلِ الرجلِ، ولحديثِ ابنِ عمرَ هذا الذي نحنُ في سياقِه وإنْ كانَ موقوفاً فهوَ مقوٍّ للأدلةِ.

الخامسةُ: الفيئةُ هيَ الرجوعُ. ثمَّ اختلفُوا بماذا تكونُ، فقيلَ تكونُ بالوطُّءِ على القادر، والمعذور يَبِينُ عذْرُهُ بقولِهِ لؤ قدرتُ لَفِئْتُ؛ لأنهُ الذي يقدرُ عليهِ لقولُو تعالَى: ﴿لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا ﴾ (١)، وقيلَ: بقولِه رجعتُ عنْ يميني وهذا للهادوية؛ كأنَّهم يقولونَ: المرادُ رجوعُه عنْ يمينِه لا إيقاعَ ما حلفَ عليه، وقيلَ: يكون في حقِّ المعذورِ بالنيةِ؛ لأنَّها توبةٌ يكفى فيها العزمُ ورُدَّ بانَّها توبةٌ عنْ حتَّ مخلوقٍ فلا بدًّ منْ إفهامِهِ الرجوعَ عنِ الأمرِ الذي عزمَ عليهِ.

السادسةُ: اختلفُوا هل تجبُ الكفارةُ على مَنْ فاءً. فقالَ الجمهورُ: تجبُ لأنَّها يمينٌ قدْ حنثَ فيها فتجبُ الكفارةُ، ولحديثِ: «مَنْ حلفَ على يمينِ فرأى

**(Y)** 

<sup>(1)</sup> mg (5 الله 1773.

ني (ب): (بمضِيٌّ). سورة البقرة: الآية ٢٨٦. (1)

<sup>(</sup>٣) في (ب): اتخييراً.

غيرُها خيراً منْها فليكفؤ هن يعينه وليأتِ الذي هوَ خيرُه'``، وقيلَ لا تجبُ لقولِه تعالَى: ﴿قَانَ قَائِدُ قَانَ اللّهَ عَلَوْلُ رَبِيسٌهُ\*``، وأُجِيْبَ بانُّ الغفرانَ يختصُّ باللذبِ لا بالكفارةِ ويدنُّ للمسألةِ الخامسةِ قولُه:

### حكم المولي بعد مضي مدة الإيلاء

المُعَمَّدُ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ﴿ قَالَ: أَذْرَكُتُ بِضِعَةَ عَشَرَ رَجُلا ﴿ وَمُولَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا

# رترجمة سليمان بن يسار

(وعن سليمان بن يسال)<sup>(1)</sup> بنتح المثناة نسين مهملة مخففة بعد الألفي راة، هو أحو أخو أجو أبو أبوب سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج رسولي الله ﷺ، وهو أخو عطاء بن يسار كان سليمان من فقهاء المدينة وكبار التابمين ثقة فاضلا ورعاً حجة، هم أحدُّ الفقهاء السبحة، روّى عن ابن عباس وأبي هريزةً وأمَّ سلمةً. مات سنة صبح ومائة، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة (قال: الديك بضعة عشر رجلًا من الصحاب رسول الله ﷺ كلهم يقفق العولي، رواة الشافعي، وفي «الإرشاد» لا بن كثير أمات أن قال الشافعي، بعد رواية الحديث: وأقلُّ ذلك ثلاثةً عشر اهد.

يريدُ أقلُّ ما يطلقُ عليه لفظُّ بضمةً عشرُ. وقولُه: «يقفونُه بمعنَى يقفونُه أوبعةً أشهرِ كما أخرجَه إسماعيلُ ـ همَّ ابنُ أبي إدريسَ ـ عنْ سليمانَ أيضاً، انهُ قال: أدركُنا الناسَ يقفون الإيلاءَ إذا مضتِ الأربعةُ، فإطلاقُ روايةِ الكتابِ محمولةً على

أخرجه مسلم رقم (١٣٠/١٣)، ومالك في (الموطأة (٤٧٨/٢)، والبغوي في دشرح السنة (١٧/١) رقم (٢٤٣٨) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٢٦.

 <sup>(</sup>٣) في انترتيب المسندة (٢/٢) رقم ١٣٩)، وفي الأمة (٢٨٢/٥) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

انظر ترجمته في: •سير أعلام النبلاء (٤/٤٤٤ وقم ١٧٣)، و•طبقات ابن سعده (٥/ ١٧٤)، و•العبرة (١٠٠/١)، و•النجوم الزاهرة (١/ ٢٥٢)، و•شذرات الذهب» (١/ ١٣٤).

هذهِ الروايةِ المقيَّدةِ. وقدُ أخرجَ الدارقطنيُ<sup>(١)</sup> منْ حديث سهيلِ بنِ أبي صالح عنْ أبيهِ أنهُ قالَ: سألتُ اثنى عَشَرَ رجلًا منَ الصحابةِ عن الرجلُ يُولَى فقالُوا: ّ ليسَ عليهِ شيءٌ حتَّى تمضيَ أربعةُ أشهرِ فيوقفُ؛ فإنْ فاءَ وَإِلَّا طلَّقَ. وأخرجَ إسماعيلُ المذكورُ منْ حديثِ ابنُ عمرَ أنهُ قَالَ: ﴿إِذَا مَضَتْ أَرْبِعَةُ أَشْهِرِ يُوقَفُ حَتَّى يَطلُّقَ ولا يقعُ عليها الطلاقُ حتى يطلُّقَّ. وأخرجَ الإسماعيليُّ أثرَ ابنِ عمرَ بلفظِ أنهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿ أَيُّمَا رَجُلِ آلَى مَنِ امْرَاتِهِ فَإِذَا مَضْتُ أَرْبِعَةُ أَشْهِرِ يُوقِفُ حَتَّى يَطَلُّقُ أَو يفيءَ، ولا يقعُ عليها طلاقٌ إذا مضتْ حتَّى يوقف، وفي الباب آثارٌ كثيرةٌ عن السَّلْفِ(٢) كلُّهَا قاضيةً بأنهُ لا بدَّ بعدَ مضيَّ الأربعةِ الأشهرِ منْ إيقافِ المولي، ومعنَى إيقافِه هوَ أنْ يطالبَ إما بالفيءِ أو بالطلاقِ، ولا يقعُ الطلاقُ بمجردِ مُضِّىً المدةِ، وإلى هذَ ذهبَ الجماهيرُ وعليهِ دلَّ ظاهرُ الآيةِ إذْ قُولُه تعالَى: ﴿ وَإِنْ عَزِيْوُا الطُّلَقَ فَإِذَ اللَّهَ سَمِعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّ يتعلَّقُ بهِ السمعُ ولو كانَ يقعُ بمضيُّ المدة [كما قاله ابن المسيب والأوزاعي وربيعة ومكحول والزهري والكوفيون إنه يقع الطلاق بنفس مضي المدة فقيل طلقة رجعية؛ وقيل باثنة ولا عدة عليها](١٤ لكَفَى قُولُه: (عليمٌ) لما عرف من بلاغةِ القرآنِ وأنَّ فواصلَ الآياتِ تشيرُ إلى ما دلتْ عليهِ الجملةُ السابقةُ، فإذا وقعَ الطلاقُ فإنهُ يكونُ رجْعيًّا عندَ الجمهورِ وهوَ الظاهرُ ولغيرهم تفاصيلُ لا يقومُ عليها دليلٌ.

### (أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر)

١٠٧٧/٤ - رَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ إِيْلَاءُ الْجَامِلِيَةِ السَّنَةَ وَالسَّنَقِينِ.
 مَوْتُتُ اللَّهُ أَرْبُعَةً أَشْهُرٍ ، فَإِنَّ كَانَ أَقَلُّ مِنْ أَرْبُعَةٍ أَشْهُرٍ فَلْنِسَ بِإِيلَاءٍ. أَخْرَجُهُ أَرْبُعَةٍ أَشْهُرٍ فَلْنِسَ بِإِيلَاءٍ. أَخْرَجُهُ أَرْبُعَةٍ أَشْهُرٍ فَلْنِسَ بِإِيلَاءٍ. أَخْرَجُهُ أَرْبُعَةً أَشْهُرٍ فَلْنِسَ بِإِيلَاءٍ.

<sup>(</sup>١) في السنن؛ (٦١/٤ رقم ١٤٧)، وعنه البيهقي (٧/٧٧). وإسناده صحيح على شرط

<sup>(</sup>٢) انظرهًا في فنتح الباري، (٩/ ٤٢٨ ـ ٤٢٩). وفي الإرواء، (٧/ ١٦٩ ـ ١٧٢).

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٢٧.
 (٤) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٥) في دالسنن الكبرى؛ (٧/ ٣٨١).

(وعن ابن عباس في قالت كان الده المجاهلية السنة والسنتين فوقت الله الربعة الشهره الله المربعة الشهرة الله الربعة الشهرة المربعة الشهرة المربعة المربعة الطبراتي (() أيضاً عنه وقال الشافعين : كانت العرب في الجاهلية تحلف بثلاثة أشياء، وفي لفظ: (كانوا يطلُقونَ الطلاقَ والظُهارَ والإيلاء فنقلَ تعالى الإيلاء والظهارَ عما كانَ عليه الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقرَّ عليه حكمُها في الشرع ويقي حكمُ الطلاقِ على ما كانَ عليه.

والحديثُ دَلَيلٌ على أنَّ أقلَّ ما ينعقدُ بهِ الإيلاءُ أربعةُ أشهرٍ.

### (أحكام الظهار)

ا ١٠٢٨ - رَعَتُهُ اللهِ أَنْ رَجُلاً ظَاهَرَ بِنِ الرَّأَيِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَوَحَدُهُ النَّرْمِلُيُّ، وَرَجَعَ النَّسَائِنُ إِرْسَالُهُ. أَمُونُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَوَادَ فِيهِ: وَوَوَادُ فِيهِ: وَعَلْمُ لَلهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَوَادَ فِيهِ: وَعَلْمُ لَلهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَوَادَ فِيهِ: وَعَلْمُ لَلهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَوَادَ فِيهِ: وَعَلْمُ لَا لَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَوَادَ فِيهِ: وَعَلْمُ لَا لَهُ لَعَلْهُ . [حسن]

وهو حديث حسن. انظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٢٢).

 <sup>(</sup>۱) كما في «مجمع الزوائد» (۱۰/۵»، وقال الهيشمي: رواه الطيراني ورجاله رجال الصحيح.
 (۲) أبو داود رقم (۲۲۲۱، ۲۲۲۲، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴)، والترمذي رقم (۱۹۹۹) وفال: هذا حديث حسنًّ غريبٌ صحيحً. وإين ماجه رقم (۲۰۱۵)، والنسائي (۲/۱۲۱)

﴿وَرَائِهُمْ لِلْمُولُونَ شُحَكَا مِنَ ٱلْقَرْلِ وَلَوْلِلَّهُ (''). وأما حكمهُ بعدَ إيقاعِه فيأتي. وقدِ اتفقَ العلماءُ علَى أنهُ يقعُ بتشبيهِ الزوجةِ بظهرِ الأمُّ، ثمَّ اختلفُوا فيهِ في مسائلَ:

الأُولَى: إذا شبَّهَهَا بعضو منْها غيرِه، فندع الاُكثرُ إلى أنهُ يكونُ ظِهاراً إيضاً، وقبلَ يكونُ ظِهاراً إذا شبَّهَهَا بعضوٍ يحرمُ النظرُ إليهِ. وقد عرفتَ أنَّ النصَّ لم يردُ إلَّا في الظَّهْرِ.

الثالثة: أنَّهم اختلقُوا أيضاً هلْ ينعقُدُ الظَّهارُ مِنَ الكَافَرِ؟ فقيلُ: نَمَّمُ لَمَعُومُ النَّهارُ مِنَ الكَافرِ؟ فقيلُ: نَمَّمُ لَمَنَّ النَّهَارُ مِنْ الوَارِيهِ الكَفَارَةُ وَمِيَ لا تَصِمُّ مَنَّ الكَافرِ، وَمِنْ قالُ: يكفُّرُ بالعَنْيِ أَوَ الإطمامِ لا بالصوم لتعلُّرِهِ فِي حَقِّدٍ، وَأَجِيْبُ بَانَّ المَتَنَّ والإطمامُ إذا قُمِلا لاَجلِ الكَفَارَةِ كَانَا قريةً، ولا قريةً لكَافر.

الرابعة: أنَّهم اختلفُوا أيضاً في الظهار من الأمَّة المملوكة، فذهب الهادرية والحنفية والشافعية إلى أنَّه لا يصعُّ الظّهارُ منها؛ لأنَّ قولَه تعالَى من نسايهم لا يتناولُ المملوكة في عُرْفِ اللغةِ للاتفاقِ في الإيلاءِ على أنَّها غيرُ داخلةٍ في عموم النساءِ وقياساً على الطلاقِ. وذهبَ مالكُّ وغيرُه إلى أنهُ يصحُّ منَ الأَمَّةِ لعموم لفؤ النساءِ إلَّا أنهُ اختلفَ القائلونَ بصحةِه منْها في الكفارةِ، فقيلَ: لا تجبُ إلَّا نصفُ الكفارةِ فكانُهُ قاسَ ذلكَ على الطلاقِ عندَه.

(٢) انظر: «المحر الزخار» (٣/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة: الآية ٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (٧/ ٨٤٥ ــ ٥٩١).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ).



الخامسة: الحديثُ دليلٌ على أنهُ يحرمُ وطهُ الزوجةِ التي ظاهرَ منها قبلَ التكفيرِ، وهوَ مجمّعُ عليهِ لقولهِ تعالى: ﴿ قَن ثَيْل أَن يَتَكَنَّا ﴾، فلو وطئ لم يستقوا التكفيرُ ولا يتضاعفُ لقوله ﷺ: وحتى تفعل ما أمرُكُ اللَّهُ، فان الصلتُ بنُ ديناوِ: سالتُ عشرةً (١/ ) منَ الفقهاءِ عنِ العظّاهِ يجامعُ قبلَ التكفيرِ فقالُوا: وكفارةً واحدةً وهو قولُ الفقهاءِ الأربعة (١/ . وعنِ ابنِ عمرُ أنَّ حليهِ كفارتينِ إحداهُما للظهارَ الذي اقترنَ بهِ العوهُ والثانيةُ للوظءِ المحرَّم كالوطءِ في رمضانَ نَهَاراً، ولا يخفى ضعفُ. وعن الزهريُ وابن جميرٍ أنّها تسقطُ الكفارةُ لأنهُ فاتَ وتنها [لأنم] قبلَ المسيسِ وقدْ فات، وأَجِيْبُ: بأنَّ فواتَ وقيرِها من العباداتِ.

واختُلِقت في تحريم المقدمات، فقيلً: خُكُمُها حكمُ المسيس في التحريم لآنَهُ شَيِّهَهَا بمن يحرُمُ عليه في حقها الوط، ومقدماتُه وهذا قولُ الاكثر، وعن الاقلُّ لا تَحرُمُ المقدماتُ لانَّ المسيسَ هوَ الوط، وحدَّه فلا يشملُ المقدماتِ إلا مجازاً ولا يصحُّ أنْ يُرَادًا لانهُ جَمْعٌ بينَ الحقيقةِ والمجازِ، وعنِ الأوزاعيُّ يحلُّ لهُ الاستمتاعُ بما فوقَ الإزارِ.

### ترتيب خصال الكفارة في الظهار فيمون بر

الله ١٠٢٩ - وَعَنْ سَلَمَةُ بَنِ صَحْوِ هِلَهُ قَالَ: دَحَلُ وَمَصَانُ فَجَفْتُ أَنْ أَصِيبَ الْمَرَأَقِي، فَقَالَ لِي أَمِيتُهُ مِنْهَا لَيْلَةً وَوَقَتْ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي أَمِيتُ مِنْهَا وَلَيْقَ مِنْهَا لَيْكُ أَلَّا وَقَتْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُونُ إِلَّا وَيَرَا اللَّهِ اللَّهِ: وَحَلْ وَقَيْقُ مَنْهُ مِنْهِ مِنْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْهُ وَمَلَا مِنْ مُتَالِعُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ الطَّيْمِ وَاللَّهُ وَمَا مَنْ مَنْهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَلَّا مِنْ وَمَلِيمُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ الْمُعَلِّقُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعَالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ ا

 <sup>(</sup>۱) هم: «الحسن، وابن سيرين، ومسروق، وبكر، وقنادة، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وعكرمة. قال: والعاشر: أراه، نافعاً، اه هامش فتح العلام».

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (۷/ ۲۰۵ ـ ۲۰۷).
 (۳) في «المسند» (٤/ ۳۷).

<sup>(</sup>٤) أبو داود رقم (٢٢١٣)، والترمذي رقم (١١٩٨) و(٣٢٩٩)، وابن ماجه رقم (٢٠٦٢).

<sup>(</sup>٥) في االمنتقى، رقم (٧٤٤).

# توجمة سلمة بن صخو

قلت: وأخرجه الدارمي (۱۳/۲ ـ ۱۱۲٤)، والحاكم (۲۰۳/۱)، واليهقي (۲۹۰/۷) من طريق محمله بن إسحاق، عن محمد بن عمره بن عطاه، عن سليمان بن يسار عنه، به.
 قال الترمذي: حديث حسنه وقال محمد ـ يعني البخاري ـ: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صغره.

قلت: ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه عند جميع من ذكرناهم، ومع ذلك فقد صححه الحاكم على شرط مسلم وواققه الذهبي. وللحديث طريق آخر. أخرجه الترمذي رقم (١٣٠٠)، والحاكم (٢٠٤/٣)، والبيهقي

وللحديث طريق اخر. أخرجه الترمدي رقم (١٣٠٠)، والحاكم (٢/٤٠)، والبيهقي (٧/ ٣٩٠) وقال الترمذي: حديث حسن.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

قلت: بل هو منقطع بين أبي سلمة وأبي ثوبان، وبين سلمة بن صخر، وله شاهد من حديث أبن عباس، انظر تخريجه في ابداية المجتهدة (١٩٦/٣) بتحقيقنا. والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره، واللهُ أعلم.

<sup>)</sup> انظر ترجمته في: «أسد الغابة» رقم (٢١٧٦)، و«الاستيعاب» (١٠٢٨)، و«الإصابة» رقم

أنظر ترجمته في: (اسد الغابة) وقم (١٩٧٦)، و(الاستيماب) (١٠٢٨)، و(الإصابة) رقم (٣٩٩٨)، و(تجريد أسماء الصحابة) (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب). (٣) في (ب): اأمرأ٤.

<sup>(</sup>٤) في االسئن؛ (٥/ ٤٠٦).

اللَّوْلَى: أنهُ دَلَّ على ما دَلَّتْ عليهِ الآيةُ من ترتيبِ خصالِ الكَفَّارةِ، والنرتيبُ
 إجماعٌ بينَ العلماءِ(١).

المستعلق بين المستعلق المستعل

تالُوا: فسؤاله 養 لها عن الإيمان وعدمُ سؤالِه عن صفة الكذارة وسببها
 دالَّ على اعتبار الإيمان في كلَّ رفية تُمنَقُ عن سببٍ، لأنهُ قدْ تقرَّرُ أنَّ تَرْكَ
 الاستفضالِ مم قيام الاحتمالِ ينزلُ منزلة العموم في المقالِ كما قد إكرَّرً. نكر ر

انظر: «المغني» (۱۱/ ۸۵ ـ ۸۸)، «البحر الزخار» (۳/ ۲۳٤).

 <sup>(</sup>۲) في (الكشاف) (۱/۲۸۹). في إنشير (۳) في (أ): (التقالوا).

<sup>(</sup>٤) لم يخرجه البخاري، بل أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٣٣/٣٣) ضمن قصة طويلة،

عن معاوية بن الحكم. وأخرج أبو داود وقم (٩٣٠)، والنسائي وقم (١٣١٨)، وأحمد (٥/٢٤) ١٤٤ ـ . ٤٤٤)، والطيالسي في اللسند، وتم (١٤٠٥)، واللالكائي في دشرح أصول اعتفاد أهل السنة والجماعة، وقم (١٥٢)، وابن أبي عاصم في االسنة، وقم (١٤٨٩)، والبيهتي في والأحماء والعبقات؛ (ص(٤١١ ـ ٤٣٢)، وابن خزيمة في التوحيد، (٢٧٩/١ ـ ٢٧٩)،

اللَّتُكَا: الشَّافِعِيُّ قَاتِلَ بِهِلُو القَاعِدِيَّ، فإنْ قَالَ بِهَا مَنْ مَعُهُ مَنَ المخالفينَ كَانَ الدَّلِيلُ عَلَى التقييدِ هَرِّ السُّنَّةُ لا الكَتَابِ؛ لاَنْهِم قَرُّرُوا فِي الأصولِ انْهُ لا يحملُ المطلقُ على المقيَّدِ إلَّا مِمَّ اتحادِ السبب، لكنَّ وقعَ فِي حديثِ أبي هريرة عندَ أبي داودُ<sup>(۱)</sup> ما لفظُه فقالُ: يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ عَليَّ رفيّةً مؤمنةً، الحديثَ إلى آخرِه.

قالَ عِزُّ الدين[الذَّهبيُّ] وهذا حديث صحيحٌ. وحينتذٍ فلا دليلَ في الحديثِ،الإنهر على ما ذُكِرَ فإنهُ ﷺ لَم يَسْأَلُها عن الإيمانِ إلَّا لأنَّ السائلَ قالَ عليهِ رقبةٌ مؤمنةٌ. `'لَـرَابُرَهُ الثالثةُ: اختلفَ العلماءُ في الرقبةِ المعيِّيَّةِ بأيُّ عَيْبٍ، فقالتِ الهادويةُ وداودُ: فيسهرُ تجزئُ المعيبةُ لتناولِ اسم الرقبةِ لها، وذهبَ آخرونَ إلى عدم إِجْزاءِ المعيبةِ قياساً علَى الهدايا والضحايا بُجَامع التقربِ إلى اللَّهِ. وفصَّلَ الشَّافِعيُّ فقالَ: إنْ كانتُ كاملةَ المنفعةِ كالأعورِ أجزأَتْ وإنْ نَقصتْ منافعُه لَم تَجزُ إِذَا كَانَ ذلكَ ينقصُها نْقُصَاناً ظاهراً كالأقطع والأعْمى، إذِ العتقُ تمليكُ المنفعةِ وقد نقصتْ، وللحنفيةِ ] تفاصيلُ في العيبِ يطولُ تعدادُها ويعزُّ قيامُ الأدلةِ عليْها(٢٠) .[سيموسُرموم، منهمِرمنهم، إثر أُسيَ الرابعة: أنَّ قولَه ﷺ فصمْ شهرينِ متنابعينِ دالٌ على وجوبِ النتابع<sup>(٣)</sup> وعليهِ دلتِ الآيةُ، وِشرطتْ أنْ تكونَ قبلَ المُس، فلو مُسَّ فيهما استأنفَ وهوَ أَجماعٌ إذا وَطِئْهَا نَهَاراً مَتَعَمَّداً. [وكذلك]<sup>(٤)</sup> ليلًا عَندَ الهادويةِ وأبي حنيفةَ وآخرينَ ولو ناسياً للآيةِ. وذهبَ الشَّافعيُّ وأبو يوسفَ إلى أنهُ لا يضرُّ ويجوزُ؛ لأنَّ علةَ النَّهْي إنسادُ الصُّوم ولا إفسادَ بوَظْءِ الليلِ، وأُجِيْبَ بأنَّ الآبِيَّ عامةٌ، واختلفُوا إذا وطمَّ نهاراً ناسياً فعندَ الشافعيِّ وأبي يوسَفَ لا يضرُّ لأنهُ لم يفسدِ الصومَ. وقالتِ الهادويةُ وأبو حنيفة: بل يستأنفُ كما إذا وطِئ عامداً لعموم الآيةِ، قالُوا: وليستِ العلةُ إفسادَ الصوم بلُ دلَّ عمومُ الدليل للأحوالِ كلُّها علَى [أنه]<sup>(ه)</sup> لا تتمُّ الكفارةُ إلا بوقوعِها قبلَ المسيس.

🗸 الخامسةُ: اختلفُوا أيضاً فيما إذا عرضَ لهُ في أثناءِ صيامِهِ عذرٌ مأيوسٌ ثمَّ

<sup>(</sup>١) في السنن؛ رقم (٣٢٨٤) وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٢) انظر: االمغنى؛ (١١/ ٨٢ \_ ٨٥) واالفقه الإسلامي وأدلته؛ (٧/ ٢٠٨ \_ ٦٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (٧/ ٦١٠ ـ ٦١٣). و«المغني» (١١/ ٨٥ ـ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «كذا». (٥) في (ب): ﴿أَنْهَا».

زال هل يبني على صويه أو يستانف؟ فقالتِ الهادويةُ ومالكُ واحمدُ: إنهُ يبني على صويه؛ لأنهُ فرَّقُهُ بغيرِ اختياره، وقال أبو حنيفةً وهرَ أحدُ قولمي الشافعيّ: بل يستانفُ لاختيارهِ التفريق. وأُجِيْبَ بانَّ العلزَ صيَّرهُ كغيرِ المختارِ. وأما لو كانَ العلزُ مرجُزاً فقيلَ يبني أيضاً، وقيلُ: لا يبني؛ لأنَّ رجاء زوالِ العلدِ صيَّرهُ كالمختارِ. [وآجيبًا بأنهُ معَ العلرِ لا اختيارُ لهُ.

السادسة: أنَّ ترتيبَ قولِه ﷺ نصمْ على قولِ السائل: قما أملكُ إلَّا رقيقيه، يقضي بما قضت بو الآيةٌ من أنهُ لا ينتقلُ إلى الصوم إلَّا لعدم وُجَدَان الوقية، فإنْ وجدَّ الرقيةَ إلَّا أنهُ يحتاجُها لخدمتِه للمجزِّ فإنهُ لا يصحُّ منهُ ألصومُ. فإن قبلَ: إنهُ قدْ صحَّ التيممُ لواجدِ الماءِ إذا كانَ يحاجُ إليهِ فهلَّد قستُم ما هنا عليه؟

قلتُ: لا يقاسُ، لأنَّ التيممَ قدْ شُرعَ معَ العدرِ فكانَ الاحتياجُ إلى الماءِ كالعدرِ.

فإنْ قيل: فهل يجعلُ الشبقُّ إلى الجماع عذراً يكونُ لهُ معهُ العدولُ إلى \*ُسَمُّ الإطعامِ ويُعَدُّ صاحبُ الشبقِ غيرَ مستطيعِ للصومِ؟

قَلْتُ: هَوْ ظاهرُ حَدَيْثِ سَلَمَةً، وَقُولُهُ فَي الاعتذارِ عَنِ التَّكَثِيرِ بالصيام: وهلُ أصبتُ الذي أصبتُ إلَّا مَنَ الصيامِ وإقرارُهُ ﷺ على عَذْرِه. وقولُه: «أظمم، يدلُّ على أنهُ عَذَرٌ يُمُذَلُ مَهُ إلى الإطعام.

السابعة: أنَّ النصَّ القرآنيُّ والنبويُّ صريعٌ في إطعام ستينَ مِـنكِيناً كانُهُ جملَ عنْ كلُّ يوم مِنَ الشهرينِ إطعامَ مسكينِ، وانستَكَ السلعاءُ إهلَّ لا بلَّ مَنْ إطعام ستينَ مسكيناً أوْ يَكفي إطعامُ مسكين واحدِ ستينَ يوماً؟ فلمبب الهادويةُ وسالُكُ وأحسدُ والشافعيُّ إلى الأول لظاهرِ الآية، وفعيتِ التحنفيةُ وهوَ أحدُّ تولَيْ زيدُ بنُ عليُ والناصرِ إلى الثاني وأنَّهُ يكفي إطعامُ واحدِ ستينَ يوماً أوْ أكثرُ من واحدِ بقدرٍ إطعام ستينَ مسكيناً، قالُوا: لأنهُ في اليوم الثاني مستحثُّ تَقْتَلِ الدفع إليه، وأجبَ بانُ ظاهرُ الآيةِ تغايرُ المساكينِ بالذاتِ، ويُروَى عنْ أحمدُ ثلاثةُ أقوالِ كالقولينِ هليْن، والثالثُ: إنْ وجد غيرَ المسكينِ لم يجزِ الصرفِ إليهِ، والأَ أَجْزاً إعادةُ الصرفِ إليهِ.

الثامنة: اختلف في قدْرِ الإطعام لكلِّ مسكين (١١)، فذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ

انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (٧/ ٦١٤ ـ ٦١٨)، و«البحر الزخار» (٣/ ٢٣٨ ـ ٢٤٠).

إلى أنَّ الواجبَ سِتُونَ صاعاً من تحرٍ أو ذُرةٍ أوْ شعيرٍ، أو نَصْفَهُ مَنْ برَّ، وفعبَ الشافعيُ إلى أنَّ الواجبَ لكلَّ مسكينِ مدَّ والمدُّ ربعُ الصاع. واستدَّل بقوله في حديثِ الباب اطعمُ عرفاً من تحرِ ستينَ مسكيناً، والمعرَّقُ كَا مُحدُّ ححسةً عشر صاعاً أو ستة عشر، ولإعانته على للواطئ في رمضان بعرق تحسة عشر صاعاً من تحر ولأنه أكثرُ الرواياتِ في حديثِ سلمة هذَا. واستدُّنُ الأولونُ بائنُ وردَّ في روايةُ وعبد الرزاقِ الذَّ عنها وشعاً لمن صاحبٍ صدقةِ بني زُرْتُقِ فقل لهُ ستونَ صاعاً. وفي رواية لأبي داود (١٠ والترمذينَّ): فأطمم وساقاً من تحر ستينَ ساعاً. وفي رواية لأبي داود أن والرسمُنُ عنها لهذه بي مكتل بسمعُ للاعام وساقاً من تحر ستينَ مكيناً، والمدينَّ من المعرَّقُ بي واددُ أنَّ العرقُ مكتل بسمعُ للإين واددُ أن العرق على ثلاثِ أولو واضطربِ الرواياتُ فيو جنعَ الشافعيُّ إلى الترجيحِ مكتل بسمعُ للرواياتُ فيو جنعَ الشافعيُّ إلى الترجيحِ عليه المكتابِ على ثلاثِ أولو واضطربِ الرواياتُ فيو جنعَ الشافعيُّ إلى الترجيحِ علياكميْوَ واكثرُ الرواياتُ فيو جنعَ الشافعيُّ إلى الترجيحِ عاماً.

وقال الخطابي في همعالم السنن<sup>(۱)</sup>: العرق السفيفة<sup>(۱)</sup> التي من الخوص فَيُّتَخَذُ مُنها المكاتلُ، قال: وجاءً تفسيرُه أنهُ ستونَ صاعاً، وفي رواية لأبي داوذ<sup>(۱)</sup>: يسمُ ثلاثينَ صَاعاً. وفي رواية<sup>(۱)</sup> سلمةً: يسمُ خمسةً عشرَ صاعاً، فدلُ أنَّ المُرَقَ يختلفُ في الشُعةِ والصَّيِّقِ، قال: فذهبَ الشافعيُّ إلى روايةِ الخمسةَ عشرَ صاعاً.

قلتُّ: يؤيدُ قولَه أنَّ الأصلَ براءةُ الذمةِ عَنِ الزائدِ وهوَ وجهُ الترجيحِ.

التاسعة: في الحديث دليل على أنَّ الكفارة لا تسقط جَمِيعُ أنواعِها بالعجزِ
 وفيه خلاق، فذهبَ الشافعيُّ وأحدُ الروايتينِ عنْ أحمدَ إلى عَدَم سقوطِها بالعجزِ

العَرَق = ١١,٢٦٥ كلغ.

 <sup>(</sup>۲) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور، (٨/ ٨٧ - ٧٩) ولم أجدها في تفسيره المطبوع.

 <sup>(</sup>٣) زيادة من (أ).
 (٤) في «السنن» رقم (٢٢١٣).

<sup>(</sup>٥) في «السنن» رقم (٣٢٩٩) وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٦) (٢/ ٦٦٣ \_ هامش السنن).

 <sup>(</sup>٧) وهي القطعة المنسوجة، والنسيج من الخوص.
 (٨) في (السنز) رقم (٢٢١٥). وهو حديث حسن درن قوله: (والمَرْقُ مكتل يسع ثلاثين صاعاً،، قاله الألباني في (ضيف أبي داود).

<sup>(</sup>٩) أخرجها أبو داود رقم (٢٢١٦)، وهو حديث صحيح.

العاشوة: تان الخطابيُ (\*): دنَّ الحديثُ عَلَى أَنَّ الظَّهَارَ المقيَّدَ كَالظُّهَارَ المقيَّدَ كَالظُّهَار المظلّق، وهو إذا ظَاهرَ من امراتِه إلى مدو ثمَّ أصابَها قبلَ انقضاء تلكَ المدو. واختلفُوا فيه إذا برُّ ولم يَحْتَتُ فقال مالكَ وابنُ أبي تَنِّهَا. واذا قالُ لامراتِه أنتِ عليَّ كظهْرٍ أمي إلى الليلِ لوِشه الكثَّارةُ وإنْ لم يقريها، وقال أكثرُ أهل العلمِ: لا شيءً عليه إذا لم يقربُها، وجعلَ الشافعيُّ في الظّهارِ المؤقتِ قولينِ أحدُهما أنهُ لينَ يظهارٍ.

فائلة: قد يُتَوَقَمُ النَّ سببُ نزولِ آيةِ الظَّهارِ حديثُ سلمةَ هذا لاتفاقِ الحكميْنِ في الآيةِ والحديثِ، وليسَ كذلك؛ بلَّ سببُ نزولِها قصةُ أوس بنِ الصاحبِ ذكرُهُ ابنُ كثيرٍ في االإرشاءِ من حديثِ خويلةَ بنتِ ثعلبةَ قالت: افقِ

<sup>(</sup>١) في (ب): (خويلة).

 <sup>(</sup>۲) اخرجه ابو ناود رقم (۲۲۱٤)، واحمد (۲/۲۱). وهو حدیث صحیح. انظر: الارواه (۷۲۲) رقم (۲۰۷۷).

<sup>\* (</sup>٣) في (ب): الله:

<sup>(3)</sup> في المعالم السنز؟ (٢/ ٦٦١ \_ هامش السنن).

واللَّهِ وَفِي أُوسِ أُنْوَلَ اللَّهُ سورة المجادلةِ، قالتُ: كنتُ عندَه وكانَ شَيْحاً كَيْبِراً قَدْ
ساء خُلُقه وقد ضجر، قالتُ: فَلَنَوْلَ عَلَيْ يوماً فراجِعْتُه بشيء فغضبَ فقالُ: أنتِ
عليَّ كظهرِ أميِّ، قالتُ: تَمَّ خرجَ فجلسَ فِي نادي قويه ساعة ثمَّ دخلَ عليَّ فإذَا
هو يريدني عن نفسي، قالتُ: قلتُ كلَّه والذي نفسُ خويلة بيدِه لا تخلُصُ إليَّ
وقد قلتَ ما قلتَ، فحكمَ اللَّهُ ورسولُه فَيُهُا الحديثَ، رواهُ الإمامُ أحمدُ اللَّهُ وراهُ وَلَيُهُا الحديثَ، رواهُ الإمامُ أحمدُ اللَّهُ واللَّهُ وراهُ اللَّهُ اللَّهُ الطلاقُ وكانَ ظِهاراً، وإلى ملَّا ذمبَ أحمدُ والشافعيُّ وغيرُهما، قالَ الشافعيُّ: ولو ظاهرَ يريهُ طلاقاً كانَ ظِهاراً ، ولَوْ طلَّق يريدُ ظِهاراً كانَ طلاقاً.

وقال احمدُ: إذا قال: انتِ عليُّ كَلَّفُهِر أَلِّي، وَعَنَى بِهِ الطلاقُ كانَ ظِلمَارًا ولا تطلَّق، وعلَّه ابنُّ القيمُ<sup>٣٣</sup> بانَّ الظَّهارَ كانَ طلاقاً في الجاهليةِ تُسُبِّحَ فلمُ يجزُ إنْ يُمَادَ إلى الأمرِ المنسوع، وأيضاً فارسٌ إنَّما نَوَى بِو الطلاقَ لما كانَ عليهِ فأَجْرِيَ عليهِ حكمُ الظهارِ دَونَ الطلاقِ، وأيضاً فإنهُ صريعٌ في مُحُجُوهِ، فلمُ يجزُ جملُه كنابةً في الحكمِ الذي أبطلَ اللَّهُ شَرْعه، وقضاءُ اللَّهِ أحقُ وحكم اللَّهِ

في المسئلة (١/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٢) في السنن، رقم (٢٢١٤). وهو حديث صحيح، وقد تقدم قريباً.

<sup>(</sup>٣) في فزاد المعادة (٥/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦).

# [الباب الثاني]

### باب اللعان

هوَ ماخودٌ منّ اللَّمْنِ لانهُ يقولُ الزوجُ في الخامسة: لمنةُ اللَّهِ عليهِ إنْ كانَّ منّ الكاذبينَ. ويقالُ فيهِ: اللمانُ والالتمانُ والمملاعنة. واختُلِفتَ في وجوبِه على الزوج، فقالَ في الشفاء<sup>(١)</sup> للأميرِ الحسين: يجبُ إذا كانَ ثمةَ وللِ وعلمَ أنْهُ لم يقريُها. وفي المهلُّبِ والانتصارِ أنُّه معَ غلبةِ الظنَّ بالزَّنَى منّ المرأةِ أوِ العلم يجوذُ ولا يجبُّ، ومعَ علمِ الظنِّ يحرُّهُ.

# (التفريق بين المتلاعنين إلى الأبد)

10٣٠/١ عَن إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلْهَمَا قَالَ: عَالَى لَلاَنَّ، قَالَ لَالَّهُ، قَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَائِتُ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا الْمَرْأَتُهُ عَلَى فَاحِشَتِهِ، كَيْتَ يَصْنَعُ؟ إِنْ
ثَكَلَّمَ تَكُلُّمُ بِأَنْرِ عَظِيمٍ، وَإِنْ شَكَّتَ شَكْتَ عَلَى بِثْلِ ذَلْكَ، قَلَمْ يُجِيلُهُ، فَلَمَا كَانَ
بَعْدَ ذَلِكَ أَنَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهِي سَأَلْتُكَ عَلَّهُ وَلَكُونُهُ، وَأَخْيَرُهُ أَنْ عَلَيْهِ اللَّبُكِ اللَّهُ الْآلِبَ لَيْ
سُرِوَة النَّورِ، فَكَلَامُنَ عَلِيدٍ وَرَعَلُهُ وَذَكُونُهُ، وَأَخْيَرُهُ أَنْ عَلَيْكِ اللَّهُ الْمَوْنُ مِنْ عَلَىكٍ
سُرِوَة النَّورِ، فَكَلَامُنَ عَلَيْهِ وَرَعَلُهُ وَذَكُونُهُ، وَأَخْيَرُهُ أَنْ عَلَيْكِ اللَّهُ الْمَوْنُ مِنْ عَلَىكٍ
اللَّهُ مَا كَذَيْتُ عَلَيْهِا، فَلَمُ عَلَيْهِ وَلَعْلَهُمْ اللَّهِ يَمْتَكُ بِالْحَقِّ مَا كَذَيْتُ عَلَيْهِا، فَلَمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ يَمْتَكُ بِالْحَقْ مَا كَذَيْتُ عَلَيْهِا، فَلَمْ اللَّهِ عَلَىهُمْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللْعَلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

 <sup>(</sup>١) أي في فشفاء الأوام، ولا يؤال مخطوطاً ولديّ صورة عن المخطوط. ووضع الشوكاني
طيه حاشية، سمّاها: فويل الغمام على شفاء الأوام، وقد قمت يتحقيقها وتخريجها
وللّهِ الحمد والمنة، ن: مكتبة ابن تبعية ـ القاهرة. ت مكتبة العلم يجدة.

شَهَادَاتِ بِاللَّهِ، ثُمَّ ثُنَّى بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠. [صحيح]

الأولى: قولُه: فلم يجبُه، وقع عندُ أبي داوذُ<sup>(٥)</sup>: نكرة ﷺ المسائل وعائبًا، قال الخطابيُ<sup>(١٦)</sup>: يريدُ المسائلُ عمَّا لا حاجة بالسائلِ إليه، وقالُ الشافعيُّ: كانتِ المسائلُ فيما لم ينزلُ فيه حكمُ زمنُ نزولِ الوحي معنوعةَ لئلا يَنزلُ في ذلكُ ما يوقِمُهم في مشقةِ وعنت كما قالُ تعالى: ﴿لاَ يَشَاؤُوا مِنْ أَمَيُهُ لِلْهُ يَعْمُ مَنْ مَنْ الحَدِيثِ الصححِ: أعظمُ الناس جُرماً مَنْ سألُ عنْ شيءٍ لم يحرَّهُ فَكُرُمُ مَنْ أَجِلِ مسالَتِهُ (١٠).

وقالَ الخطابيُّ (١٠٠): قدْ وجدْنا المسألةَ في كتابِ اللَّهِ على وجهينِ: أحدُهما

(٢) سورة النور: الآيات ٦ - ٩.

<sup>(</sup>۱) في اصحيحه رقم (١٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) كما في اأسباب النزول؛ للواحدي (ص٣١٦ ـ ٣١٨).

<sup>)</sup> سورة النور: الآية ٢٣.

<sup>(</sup>ه) في السنن (٢/ ٦٧٩ ـ ٦٨٢ رقم ٢٢٤٥). (د) من السنن (٢/ ١٧٩ ـ ١٨٢ رقم ٢٢٤٥).

 <sup>(</sup>۲) في امعالم السنزة (۲/ ۱۸۰ ـ هامش السنز).
 (۷) زيادة من (أ).
 (۱) مورة المائدة: الآية ۱۰۱.

 <sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري رقم (٧٢٨٩)، ومسلم رقم (٣٣٥٨) من حديث عامر بن سعد عن أبيه.

١٠) في فمعالم السنن؛ (٢/ ٦٨٠ ـ ٢٨١) هامش السنن.

ما كانتُ على ولجو التبيين والتعليم فيما يلزمُ الحاجةُ إليو من أمرِ الدين، والأعرُ ما كانَ علَى طريق التعلُّبُ والتَكلُّفِ، فاباعَ [الأمراً (() الأول وامرَ بو وأجابَ عنهُ فــقــان: ﴿ تَشَكَلُوا أَشَلَ اللَّوْكِ﴾ (() وقــان: ﴿ يَسَلُونَكَ مَن الْأَجِلَّ (() ﴿ وَتَسَلُونَكَ مَن تَلِيْكُ (() وأجابَ تعالَى في الآياتِ: ﴿ يَسَلُونَكَ مَن اللَّهِلَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى المَحيين () وغيرها، وقال في الموع الآخر: ﴿ وَرَسَتُونَكُ مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ ال

# يبدأ الرجل باللعان

الثانية: في قوله: فيذا بالرجل، ما يدلُ على أنه يبدأ بو وهو قياسُ المحكم الشرعي؛ لأنه المدَّعي فيقد م وقعتِ البداءة في الآية، وقد وقعَ الإجماعُ على أنَّ تقديْمَهُ سُنَّة. واخْلِقَ هل تجبُ البداءة بو أم لا؟ فلهب الجماهيرُ إلى وجويها لقوله ﷺ لهلال: «البيئةُ واللاحةُ في ظَهْرِقُ الله فكانتِ البداءة بو لدفع الحدَّ عن الرجل، فلو بدأ بالمراةِ كانَ دافعاً لأمر لم ينبث، وذهب أبو حنيفة إلى أنها تصغُ البداءة بالمراةِ الأنَّ الآية لم تدلُّ على لزوم البداءة بالرجل لأنَّ المغلقت فيها بالواوِ وهي لا تقتضي الترتيبَ. وأُجِيبُ عنهُ بأنَّها وإنَّ لم تقتض الترتيبُ فإنهُ بالماء والأقدمُ في المناية، ويتَّن فعلهُ ﷺ تعلَّى فرجوب البداءةِ بالمناية، ويتَّن فعلهُ ﷺ نظالَى: لا يبدأ ألَّهُ بعا بدأ اللهُ بها المناقِ، وجوب البداءةِ بالشَّاة.

<sup>(</sup>١) في (ب): النوع.

 <sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية ٤٣.
 (٤) سورة البقرة: الآية ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ٢٢٢. (٦) سورة الإسراء: الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٧) سورة النازعات: الآيتان ٤٢ \_ ٤٣.

 <sup>(</sup>A) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري وقم (١٤٤٧)، وأبو داود وقم (٢٢٥٥)، والنومذي رقم (٢١٧٩) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وابن ماجه وقم (٢٠٧٧). والبيهني (٢٣٢/هـ ٢٩٤) من طريق هشام بن حسان، قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>٩) وهو جزّه من حليث جابر بن عبد الله أخرجه مسلم رقم (١٣٢٨)، وأبو فاؤد رقم
 (١٩٠٥)، وابن ماجه رقم (٢٠٧٤)، ومالك (٢٧٢/١)، والمدارس (٢/ ٤٤ ـ ٤٤)،

الثالثة: قرلُه: ثمُّ فرَّق بِينَهما، دالَّ على الَّ الفرقة بِينَهما لا تفعُ إلا بغفريقِ الحديثِ، الحاكمِ لا بنفسِ اللمانِ. وإلى هذا ذهبَ كثيرٌ مستدلينَ بهذَا اللفظِ في الحديثِ، وإنْ ثبتَ في الصحيحِ بأنُ الرجلَ طلقُها ثلاثاً بعدَ تمام اللمانِ، وأقرَّهُ النبيُ ﷺ على ذلكَ، ولوْ كانبُ الفرقةُ بغضِ اللمانِ أَيْنَ ﷺ أنَّ طلاقه في غيرِ محلُو.

وقال الجمهورُ: بلِ الفرقةُ تقمُ بنفس اللعانِ وإنَّما اختلقُوا هلَ تحصلُ الفرقةُ يتمامٍ لعانِه وإنْ لم تلتعنُ من؟ فقال الشافعيُّ: تحصلُ بهِ، وقال أحمدُ: لا تحصلُ إلَّا بَسَامٍ لعانِهما وهرَ المشهورُ عندَ الغالكيةِ وبهِ قالتِ الظاهريةُ. واستدلُّوا بعا في صحيح مسلم'' منْ قولِهِ ﷺ: فذلكمُ النفريقُ بينَ كلَّ مثلاعتينِهُ.

قال أبن العربي: الخبر # بقوله ذلكم عن قوله: ولا سبيل لك عليها، قال: كلًا حكم كل متلاعين فإن كان الفراق لا يكون إلا بمحكم فقد نفذ المحكم فيه من المحاكم الأعظم # يقوله ذلكم التغريق بين كل متلاعين، قالوا: وقوله: فرق بينهما معناه إظهار ذلك وبيان حكم الشرع فيه لا أنه أنشأ الفرقة بينهما، قالوا: وإما طلاقه إنّاها فلم يكن عن أمر # ويأن لم يزو التحريم الواقع باللمانو إلا تأكيماً فلا يحتاج إلى إنكاره، وبأنه لو كان لا فرقة إلا بالطلاق لجارً له الزواج بها بعد أن تنكح زوجاً غينً. وقد أخرج أبو داود أن بن بابع عامي وها للحيث ويو: وقضى رسول المؤهل في أن لا ببت لها عليو ولا قوت من أجرا المهما يغفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، وأخرج أبو داود أس من حليب سهل بن سعد في حليب المتلاعثين قال: مضب الشنة بعد في المتلاعنين أن يؤمّق بيتهما ثم لا يجتمعان إبلاً، وأخرجه البيهغيُ (") بلفظ: فرق رسول الله يه ينهما وقال: ولا يجتمعان إبلاً، وعن عليّ (") وإبن مسعود" قالا: مضب الشنة

وأحمد (٣/ ٣٢٠، ٣٢١)، والبيهقي (٥/٧، ٩).

<sup>(</sup>۱) رقم (۳/ ۱٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) في السنن، رقم (٢٢٥٦). وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في «السنن» رقم (٢٢٥٠). وهو حليث صحيح.

<sup>(</sup>٤) في السنن الكبرى؛ (٧/٤١٠).

<sup>(</sup>ه) أخرجه عبد الرزاق في اللمصنف؛ (١١٢/ ١٣ رقم ١٦٤٣)، والبيهغي (١٠/٧). (٣) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف؛ (١١٢/ رقم ١١٤٣٤)، والبيهغي (١/ ٤١٠).

بينَ المتلاعنينِ أنْ لا يجتمعًا أبدأً، وعنْ عمرَ<sup>(١١)</sup> يُقَرَّقُ بينَهما ولا يجتمعانِ أبدأ.

# هل فرقة اللعان فسخ أم طلاق بائن

الرابعةُ: اختلفَ العلماءُ في فرقةِ اللعانِ هلُّ هيَ فسخٌ أو طلاقٌ باننٌ؟

فلهبت الهادرية والشافعي وأحمد وغيرُهم إلى أنَّها فسخٌ مستدلينَ بانَّها توجبُ تحريماً مؤيِّداً فكانتُ فَسُخاً كفوقةِ الرضاعِ إذَ لا يجتمعانِ إبداً، ولانَّ اللعانَ ليسَ صريحاً في الطلاقِ ولا كناية فيه. وذهبَ أبو حنيفة إلى أنَّها طلاقً بائنُ مستدلاً بأنَّها لا تكونُ إلاَّ من زوجةٍ فهيَ من أحكام النكاحِ المختصةِ فهيَ طلاق إذَّ هوَ من أحكام النكاحِ المختصةِ، بخلاف الفسخِ فانهُ قدْ يكونُ من أحكام غيرِ النكاح كالفسخ بالعبِ. وأُجِيبَ بانُهُ لا يلزمُ منِ اختصاصِه بالنكاحِ أنْ يكونُ طلاقاً كما أنهُ لا يلزمُ فيهِ نفقةً ولا غيرُها.

الخامسة: وهي فرع للرابعة. اختلفوا لو اكذب نفسه بعد اللمان هل تحل له الزوجة؟ فقال أبو حنيفة: تحلُّ له الزوال المانع المحرَّم وهوَ قولُ سعيد بن المسيِّبِ فإنهُ قال: فإنْ أكذبَ نفسه فإنهُ خاطبٌ منَّ الخطَّابِ. وقال ابنَّ جبيرٍ: تُرَدُّ المسيِّبِ فانهُ علم المعلق، وقال ابنَّ جبيرٍ: تُردُّ السافحيُّ واحمدُ: لا تحلُّ لهُ أبداً لقرلِه ﷺ لا سيلً لك عليها.

قلتُ: قَدْ يَجَابُ عَنْهُ بَأَنَّهُ ﷺ قَالَهُ لِمنِ التَّعَنَّ وَلَمْ يَكَذُّبُ نَفْسَهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في االمصنف؛ (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) في االسنن، رقم (٢٠٥٤) وقد تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٣) في دمعالم السنن؛ (٢/ ٢٨٧) هامش السنن.

كانَ يلزمُه بالقذفِ سقطَ عنهُ باللعانِ وذلكَ لأنهُ مضْظُرٌ إلى ذِكْرِ مَنْ يقذفُها بهِ لإزالةِ الضررِ عنْ نفسهِ، فلم يحملُ نفسَه على القصدِ لهُ بالقذفِ وإدخالِ الضررِ عليهِ.

قلتُ: ولا يخفى أنْ لا ضرورة في تعيين مَنْ قَلَلُها بِهِ، وقالَ الشَاهُعُ: إنَّما يسقط عنهُ: إنَّما يسقط عنه الحدُّ إذا ذكرَ الرجلَ وسمًاءُ في اللعانِ، فإنْ لَمْ يفعلُ ذلكُ حُدُّ لَهُ. وقالَ أبو حنيفةُ: الحدُّ لازمٌ لهُ وللرجلِ مطالبتُه بهِ، وقالَ مالكُّ: يُحَدُّ للرجلِ ويُلاعَنْ للزوجةِ، انتَهى.

قلتُ: ولا دليلَ في حديثِ هلالِ علَى سقوطِ الحدِّ بالقانْب؛ لأنهُ حقَّ للمقدّوفِ ولم يرد أنهُ [طالب] به حتَّى يقولَ لهُ ﷺ قدْ سَقَطَ باللعانِ أو بحده للقاذف، فيتبينُ الحكمُ، والأصلُ ثبوتُ الحدِّ على القاذفِ، واللعانُ إِنَّما شُرِعَ للغه الحدِّ عنِ الزوج والزوجةِ.

1٠٣١/٢ \_ رَعَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ لِلْمُتَكَّرَعِتَنِينَ : وَحَسَابُكُما عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَانِبُ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَالى. نَقَالَ: وإِنْ كُنْتُ صَدَّفْتُ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا اسْتَخَلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَلَّبْتُ عَلَيْهِا فَلَكُ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا، مُثَنَّى عَلَيْهِ". [صحيح]

(وعن فين عمر ﴿ انَّ رسولَ لللهِ ﷺ قالَ للمتلاعثين: حسابتما على اللهِ) بَيَّته بقرله: (لمتكما كانثِ) فإذًا كانَ أحدُما كاذباً فاللَّه هو المتوليّ لجزائِو (لا سبيلُ لك عليْها هو إبانةً للفُروَّة بِيَّهُما كما سلتَ (قال: يا رسولَ اللهِ، مالي)، بريدُ بو الصَّدَاقَ الذي سلّمه إليها، (قال: إنْ كنتَ صنفتَ عليها فهوَ بما استحلك من فَرْجِهَا، وإن كنتَ كانباً عليها فتلك أبعدُ لك منها، متفقَّ عليه). الحديثُ أفادَ ما سلفَ منَ المُراقِ بينَهما وأنْ أحدَمها كاذبُ في نفسِ الأمرِ، وحسابُه على اللّه، وأنه لا يرجعَ بشيء

<sup>(</sup>١) في (ب): (طالب).

<sup>(</sup>٢) البخاري رقم (٥٣١٢)، ومسلم رقم (١٤٩٣).

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۲۷)، والنسائي (۱۷۷/۲)، وأحمد في اللمسنفة وقع (۱۵۸۷ ـ شاكر)، والبيهفي (۱/(٤٠١)، وابن عبد البر في التمهيفة (۲۰۱/۱)، ومعد بن متصور في اللسنة وقم (۱۵۵٦) وغيرهم.

مما سلَّمَهُ مَنَ الصَّلَاقِ، لأنهُ إنْ كانَ صادقاً ني القَلْفِ فقدِ استحقَّبِ العالَ بعا استحلَّ مُنها وإن كانَ كاذباً فقدِ استحقَّنُهُ أيضاً بذلكَ ورجوعُه إليهِ أبعدُ لانهُ مَشَمَّهَا بالكذب عليها فكيفَ يرتجمُ ما أعطاهًا.

# صحة اللعان للحامل

١٠٣٢/٣ - وَعَنْ أَسِ ﴿ أَنَّ النَّبَيُ ﴿ قَالَ: «أَيْصُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَيْتُضَ صَبِطاً فَهُوَ لِلنِّي رَمَاهَا بِهِه، أَيْتِضَ صَبِطاً فَهُوَ لِلنِّي رَمَاهَا بِهِه، مُثَنَّ عَلَيْهِ (١٠).
 [صحبح]

(وعن أنس هي قال: قال رسول قائد هي الميستون الجائد المجائد به البيض سنبطأ) بنتح السين المهملة وكسر الباء الموحلة بعدها طاء مهملة، وهو الكامل الخلق من الرحال (فهؤ للزوجها، وإن جاء به به تحل) بنتج الهمزة وسكون الكافي، هو الذي مناب أجفايه مرد كان فيها كُخلا وهي خلقة (بخفا) بنتج الجيم وسكون المين مناب أجفايه وهكون المين والمهملة فالل مهملة، وهو من الرجال القصير (فهؤ للذي زماها به، متفق عليه) والمهملة فالل مهملة وهو من الرجال القصير (فهؤ للذي زماها به، متفق عليه) والمهملة في الأحاديث ثبت له علق صفاي، وفي دواية لهما والنسائي (أن أن أن يعد بعد سرو صفاي ما في بظنها: المهم بين، فوضعت شبيها بالذي ذكر روجها الله وجند عندها. وفي الحديث دليل على أنه يصح اللمائ للمرأة الحامل ولا يؤخر إلى أن تشخ واليو ذهب الجمهور لها الحديث، وأبو يوصف، ومحمد، ويتروى عن الجمهور لها والحديث، وقالب: المهادوية، وأبو يوصف، ومحمد، ويتروى عن المي حنيفة، وأمو عن الحديث واحديد مناب المعال حيال والا يقال ورحدة فلا يكون للمان حيثل معنى. وحداد والمنا بهذا وعنا لمعرو ظن وحداد وهذا رائ في في مقابلة النص، وكأنهم يريدون أنه لا لعان بمجرو ظن المناب وهذا والمناب وهذا المناب معرو ظن المعمور ظن المنان وهذا والمنا به عالمان للمرأة النص المعال والا يقال ها لعان بمعرو ظن المعان معالم المناب وهذا المعان بعدون المنان بمعرو ظن المنان المعرو ظن المنان بمعرو ظن المنان المنان

قلتُ: وهذا رأيٌ في مقابلةِ النصّ، وكانهم يريدون انه لا لعان بمجردِ ظنّ الحمل منَ الأجنبيّ لا لوُجْدَائِهِ مَنْهَا الذِي هوَ صورةُ النصّ.

وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ ينتفي الولدُ باللعانِ وإنْ لم يذكرِ النفيّ في

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم (١٤٩٦) من حديث أنس، وأخرجه النسائي (٦/ ١٧١ ـ ١٧٧ رقم ٣٤٦٨).

٢) البخاري رقم (٣١٦)، ومسلم رقم (١٤٩٧) من حديث أبن عباس.

<sup>(</sup>٣) البخاري رقم (٥٣١٦)، ومسلم رقم (١٤٩٧) من حديث ابن عباس.

٤) في (السنز) (٦/ ١٧٣ ـ ١٧٤ رقم ٣٤٧٠).

اليمين، وإلى هذا: ذهب أهل الظاهر، وعند بعض المالكية وبعض أصحاب أحمد أنه يصخ اللعان على الحفل بشرط ذِكُو الزوج لنفي الولد دونَ المرأة [ربع] الله يصخ النفي الولد دونَ المرأة [ربع] المنفق الولد وهو حملٌ ويُؤكّرُ اللعانُ إلى ما بعدَ الرفسح ولا دليل عليهما، بل الحقّ قولُ الظاهرية فإنهُ لم يقعُ في اللعان عند ﷺ ففي الولد ولم تُرَهُ في حديث هلالي ولا عويمر، ولم يكن اللعانُ إلا منهما في عضره ﷺ، وأما لعانُ الحاملِ فقد تُبَت في هذه الأحادثِ. وقد أخرجَ مالكُ الله عني عني ابنِ عمرَ أنَّ النبيُ ﷺ لا كَانَ يَبِهما وألوتَ الله بالمرأة.

وفي حديث سهل وكانت حاملًا فانكر خشلها وذكر أنه انتكى من وليو ولكنة لا يدلُّ على اشتراط نفي الوليد؛ لأنه تقلهُ الرجلُ من يلقاء نفيه، وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ نفي الحشل واللمانُ عليه فإن لاعتها حاملًا ثمَّ انت بالوليد لزمّهُ ولمْ يُمكُنُ منْ نفي الحمل والمان كا يكونُ إلَّا بين الروجيْن، وهذه قد بانت بلمانهما في حالي خلها. ويجابُ بانُ هذا رأي في مقابلة النعسُ الثابتِ في حديثِ البابِ وفي حديثِ ابن عمر مذا، وإنْ كانَ البخاريُ قد بَيِّنَ أنَّ قولَه فيه: وكانت حاملًا، من كلام الرُّم في مناهلة البحل بالقياقة اللها المناهلة عن المحكم بالقيافة تفياً وإلباناً بقوله: لذلا الأيمانُ لكانَ لي ولها شأنْ.

### يشرع للحاكم المبالغة في المنع من الحلف

1٠٣٣/٤ \_ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْد الْخَامِيَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَالَ: الْإِنْهَا مُوجِبَّةً، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(1)</sup> والنَّسَائِيُ<sup>(0)</sup> وَرَجَالُهُ بِثَنَاتٌ. [صحيح]

<sup>(</sup>١) في (ب): قبانَّه، (٢) في «الموطأة (٢/ ٦٧٥ رقم ٣٥).

 <sup>(</sup>٣) الْقَافَ: الذي يشتج الآثار ويتموّلها، ويتموّث شَبّه الرجُل باخيه وأبيه، والجمع: القالمة.
 يقال: لهلانٌ يتمون الاثر ويتناله قيالة، طل: ققّا الاثر واقضاء. «النهاية» (١٢١/٤).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» رقم (٢٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) في السنن؛ (٦/ ١٧٥ رقم ٣٤٧٢)، وهو حديث صحيح.

(وعن لبن عبلس \$ أن رسول الله \$ امن رجعًا أن يضع يدة عند الخلاسة على هيه وقال: أيما موجبة. رواة لبو دلوة والنسائي وبجله إقائه، فيه دلالة على أنه يُشْرَعُ مَنَ المحاكم المبالغة في منع الخلف خشية أن يكون كافياً فإنه هم منع بالقول بالتذكير والوغظ كما سلفت، ثمّ مَنتم منا بالفعل ولم يُزو أنه المر بوضع يد أحير على فم المراة وإن أوقعَه كلام الرافعيّ، وقولُه: وأنها الموجبئة أي للفرقة ولمعنّاب الكاذب، وفيه دليلٌ على أن اللمنة الخاصة واجبةً. وأمّا لكنيف التخليف فأخرج الحاكمُ () والبيهقي () من حديث ابن عاس في تحليف هلال بن أمية أنه قال له رسولُ الله هي (احلف بالله الذي لا إله إلا هو أن إصادق ()، يقولُ المخارع، البخاري، وحديث على شرط البخاري،

١٠٣٤/٥ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، فِي قِصْةِ الْمُتَكَامِئَيْنِ قَالَ: فَلَمَا فَرَعًا مِنْ تَلاعُمِهِمَا قَالَ: كَلَمَا مِنْ تَلاعُمِهِمَا قَالَ: كَلَبُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا. فَطَلَقَهَا تَلانًا قَبَل أَنْ يَأْمُرُهُ رَسُولُ اللَّهِ هِيْ، طُقْقَ عَلَيُهِ\". [صحيح]

(وعن سهل بن سعد ﷺ في قصةِ المتلاعِئين قال) أيُّ الرجلِ إها فَرَغًا منْ تلاعثهما: كذبَتُ عليها يا رسولَ قلّهِ إن امسكتُها فطلَقها ثلاثاً قبلَ أنْ يامزة رسولُ قلّه ﷺ متققَّ عليه) تندَّمَ الكلامُ على تحتِينِ المقام.

1.٣٥/٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ قَتَالَ: إِنَّ امْرَأَقِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَاسٍ، قالَ: هَفَرْتِهَا، قال: أَخَافُ أَنْ تَتَبَّمَهَا نَفْسِي. قَالَ: وَفَالسَتَفْتِغ بِهَا، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(٥)</sup> والتُّرْبِيْنِيُّ وَالْبَرَّالُ، وَرِجَالُهُ بِثَنَاتُ. [إسناده صحيح]

 <sup>(</sup>١) في المستنركة (٢٠٢/٢) وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذه السياقة. وإنما أخرجا حديث هشام بن حسان عن عكرمة مختصراً وأقره الذهبي.

٢) في السنن الكبرى؛ (٧/ ٣٩٥). (٣) في (ب): الصادق.

 <sup>(</sup>٤) البخاري رقم (٥٣٠٨)، ومسلم رقم (١٤٩٢).
 قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢٤٤٥)، والنسائي (٦/ ١٧٠ ـ ١٧١ رقم ٣٤٦٦)، وابن

ماجه رقم (٢٠٦٦)، ومالك (٢/ ٢٦٥ \_ ٧٦٥ رقم ٣٣). (٥) في السنن، رقم (٢٠٤٩).

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ<sup>(١)</sup> مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 🐞 بِلَفْظِ قَالَ: ﴿طَلَّقْهَا﴾ قَالَ: لَا أَضِيرُ عَنْهَا، قَالَ: وَفَأَنْسِكُهَا، [اسناده صحيح].

(وعنِ لبنِ عباسٍ ، أنَّ رجلًا جاءَ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقالَ: إنَّ امراتي لا تردُّ يدَ لامس، قالَ: غرَّيْها) بالغين المعجمةِ والراءِ وباءٍ موحدةٍ، قالَ في النهايةِ، (٢): أي أبعدُها يريدُ الطلاقَ (قال: [لخشي](") أنْ تتبعَها نفسي، قال: استمتعْ بها. رواهُ أبو داود والترمذيُّ ورجاله ثِقاتٌ) وأطلقَ النوويُّ عليهِ الصحةَ لكنَّهُ نقلَ ابنُ المجوزي(٤) عنْ أحمدَ أنهُ قالَ: لا يثبتُ عنِ النبيِّ ﷺ في هذا البابِ شيءٌ وليسَ لهُ أصلٌ، فتمسكَ بهذَا ابنُ الجوزيِّ وعدَّهُ في الموضوعاتِ معَ أنهُ أوردَه بإسنادٍ صحيح (ولخرجَهُ النسائيُّ منْ وجْهِ لَحْرَ عنِ فِنِ عِبْسٍ بِلفظِ قَال: طلَّقْهَا، قالَ: لا اصيرُ عُنْها قالَ: فأمسكُها).

### (معنى قوله لا ترد يد لامس)

اختلفَ العلماءُ في تفسير قولِه: لا تُرُدُّ يَد لامس على قوليُّن:

الأولُ: أنَّ معناهُ الفجورُ وأنَّها لا تمنعُ مَنْ يريدُ منْها الفاحشة، وهذَا قولُ أبي عُبَيْدٍ والخلالِ والنسائيّ وابن الأعرابيّ والخطابيّ (°). واستدلُّ بهِ الرافعيُّ على

 <sup>(</sup>١) في السنن (٦/ ١٧٠ رقم ٣٤٦٥) وقال: أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسلٌ » وأخرجه النسائي موصولًا (٦٧/٦ ـ ٦٨ رقم ٣٢٢٩): قوقال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث ليس يثابت. وعبد الكريم ليس بالقوي. وهارون بن رِئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم، اهـ.

وأخرجه النسائي أيضاً (٦/ ١٦٩ ـ ١٧٠ رقم ٣٤٦٤) من طريق عكرمة عن ابن عباس نحوه. ووإسناده أصح وأطلق النووي عليه الصحة؛، قاله ابن حجر في التلخيص الحبير؛

ونقل ابن الجوزي في االموضوعات؛ (٢/ ٢٧٢) عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا يثبت عن النبي في هذا الباب شيء، وليس له أصل. وتمسك بهذا أبن الجوزي فأورد الحديث في االموضوعات؛ مع أنه أورده بإسناد صحيح.

وانظر ما قاله ابن حجر في «التلخيص؛ (٣/ ٢٢٥). (٣) ني (ب): (أخاف).

<sup>.(</sup>TE9/T) (T)

<sup>(</sup>٤) في الموضوعات؛ (٢/ ٢٧٢).

في المعالم السننة (٢/ ٥٤١ \_ هامش السنن).

أنهُ لا يجبُ تطليقُ منْ فسقتْ بالزُّنَى إذا كانَ الرجلُ لا يقدرُ على مفارقتِها .

والثانى: أنَّها تبذُّرُ بمالِ زَوْجِها ولا تمنعُ أحداً طلبَ منْها شيئاً، وهذا قولُ أحمدَ والأصَّمعيِّ ونقلَه عنْ علماءِ الإسلام، وَأَنكرَ ابنُ الجوزي على مَنْ ذهبَ إلى الأولِ. قالَ في «النهاية»: وهوَ أشبهُ بالحدَيثِ لأنَّ المعَنَى الأولَ يشكلُ على ظاهرِ قولهِ تعالَى: ﴿وَمُمْرَمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾(١) وإنْ كانَ في معنَى الآيةِ وجوهٌ كثيرةٌ.

قَلْتُ: الوجْهُ الأوَّلُ في غايةٍ منَ البعدِ بلُ لا يصحُّ للآيةِ؛ ولأنهُ ﷺ لا يأمرُ الرجلَ أَنْ يكونَ ديوتًا فحمْلُه على هذَا لا يصحُّ، والثاني بعيدٌ لأنَّ التبذيرَ إنْ كانَ بمالِها فَمَنْهُها ممكنٌ وإنْ كانَ من مالِ الزوج فكذلكَ، ولا يوجبُ أمرهُ بطلاقِها، على أنهُ لم يتعارف في اللغةِ أنْ يُقَالَ فلاَنَّ لا يردُّ يدَ لامسِ كنايةً عنِ الجودِ فالأقربُ المرادُ أنَّها سهلةُ الأحلاقِ ليسَ فيها نفوزٌ وحشمةٌ عنِ الأجانبِ لا أنَّها تأتي الفاحشةَ، وكثيرٌ منَ النساءِ والرجالِ بهذهِ المثابةِ معَ البعدِ [عن](٢) الفاحشةِ كما قال أبو الطيب:

بيضاء يطمع فيما تحت حلتها وعز ذلك مطلوب إذا طلب ولو أرادَ بهِ أنَّها لا تمنعُ نفسَها عنِ الوقاعِ منَ الأجانبِ لكانَ قاذفاً لها.

# (التحذير من نفي الولد بعد إثباته)

٧/ ١٠٣٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ نْزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ: ﴿ قَالِمُمَا امْرَأَةِ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ في شَيْءٍ، وَلَمْ يَلْجَلْهَا اللَّهُ جَنتُهُ، وَأَيْمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ ـ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ــ اخْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤوس الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ»، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(٣)</sup> وَالنَّسَائِئُ (1) وَابْنُ مَاجَهُ (٥)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١). [ضعيف]

سورة النور: الآية ٣. (1)

نی (ب): امن). (٢) (٤) في «السنن» رقم (٢٢٦٣). (٣) في ﴿السننِ (٦/ ١٧٩ رقم ٣٤٨١).

في االسنن؛ رقم (٢٧٤٣) بإسناد ضعيف. موسى بن عبيدة: ضعيف، وشيخه يحيى: مجهول. (o) (٦)

في اصحيحه (٩/ ٤١٨ رقم ٤١٠٨ \_ الإحسان).

(وعن أبي هريرة ﷺ أنه أسعة رسول الله ﷺ يقول حين نزلت أية المتلاعنين: أيما امراة النقلت على قوم من البس منهم فليست من الله في شيء ولن ينخلها الله جنّته، وإثما رجل جحد ولده وهو ينظق الهيه) أي يعلم أنه ولله (حتجبَ الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والأخرين، اخرجه النسائي ولبو داوة ولين ملجة وصحّحه لين جبّان)، وقد تفرّد بو عبد الله بن يونس (() عن صعيد المقبري عن أبي هريرة، ولا يُعَرّث عبدُ الله إلا بهذا الحديث ففي تصحيحه نظرً، وصحّحه أيضاً الدارقطني مع اعترافه بغرة عبد الله (().

وفي البابِ عنِ ابنِ صمرَ عندَ البَرَّارِ<sup>(٣)</sup> وفيه إبراهيمُ بنُ يزيدَ الخوزيُّ<sup>(٤)</sup> ضعيفٌ. وأخرجَ أحمدُ<sup>(٥)</sup> منْ طريقِ مجاهدِ عنِ ابنِ عمرَ نحوَه، أخرجُهُ عبدُ اللّهِ بنُ

قلت: وأخرجه البيهقي (١٤٠٧٪)، والشارمي (١٥٣/٣)، والشافعي (١٩٩/٣)، والمحاكم (١٠٢/ ـ ٢٠٢)، والبنوي رقم (١٣٧٥) من طرق. وصحّحه الحاكم ووافقه اللهجي. مع أن اهبل اللّهِ بن يونس؛ لم يخرج له مسلم.

وقال ابن حجر في التلخيصة (٢٣٦/٣): صحّحه المداونطني في اللملل؛ مع اعترافه يتمرد عبد الله بن يونس به عن سعيد المقبري، وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث، اهـ. وقد ضعّه المحدث الألباني في أكثر من كتاب.

وهو مجهول الحال، مقبول من السادسة. كما في «التقريب» (٢٦٣/١ رقم ٢٦١).

 <sup>(</sup>٢) ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص» (٢٢٦/٣).
 (٣) (١٤١/٣) رقم (١٣٦٦ - كشف) وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٤٦٩٤)، وابن عدي

را (۱۷) (۱۳۵۲) وأورده الهيشمي في االمجمع (۱۳۲۶) وقال: رواه البزاره والطيراني في «الأوسط، وفيه إبراهيم بن يزيد وهو ضميفه بلغظ: الشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قرم ولذاً لبس منهم يظلل على عورانهم، ويشركهم في أموالهم،

وهو إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي. ويعرف بالخوزي لأنه كان ينزل بمكة شعب الخوز، ننسب إلى الخوز وكتبه أبو إسعاعيل. قال عنه يحيى بن معين: ضعيف. وقال النساش: متروك الحديث. انظر: «الكامل لابن عدي» (٢٧/١ - ٣٣٠).

 <sup>(</sup>a) في «المستلة (۲۲/۲) ورجاله رجال الصحيح.
 تلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۰/۲۰ قم ۱۳٤۷) و«الأوسط» رقم (۲۲۹۷)
 عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من انتقى من ولدو ليفضته في الدنيا فضحة الله

يوم القيامة على رؤوس الأشهاو، قصاصٌ يقصاصٍ؟. وأورده الهيئمي في «المجمع» (٥/١٥) وقال: "درواه أحمد والطبراني في «الكبير؟» و«الأوسط»، ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة إمام، اهـ.

أحمدَ في زوائدِ المسندِ عنْ وكيعٍ وقالَ: تفرَّدَ بهِ وكيعٌ، ومعنَى الحديثِ واضحٌ.

### (لا يحل نفي الولد بعد إثباته

١٠٣٧/٨ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: مَنْ أَقَرْ بَوْلَهِ عَلَوْقًا عَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَثْقِينُ .
 يُشِيئُهُ . أَخْرَجَهُ النَّيْقَةِ (١٠) وَهُوْ حَسَنُ مَوْفُونَ.

(وعن عمن على قال عن الذر يولوه طرفة عين قليس له أن ينفقة، المدجة المبيعة وهو حسن موقوف). فيه دليل على أنه لا يصغ النفي للولد بعد الإقرار به وهو حسن موقوف). فيه دليل على أنه لا يصع النفي المولية: والآل] المولية: وأن الم يعلم أنَّ لهُ النفي؛ لأنَّ ذلك حقّ يبطلُ بالسكوت وذلك كالشفيع إنه أيظلُ مُفقّة قبلَ عِلْمه باستحقاقها، وذهب أبو طالب إلى أنَّ لهُ النفي متى علم أوَّ لا يشبتُ التحمير من دونِ علم؛ فإنَّ سكت عند العلم لزمَ ولم المهمكن أنَّ من علم النفي بعد ذلك ولا يعتبرُ عند، فورٌ ولا تراخ بل السكوت كالإفرار. وقال الإمام يُعتبى والمنافعي: بل يكونُ نَفيُهُ على الفورِ، قال: وحدُّ الفورِ ما لم يُعدُّ تراخياً غيرًا كما لو المنتفل باسراح دائية أو لَهم ثيرة أو احدُّ الغورِ ما لم يُعدُّ تراخياً في المسألة تقاديرُ ليس عليها دليلً إلاً الرائي وفروع على غيرٍ أصلٍ أصبلٍ.

1.٣٨/٩ ــ وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةً أَنَّ رَجُلًا ثَانَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اَمْرَأَتِي وَلَلَكُ غُلَاماً أَسْرَدَ، قَالَ: فَهَلَ لَكَ مِنْ إِبِلِ؟، قَالَ: نَمْم، قَالَ: فَقَمَا الْوَالْهَا؟، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْزَقَ؟، قَالَ: نَمْم، قَالَ: فَلَمْ فِلْكِ؟، قَالَ: لَمَلُهُ نَرْعُهُ عِرْقٌ، قَالَ: فَلَمْلُ إِبْنَكُ مِلَا يُؤْهَهُ عِرْقُ، مُثْنَى عَلَيْكٍ؟. [صحيح]

 <sup>(</sup>١) في اللسن الكبرى؛ (١/ ٤١١ \_ ٤١٢) من رواية مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر وأخرجه البيهتي أيضاً (١/ ٤١١).

من طريق قبيصة بن ذويب أنه كان يحدث عن عمر: أنه قضى في رجل أنكر ولداً من السرأة رهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها، حتى إذا ولدت أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به الولدة. إستانه حسن.

<sup>(</sup>٢) في (ب): الفقال». (٣) في (أ): اليكن،

<sup>(</sup>٤) البخاري رقم (٥٣٠٥)، ومسلم رقم (١٥٠٠).

وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ<sup>(١)</sup>: وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، وَقَالَ فِي آخِرِه: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الاَنْتِفَاءِ مِنْهُ. [صحيح]

(وعن لجي هريرة ﷺ أنَّ رجدُن)، قالَ عبدُ الغني<sup>(17</sup>: إنَّ اسمَهُ ضمضمُ بنُ قنادةً، (هانُ: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ امراتي ولدتُ غلاماً نسوتَه قالَ: هلَ لكَ منْ إيلِ، قالَ: نعمَ، قالَ: هما الوائها؟ قالَ: هُنْقِ قالَ: هلْ ليها منْ أَوْرَقُ) بالراءِ والقافِ بزنةِ أحمرَ، وهرَ الذي في لونه سوادُ ليسَ بحالكٍ، (قالَ: نعمَ، قالَ: فلتَّي تلكَّ اللَّه قالَ: فلتُّي تلكَّ قالَ: فلمُ نَزْعَهُ بالنونِ قزاي وعينِ مُهْمَلَةٍ، أي جَلَبُهُ إليهِ (عِرقَّ، قالَ: فلعلَّ لبنَكَ هذا تَزْعَهُ عرقَ، متفقً عليهِ وفي روايةٍ نصلم) أي عن أبي هريرةً (وهوَ) أي الرجلُ (يُحَرَّضُ بأنْ ينْلِيتُهُ، وقالَ في تذرهِ: ولمْ يرخَّصْ لهُ في الانتفاءِ منهُ،

تال الخطابي<sup>(٣)</sup>: هذا القولُ من الرجلِ تعريضٌ بالربية، كأنهُ يريدُ نفيَ الولية دلالةً الولية المنافِّ ولالةً الولية للفراضِ ولم يجعلُ خلاف الشَّبِ واللونِ دلالةً يجبُ المحكمُ بها، وضربَ لهُ المثلَّ بما يوجدُ من احتلافِ الألوانِ في الإبل ولقاعِها واحدٌ. وفي هذا إتباتُ القياسِ وبيانُ أنَّ المتشابهينِ تُحكُمُهما من حيثُ الشيهو واحدٌ، ثمَّ قالَ: وفيهِ دليلٌ على أنَّ الحدٌ لا يجبُ في المكانيُ<sup>4)</sup> وإنَّما يجبُ بالقلف الصريح.

وقالَ المهلَّبُ: التعريضُ إذا كانَ على جهةِ السؤالِ لا حدَّ فيهِ، وإنَّما يجبُ الحدُّ في التعريضِ إذا كانَ على المواجهةِ والمشاتمةِ.

وقالَ ابنُ المنيُّرِ: يُفَرَّقُ بينَ الزوجِ والاجنبيُّ في التعريضِ بأنَّ الأجنبيَّ يقصدُّ الأذيّة المحضة، والزومُجُ قد يُعدَّرُ بالنسبةِ إلى صيانةِ النسب.

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۲۲۰) و ۲۲۲۱)، والترمذي رقم (۲۱۲۸)، والسائي (۱۷۸/۱ ـ ۱۷۸)، وابن ماجه رقم (۲۰۰۲).

<sup>(</sup>۱) في اصحيحه رقم (۱۹/۱۹۱).

 <sup>(</sup>۲) عبد الغني بن سعيد في «المبهمات» له من طريق قطبة بنت عميرو بن هرم أن مدلوكاً حدثها: قان ضعضم بن قنادة ولد له مولود أسود من امرأة من بني عجل...» الحديث، ذكر ذلك ابن حجر في «الفتح» (٤٤٣/٨).

 <sup>(</sup>٣) في «معالم السنن» (٢/ ١٩٤) هامش السنن.

<sup>(</sup>٤) جمع كناية.

وقال القرطميُّ: لا خلات أنهُ لا يجوزُ نفيُّ الولدِ باختلافِ الألوانِ المتقاربةِ كالسمرةِ والأُنْمَةِ ولا في البياضِ والسوادِ إذا كانَ قدُّ أقرُّ بالوظءِ ولم تمضِ ملةً الاستيراءِ.

قالٌ في الشرح: كأنهُ أرادَ في ملهمٍ، وإلَّا فالخلافُ ثابتٌ عندَ الشافعيةِ بتفصيل، وهوَ إلنَّ لم تنضمُّ إليه قرينةُ زِنَى لم يجزِ النفيُ، وإنِ اتَّهَمُهَا فاتت بوللٍ على لونِ الرجلِ اللي اتَّهْمَهَا بهِ جازَ النفيُ على الصحيح، وعندَ الحنابلةِ يجرزُ النفيُ معَ القرينةِ مظلقاً، والخلاف إنَّما هوَ عندَ عديها، والحديثُ يحتملُه لأنهُ لم يذكرُ أنَّ معُهُ قرينةَ الزَّنَى وإنَّما هوَ مجردُ مخالفةِ اللونِ.

### [الباب الثالث] باب العِدَّةِ والإحدادِ والاستبراءِ، وغير ذلك

 بكت العين المهملة اسم لمدة تتربّص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة رُوْجِها أَوْ فَرَاقِهِ لها إما بالولادة أَوْ الأقراء أَوْ الأشهر، المالاحدادًا بالحاء المهملة بعدها دالان مهملتان بينهما ألف، وهو لغة: المنتم، أيشرعاً: تركُ الطّنبِ والزية للمعندة عن وفاة.

### (عدة الحامل المتوفي عنها زوجها تنقضي بالوضع)

المجال عن الوسنور بن مُخْرَمَة أَنْ سَيْنَة الأَسْلَمَيّة ﴿ الْأَسْلَمِيّة ﴿ الْمُسْتُ بَعْدَ
 وَقَاةٍ زَرْجِهَا بِلَيْالِ، فَجَاءَتْ النَّبِيّ ﷺ فَاشْتَأَذَتُهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنْ لَهَا، فَتَكْحَتْ، رَوَاهُ الْبُحَارِيّ". واصحيح ]

وَفِي لَفْظِ<sup>(٣)</sup>: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. [صحيح]

وَفِي لَفُظِ لِمُسْلِمٍ<sup>(1)</sup>، قَالَ الزُّمْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأَساً أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زُوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ. [صحيح]

(عني المسور) بكسرِ الميم وسكونِ السينِ المهملةِ فواوِ مفتوحةٍ فراءِ (بين

<sup>(</sup>۱) في اصحيحه ارقم (۳۲۰).

قلت: وأخرجه مالك (٢/ ٩٠ه رقم ٨٥)، والنسائي (٦/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري رقم (٤٩٠٩)، ومسلم (١٤٨٥) من حديث أم سلمة.

<sup>(</sup>٣) للبخاري رقم (٤٩٠٩).

<sup>(</sup>٤) في اصحيحه؛ عقب الحديث رقم (٥٦/١٤٨٤).

1. Dain

مخرمةً) بفتح الميم وسكونِ الخاءِ المعجمةِ وفتح الراءِ تقدمتْ ترجمتُه (أنَّ سُبَيْعَةً)(١) بضم السين المهملة فباء موحدة فمثناة تحتية تصغيرُ سَبُع وتاءِ التأنيثِ (الاسلمية نُفِسَتْ) بضمَّ النونِ وكسرِ الفاءِ (بعدَ وفاةِ زَوْجِها) هوَ مُمْكِرُهُ بَنُ خولةَ تُوفيَ بمكةَ بعدَ حجَّةِ الوداعِ (بليالِ) وقعَ في تقديرِها خلافٌ كثير لا حاجةَ إلى ذِكْرِه ويأتي بعضُه قَرِيْباً ، (فجاءتِ النبيِّ ﷺ فاستاننتْه أنْ تنكحَ فاذنَ لها فنكحتْ. رواهُ البخاريُّ وأصلُه في الصحيحينِ. وفي لفظٍ) (للبخاريِّ) (انَّها وَضَعَتْ بعدَ وفاةِ زَوْجِها باربعينَ ليلةً. وفي لفظٍ لمسلمٍ) أي عنِ المسورِ (قالَ الرَهريُّ: ولا أَزَى بِلْساً أَنْ تَزَوُّجَ وهي في لِمها) أي دم نفاسها (غيرَ انهُ لا يقربُها زوجُها حتَّى تطهرَ). الحديثُ دليلٌ على أنَّ الحاملَ المتَوفَّى عنْها زوجُها تنقضي عِدَّتُها بوضع الحملِ وإنْ لم يمضِ عليها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ ويجوزُ بعدَه أنْ تنكخ. وفي المسألةِ َحلافٌ، فهذَا الذي أفادَهُ الحديثُ قولُ جماهيرِ العلماءِ منَ الصحابةِ وغيرِهم لهذا الحديثِ ولعموم قولِه تعالَى: ﴿وَأَوْلَكُ ُ ﴿ ٱلْأَخْمَالِ أَبَلُهُمَّنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ (١٦)، والآية وإنْ كانَ ما قبلَها في المطلقاتِ لكنَّ ذلكَ لا يخصُّ عمومَهَا، وأيَّدَ بقاءَ عمومِها على أَصْلِهِ ما أخرجَه عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ في روايةِ المسنلِ<sup>(٣)</sup>، والضياءُ في المختارةِ، وابنُ مَرْدَوَيَّهَ عنْ أبيٌّ بنِ كعبٍ قالَ: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ: ﴿ وَأَوْلَتُ النَّمْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله المتوفّى عنْها؟ قالَ: «هيّ المطلَّقةُ ثلاثاً والمتوفّى عنْها»، وأخرجَهُ ابنُ جريرٍ<sup>(ه)</sup> وَابنُ أبي

انظر ترجمتها في: «الإصابة» وقم (۱۱۲۷۸)، ودأسد الغابة» وقم (۲۹۷۹)، ودالاستيماب»
 رقم (۳٤۱۷)، وتتجريد أسماء الصحابة» (۲/ ۲۷۶)، ودالكاشف» (۳/ ۲۷۷).

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق: الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) «اللغتم الرباني» (٩/ ٥٥ رقم ٥). قلت: وأخرجه الفارقطني في «السنز» (٩/ ٥٥ رقم ١٩١١). وقال الشيخ البنا في «بلوغ الأماني» (٩/ ٥٥): (د.. وأخرجه أيضاً المعارقطني» وأبو يعلى والشياء في المختارة، وإن مرديه - وفي إسناده «المشنى بن الصباح» قال المهتمي: وثقة ابن معين رصفته الجمهورية -، قلت: بل المثنى بن الصباح متروك انظر: «نصب الراية» (٢٥٦/٢)، و«الميزان» (٩/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق: الآية ٤.

ه في «جامع البيان» (١٤/ ج٣٨/ ١٤٣) قلت: وفي رواية الطبري واين أبي حاتم: «ابن لهيعة» وهو ضعيف.

وأخرجه أبو داود (٨٢/١١ \_ بلا المجهود) عن عبد اللَّه قال: من شاء لاعته، لأنزلت سورة النساء القصري بعد الأربعة الأشهر وعشراً. وهو حديث صحيح.

سوره النسخ المستوى بعد درية المستور و سوره و اللفظ المذكور عند أبي داود. وهو

حديث صحيح. وأخرجه احمد (۱۳۲/) عن عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها وأخرجها بخمس عمرة ليلة، فدخل عليها أبو السابل فقال: كانلي تحدثين نفسك بالماءة، ما لك ذلك حتى ينفضي أبعد الأجلين، فانطلقت إلى وسول الله 磐 فأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال رصول الله 霽 كلب أبو السنابل، إذا أثاك أحد ترضيت فأتني به إذ وال: فاليميز، فأخيرها أن عدتها قد انقصت.

وفي سند أحمد قتادة مدلس ولم يصرّح بالسماع هنا، إلا أن هذا الضعف انجبر بالمنابعات فهو حديث حسن لغيره.

<sup>(</sup>١) عزاه إليهما السيوطي في «الدر المنثور» (٨/٣٠٣).

 <sup>(</sup>۲) في «السنن» (۳/ ۳۰٪ رقم ۲۱۰) وفي سنده المثنى بن الصباح وهو متروك كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) سُورة الطلاق: الآية ٤.

<sup>(3)</sup> أخرج البخاري (١٩٣/م) رقم ٢٥٠٤). عن محمد بن سيرين، قال: جلست إلى مجلس في مُقلم من الأنصار، وفهم عبد الرحمن بن إبي ليلى فذكرت حديث عبد الله بن عبية في شان سيجه بنت الحارث، فقال: عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقرق ذلك، فقلت: إني لجري، إن كليت على رجيل في جانب الكروف، ورفع صوته، قال: ثم خرجت فقلت، مالك بن عامر أو مالك بن عوف - قلت: يُضِت كان قول ابن مسعود في المترفق عنها زرجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليق ولا يجيلون لها الرحمة فنزلت سورة النساء القصري بعد الطولي، وأعرجه البخاري (٨/ ١٥٢ وقم - ٤٩١) بنحر اللفظ المذكور.

 <sup>(</sup>٥) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٠٤).

٢) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٠٤).

سورةُ النساءِ القُصرى بعدَّ التي في البقرةِ بسبع سنينَ. وأخرجَ الشيخانِ وأبو داودَ والترمذيُّ والنساءيُّ وابنُ ماجهُ وابنُ جريرٍ وابنُ الممنذِ وابنُ مرودية <sup>(۱۱)</sup> عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ قال: كنتُ أنا وابنُّ عباسٍ وأبو هريوةً ﷺ فجاءَ رجلٌ فقال: أفتني في امرأةِ وللتُ بعدَ وفاةِ زوْجِها باربعنَّ لِلذَّ أخلُّتُ؟ أَرْدِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

قال ابنُ عباسٍ: تعندُ آخرَ الأجلينِ، قلتُ أنا: ﴿وَلَوْلَتُ ٱلأَقْلَلُ الْبَائِمُ أَنَّ لِيَعْمُونَ أَنَّ مِيلَا اللهِ اللهِ قَالَ ابنُ عباسٍ ذلك في الطلاقِ. قال أبو سلمةً : الرائد لوْ أنَّ المرائمة وضح حملها سنةٌ فما علقها؟ قال ابنُ عباسٍ: آخرُ الأجلينِ، قال أبو هريرةً: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمةً، فأرسلَ ابنُ عباسٍ غلامة فرتباً ألى أمْ سلمةً بسألها أَمْضَتْ في ذلك سنةً؟ فقالتُ: وقُولَ رَجِع سيمةُ الأسلميةَ وهي حُبَلَى فوضتُ بعدَ موتِه باريعينَ ليلةً فَخُولِتُ فانكحها رسولُ اللهِ ﷺ. وأخرجَهُ عبدُ بنُ فخميدُ من حمديثِ أبي سلمةً وفيو: أنْهم أرسلُوا إلى عائشةَ فسالوها فقالتُ: بعدَ وفاةٍ زَوْجِها ببلالٍ.

وفي البابِ عِنْهُ رواياتِ عن السلفِ دالَّةِ على أنَّ الآيةَ باقيةٌ على عمومِها في جميع العُددِ وانَّ عمومَ آيةِ البقرةِ منسوخٌ بهلِه الآيةِ الكريمةِ<sup>(١١)</sup>، ومع تأخُر نُؤرلِهَا كما صرَّحتُ بو الرواياتُ فينبغي أنْ يكونَ التخصيصُ أوِ النسخُ مُثَقَقًا عليهِ. وذهبتِ الهادويةُ وغيرُهم<sup>(١٥)</sup> ويُمرَوَى عنْ عليٌ ﷺ أنَّها تعتدُ باخرِ الأجلئِن: إما وضعُ الحملِ إنْ تأخَّرُ عنِ الأربعةِ الأشهرِ والعشرِ، أو بالمدةِ المذكورةِ إنْ تأخرتُ عنْ وضعِ الحملِ مستدلينَ بقولِهِ تعالَى: ﴿وَالْيَنْ يُتَوَلِّنَ مِينَكُمْ وَيَدْنَى أَلْتَكِا يَتَهَمَّنَ

أخرجه البخاري رقم (٤٩٠٩) و(٢٥٣٨)، ومسلم رقم (١٤٤٥)، والنسائي (٢/ ٩٠ \_ ۲/١٩٤) والترمذي (٢/ ٤٩٨) وقم (١٩٤٤)، ومالك (٢/ ٥٩ ورقم ٢٨)، وأصعد (٢/ ٢٥). وزاد السيوطي نسبته في والدر العثورة إلى عبد الرزاق، وابن أي شبية، وعبد بن حميد، وأبي داود، وأبي داود، وابن مائجة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن مردويه بألفاظ مطولاً ومختصراً.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق: الآية ٤.

٣) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور، (٨/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل ذلك في (ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لابن الجوزي (ص٢٤٣ ـ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «البحر الزخار» (٣/ ٢٢١).

بِأَنْفُسِهِنَ آرَيْهَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾(١) قالُوا: فالآيةُ الكريمةُ فيها عمومٌ وخصوصٌ منْ وَجُهِ. وقولُه: ﴿ وَأَوْلَتُ ٱلْأَمْمَالِ أَيَلُهُنَّ ﴾ (٢) كذلكَ فجَمَعَ بينَ الدليلينِ بالعملِ بهمَا والخروجِ منَ العهدةِ بيقينِ، بخلافِ ما إذا عملَ بأحدِهما، وأجيبَ عنهُ بأنَّ حَديثَ سبيعةَ نَصُّ في الحكم مّبيِّنٌ بأنَّ آيةَ النساءِ القُصْري شاملةٌ للمتوفَّى عنها وأيدَ حديثُها ما سمعتَه مَنَ الأحاديثِ والآثارِ. وأما الروايةُ عنْ عليَّ ﷺ فقالَ الشعبيُّ: ما أصدُّقُ أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبِ كانَ يقولُ عدةُ المتوفَّى عنْها زوجُها آخرُ الأجلينِ. هذا وكلامُ الزهريِّ صريحٌ أنهُ يعقدُ [عليها]<sup>(٣)</sup> وإن كانتْ لم تطهرُّ منْ دمِ نفاسِها وإنْ حَرُمَ وطؤُها لأجلِ علةِ أخْرى هيَ بقاءُ الدمِ.

وقالَ النوويُّ في شرحِ مسلم<sup>(1)</sup>: قالَ العلماءُ منْ أصحابِنَا وغيرِهم سواءً كانَ الحملُ ولدا أو أكثرَ، كاملُ الخِلْقةِ أو ناقصَها أو علقةً أو مضغَّةً، فإنَّها تنقضى العدةُ بوضْعِهِ إذا كانَ فيهِ صورةُ خِلْقةِ آدميَّ سواءٌ كانتْ صورةً خفيةً تختصُّ النساءِ بمعرفتها أو صورةَ جليةً يعرفُها كلُّ أحدٍه. وتوقَّفَ ابنُ دقيقِ العيدِ كَثَلَلْهُ فيهِ منْ أجلِ أنَّ الغالبَ في إطلاقِ وضع الحمْلِ هوَ الحملُ التامُّ المتخلقُ، وأما خروجُ الْمَضْغَةِ والعَلْقَةِ فَهُوَ نَادَرٌ والحَمَّلُ عَلَى الغَالَبِ أَقْرَى.

قَالَ المصنفُ (٥): ﴿وَلَهَذَا نُقِلَ عَنِ الشَّافَعَيُّ قُولٌ بِأَنَّ العَدَةَ لَا تَنقضي بوضع قطعةِ لحم ليسَ فيها صورةٌ بَيِّنةٌ ولا خفيةٌ». وظاهرُ الحديثِ والآيةِ الإطلاقُ فيماً يتحققُ كونَّه حَمْلًا، وأما ما لا يتحققُ كونُه حملًا فلا لجوازِ أنهُ قطعةُ لحم والعِلَّةُ لازمةً بيقينِ فلا تنقضي بمشكوكِ فيهِ.

٢/ ١٠٤٠ - وَعَنْ عَائِشَةً عَلَيْنَا قَالَتْ: أَمِرَتْ بَرِيرَةُ أَن تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَض. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (٢) وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لكِنَّهُ مَعلُولٌ. [صحيح]

(1)

سورة البقرة: الآية ٢٣٤. (1)

سورة الطلاق: الآبة ٤. في (ب): (بها). .(1.9/1.) (1) (٣)

في افتح الباري، (٩/ ٤٧٥). (0)

في قالسنن، رقم (٢٠٧٧).

قال البوصيري في امصباح الزجاجة، (١٣٨/٢ رقم ٢٠٧٧/٧٣١): اهذا إسناد صحيح =

(وعن علنشق ﷺ قالت: أمين منيرٌ الصيغة والآمرُ هرّ النبيُ ﷺ: (بريرة أنْ تعتدٌ بثلاث جيّض. رواة لمبنُ ملجة، وروالله ثقاف لتعنه معلولًا)، وقد ورد ما يويله. وهوَ دليلٌ على أنَّ العدَّة تعترُ بالعرأةِ عندَ من يجعلُ عدة المملوكةِ دونَ عدةِ المعرةِ لا بالزوج على القولِ الأظهرِ منْ أنَّ زوجَ بريرة كانَ عَبْداً.

### (هل للمطلقة ثلاثاً نفقة وسكني على زوجها؟ )

### (ترجمة الشعبي)

(وعن الشعبي) ( مَلَ الله الشعبي ) الله الشعبي الله الشعبي الله الشعبي الله الشعبي الله الشعبي الله الشعبي في زمانه الهملذائي الكوفي تابعي جليل الفلو، قال ابن تحيينة: كان ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه والمشعبي في زمانه المشعبي بالمنازي فقال: شهدت الفوم وهو أعلم بها مِنِّي. وقال الزَّهْرِيُّ: العلماء اربعة : ابن السعبي بالمملينة، والمحين الله المسيب بالمملينة، والمشعبي بالكوفة، والحمد الله المشعبي المنافقة عمر كما في «الكاشف» أن للذهبي، وقيل: ليبتُ [سين] \* خلف من خلافة عمر كما في «الكاشف» والله عين وقيل: ليبتُ [سين] \* خلف من قيب عن تلتيني في في المطلقة لخلافا ليس لها شعقي ولا نظفة. وواه سلامي، الحديث دليل على اذًا المطلقة ثلاناً ليس لها شعقي ولا المسائق خلات.

رجاله موثقونه وقال الألباني في «الإرواء» (۲۰۰/۷ وقم ۲۱۲۰): فوهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمد، وهو ثقة...». والخلاصة: أنّ العديث صحيح، واللهُ أعلم.

<sup>(</sup>١) في اصحيحه وقم (٤٤/ ١٤٨٠). وانظر بقية تخريجه في ابداية المجتهد، بتحقيقنا (٣/ ١٧٨).

 <sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: قطيقات ابن سعدة (٢/٢٦٪)، وتناريخ البخارية (٦/١٥)،
 والمعرفة والتاريخة (٢/٢٩٥)، واتذكرة الحفاظة (٧٩/١ ـ ٨٨)، واشقرات الذهبة
 (١٢٠/١ ـ ١٢٨)، والجرح والعديلة (٢/ ٣٢٢).

 <sup>(</sup>۳) زیادة من (ب).
 (۱) (۱/۹۶).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (أ).

لاميكني ولاولغنق

ذهب إلى أما أفاده الحديث ابن عباس والحسن وعطاة والشعبي واحمد في المختلف الموايات والقاسم والإمامية واسحاق واصحابه وداود ركافة أهل الحديث مستدلين بهذا الحديث، وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والحنفية والتوري وغيرهم إلى أقا تجب لها النفقة والشكتي مستدلين على الأول بقوله تمالي المؤفّق المؤفّق المؤفّق الشكتي مستدلين على الأول بقوله تمالي ألم أقبا تجب لها النفقة . وعلى الثاني بقوله تمالي: ﴿ الشكتُونُ مِن حَتْ سَكَمْ الله عنه والمؤفّق وَلَ الله عنه الله وجوب النفقة ودن السكتي (السكتي الله يقوله تمالي: ﴿ وَالشكتُونُ مِن حَتْ بقوله تمالي: ﴿ وَالشكتُونُ مَن حَتْ الله عنه والله على الله والله والله على الله الله وجوب النفقة دون السكتي (الله يعب لها يعب الله على الله على الأن قوله: ﴿ وَاللّه عَلَ الله على الله المؤلف والله على الله وحديث فاطمة بنت يقتفي الاختلاظ ولا يكونُ ذلك إلا في حقّ الرحمية. قالوا وحديث فاطمة بنت قيس الاختلاظ ولا يكونُ ذلك إلا في حقّ الرحمية. قالوا وحديث فاطمة بنت قيس (الله قد طون فيه بمطاعن يضعف متها الاحتجاج بو وحاصلها أربعة مطاعن قضعة متها الاحتجاج بو وحاصلها أربعة مطاعن المعافرة المناه المواقدة المؤلفة المناه المناه المعالم المناه المعالم المعامن المعالم المعامن ال

الأولُ: كونُ الراوي امراءً ولم تقترنَ بشاهديْنِ عَدَلَيْنِ يتابعانِها على حليبيها . الثاني: أنَّ الرواية تخالفُ ظاهر القرآنِ. [ ولاكر موهر بُموكُور ]

الثالث: انَّ خروجَها منَ المُنْزِلِ لم يكنُ لأَجْلِ أنهُ لا حَقَّ لها في السُّكْنَى بلُّ لإينائِها أملَ زوجها بلسانها

الرابعُ: معارضةُ روايتها بروايةِ عمرَ.

وأُجِيبَ بانْ كونَ الراوي امرأةً غيرُ قادح، فكمْ منْ سُنَن ثبتْ عن النساءِ يعلمُ ذلكَ مَنْ عرفَ السَّيْرَ وأسانيدَ الصحابةِ. وأما قولُ عمرَ<sup>(٣٧</sup>: الا نتوكُ كتابَ ربِّنا وسنةَ نبيًنا لقولِ امرأةٍ لا ندري اخفظتُ أمْ نسيتُه، فهذَا تردُّدُ منهُ في جَفْظِها

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق: الآية ٦.

 <sup>(</sup>٢) نقله ابن المنذر في الإجماعة (ص١٠٨ رقم ٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق: الآية ٦.

 <sup>(3)</sup> ومذَّهب مالك والشافعي وجماعة: أنَّ لها السكنى دون النفقة. انظر: «بداية المجتهلة»
 يحقيقنا (١٧/٨٠ ـ ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) صورة البقرة: الآية ٢٤١.

<sup>(</sup>٦) نقدم تخريجه في حديث الباب رقم (٣/ ١٠٤١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم رقم (٤٦/ ١٤٨٠)، والدارقطني في السنن؛ (٢٤/٤ رقم ٦٩).

وإلَّا فإنهُ قدْ قيلَ عنْ عائشةَ وحفصةً عِدَّةُ اخبارٍ وتردُّدُه في حِفْظِها عذرٌ لهُ في عدم العمل بالحديثِ ولا يكونُ شكُّهُ حجةً على غيرِه. وأما قولِه: إنهُ مخالفٌ للقرآنِ وهوَ قُولُه تعالَى: ﴿لَا تُغْرِجُوهُمَّ مِنْ بَيُرْتِهِنَّ﴾(١) فَإِنَّ الجَمْعَ ممكنٌ بحمل الحديثِ على التخصيص لبعض أفرادِ العامِّ، وأما روايةُ غُمرَ فأرادُوا بها قولَه: وَسَنَّةُ نَبِّينًا، وقد عُرِفَ منْ علوم الحديثِ أنَّ قولَ الصحابيِّ منَ السُّنَهِ كذَا يكونُ مرفُوعاً.

فالجوابُ أنهُ أنكرَ أحمدُ بنُ حنبلِ هذه الزيادةَ منْ قولِ عمرَ وجعلَ يُقْسِمُ ويقولُ: وأينَ في كتابِ اللَّهِ إيجابُ النفقةِ والسُّكْنَى للمطلقةِ ثلاثاً، وقالَ: هذَا لا يصعُّ عنْ عمرَ قالَ ذلكَ الدارقطنيُّ. وأما حديثُ عمرَ (١) سمعتُ النبيُّ ﷺ يقولُ: لَهَا السُّكَتَى والنفقةُ، فإنهُ من رواية إبراهيمَ النخعيِّ عنْ عمرٌ، وإبراهيمُ لم يسمعُه منْ عمرَ فإنهُ لمْ يولدُ إلَّا بعدَ موتِ عمرَ بسنينَ. وأما القولُ بأنَّ خروجَ فاطمةَ منْ بيتِ زَوْجها كانَ لإيذائِها لأهلِ بيتِه بلسانِها فكلامُ أجنبيٌّ عما يفيدُهُ الحديثُ الذي روث، ولوْ كانتْ تستحق السُّكْنَى لما أسقطَه ﷺ لبذاءةِ لسانِها ولوعظها وكفُّها عنْ إذايةِ أهلِ زُوْجِها. ولا يَخْفَى ضعفُ هذهِ المطاعنِ في ردُّ الحديثِ، فالحقُّ ما أَفَادَه الحَديثُ وقد أطالَ ابنُ القيِّم كَثَلَةُ ذلكَ في «الَهدي النبويِّ»(١٠ ناصراً للعملِ بحديثِ فاطمةً.

# لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج

🛭 ١٠٤٢ ــ وَعَنْ أَمْ عَطِيّةً ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا تُعِدُّ المَرْأَةُ عَلَى مَيْتِ لَمْوَقَ ثَلَاكِ، إلاَّ عَلَى زَوْج أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلَا تَلْبَس ثَوْباً مَصْبُوعاً إِلَّا قَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلْ، وَلَا تَنَسُّ طِيباً، إِلَّا إِذَا طَهْرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطِ أَوْ أَظْفَارٍ، مُثَنِّقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم، وَلاَبِي دَاوُدَ<sup>(1)</sup> وَالنَّسَائِي<sup>(0)</sup> مِنَ الرُّيَادَةِ: اوَلَا تُخْتَضِبُ، وَللنَّسَائِئُ<sup>(١)</sup>: اوَلَا تُمْتَثِطُ، [صحيح]

سورة الطلاق: الآية ١. (1)

<sup>(</sup>a/ovr). البخاري رقم (٣٤١ه)، ومسلم (١١٢٧/٢ رقم ٢٦/٩٣٨). (٣)

في «السنن» رقم (۲۳۰۲). (1) في االسنن؛ (٦/ ٢٠٤ رقم ٣٥٣٦).

في االسنن، (٦/ ٢٠٢ \_ ٢٠٣ رقم ٢٥٣٤). (7)

### (ترجمة أم عطية

وعن الم عطية ﷺ السمها نسبية بضم النون وفتح السين السهداة، صحابية لها أحاديث في كتب الحديث (أن رسول الله ﷺ قال: لا تُحِفًا بضمٌ حرف المضارعة وكبر الحاء المهملة ويجوزُ ضمُّ اللال على أنَّ لا نافية، وجزَّمُها على أمَّا أَمِني (هراةً على مثيت فوق للاث إلا على زوج اربعة اشهو وعشراً ولا تلبش ثوياً مصبوعاً إلا لاب عَضل بينح المين المهملة وسكون الصاء المهملة فباء موحدة، في اللهاية الله المهملة في المنهمة أيض غزلها أي يُجمَعُ ويُسْدُّ مُ يُعْمَعُ ويُسْدُ في اللهاية الله المهملة الدون وسكون الباء الموحدة فلال معجمة أي نظمة (هل تعشل طيباً في قطمة المهملة النون وسكون الباء الموحدة فلال معجمة أي نظمة (هل قشط) بضم القاني وسكون السين المهملة، في «النهاية": ضَرَّبُ من الطبي وقيل العودُ (الو المفادي) يأتي تفسيرُه (متفق عليه وهذا لفظ مسلم، ولابي داؤن .

الأولى: تحريم إحداد المرأة فوق ثلاثة ايام على أي ميّب من أب أو غيره وجوارًه ثلاثاً عليه. وعلى الزوج نقط أربعة أشهر وعشراً، إلّا أنه أخرج أبو داود والمؤلف المرابط (\*\*) من حديث عمرو بن شعب عن أبيو عن جدّو: «أنَّ النبيَّ ﷺ رشّعت على أبيها سبعة أيام وعلى من سواه ثلاثة أيام، فلو صحّ كانَ منطّماً للآبٍ من عمرم النّهي في حديثٍ أمَّ عطيةً، إلّا أنهُ مرسلُ لا يقرى على التخصيص.

### إحداد الصغيرة كالكبيرة

الثانية: في قوله/امرأة لخراج للصغيرة بمفهوم، فَلَا يجبُ عليها الإحدادُ

 <sup>(1)</sup> انظر ترجمتها في: «الإصابة» وقم (۲۱۷۱)، و«أسد الشابة» وقم (۷۵٤۷)، و«الاستيماب» رقم (۳۲۶٦)، وتهذيب الأسماء واللغات» (۳۲٤/۲).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب). (٣) (٣) (٢٤٥).

<sup>(3) (3/17).</sup> 

<sup>(</sup>۵) رقم (٤٠٩) ورجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن شعيب، وهو صدوق.

همل جوراً الشهر على أيطها ما وتجوم والعمروها بأخراميم مري

على الزوج فلا تُنْهَى عنِ الإحدادِ على غيرِه أكثرَ منْ ثلاثةٍ، وإليهِ ذهبتِ الحنفيةُ والهادي وَذَهبَ الجمهورُ إلى أنُّها داخلةٌ في العموم وأنَّ ذِكْرَ المرأةِ خرجَ مَخْرَجَ الغالبِ والتكليفِ على وليُّها في مَنْعِهَا منَ الطَّيبِ وَغيرِه؛ ولأنَّ العِلَّةَ واجبةٌ علَى الصغيرةِ كالكبيرةِ ولا تحلُّ خِطْبُتُهَا.

### (لا إحداد في الطلاق)

الثالثة: في قولِه: [على ميَّتِ] دليلٌ على أنهُ لا إحدادَ على المطلَّقةِ، فإنْ كانَ [رَجْعِياً فَإَجْمَاعُ} وإنْ كانَ باثِناً فَذَهَبَ الجمهورُ إلى أنَّهُ لا إحدادُ عَلَيْهَا وهُو قولُ الهادي والشافعيِّ ومالكِ وروايةٌ عنْ أحمدَ نظاهرِ قولِه على ميِّتِ وإنَّ كانَ مفهوماً فإنهُ يؤيدُه أنَّ الإحدادَ شُرعَ لِقُظعِ ما يدعُو إلى الجماعِ وَكَانَ هَذَا في حقُّ [المتولِّى عنها](ا) لِتَكَذُّرِ رجوعِها إلَى الزُّوج، وأما المطلقةُ باتناً فإنهُ يصحُّ أنَّ تعودَ معَ زوجِها بعقدٍ إذا لم تكنُّ مثلثةً، وذهبُّ آخرونَ منهم عليٌّ وزيدُ بنُ عليٌّ وأبو حنيفة وأصحابُه (إلى وجوب الإحداد على المطلَّقة بائناً قياساً على المتوفَّى عنها لأنَّهما اشتركَتَا فَي العِدَّةِ وَاختَلَفَنَا فَي سَبَبِها، ولأنَّ العدةَ تحرُّمُ النكاحَ فحرَّمتْ دواعيُّه والقولُ الأولُ أَظْهَرُ دليلًا. ﴿ رَحُولَ إِزُّ وَلَ

الرابعةُ: أنهُ لا دلالة في الحديث\على وجوبِ الإحدادِ وإنَّما دلَّ على حِلَّهِ على الزوج الميِّتِ، وَذَهَبَ إلى وَجَوْبِهُ أَكثرُ العَلْمَاءِ لِمَا أُخْرَجُهُ أبو داودُ(٢) مِنْ حديثِ أمْ سَلِمةَ [أنَّها] ٢٠٠ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رسولِ اللَّهِ ﷺ حينَ تُونِّيَ أَبُو سَلمةَ وقد جعلتُ عليُّ تُصَيِّراً الحديثُ سياتي<sup>(؟)</sup> وَرَوَاهُ النسائيُ<sup>(٥)</sup>. قالَ ابنُ كثيرِ: وفي سنڍه غرابةٌ قالَ: ولكُنُّ رَوَاهُ الشافعيُّ (1) عنْ مالكِ أنهُ بلغَهُ عنْ أمَّ سلمةَ فذكرُهُ، وهوَ مما يتقوَّى بهِ الحديثُ ويدلُّ علَى أنَّ لهُ أَصْلًا. ولما أخرجَهُ عنْها أيضاً أحمدُ (٧)

<sup>(</sup>١) في المخطوطتين (المميتة) والأصوب ما أثبتناه.

في االسنن، رقم (٢٣٠٥). (٣) زيادة من (ب). برقم: (١٠٤٣/٥) من كتابنا هذا. (1)

في <sup>﴿</sup>السنز؛ (٦/ ٢٠٤ \_ ٢٠٥) رقم (٣٥٣٧) وهو حديث ضعيف. (0)

في الدائع المنن؛ (٣١٩/٢ \_ ٣٢١ رقم ١٧١٠). (1) (V)

ني المسندة (٢/٢٦).

وأبر داود (() والنسائي (() أن رسول الله ﷺ قال: «المعترقى عنها زرجُها لا تلبس المعمقر من النباب ولا المعشقة ولا الحلي ولا تختصبُ ولا تكتملُ»، قال الحافظ ابن تثني: إسناه جَيَّدُ، لكن رواهُ البيهيّة (() موفقًا عليها . وفقي الحسنُ والشعبيُ الله المعلقة ثلاثا والمتوقّى عنها زرجُها يكتملان ويمتشفان ويتطبيا ويتنقلان ويمستغان ما شاءتا، واستدلًا بها الحرجُه احمدُ (() وصحّمَهُ ابن جَانَ (() من حديثِ اسماء بنتِ عَمْسِي قالتُ: دحلُ عليُ رسولُ الله ﷺ اليومَ الثالث من قُتل جعفرَ بن ابي طالبِ فقال: لا تحدِّي بعد يومِكِ هذا، هذا لفظ احمد ولهُ الفاظ علهُ عليه دالة على أمرِه ﷺ لها نقال: لا تحدَّي بعد يومِكِ هذا، هذا لفظ احمد ولهُ الفاظ عليه دالة على أمرِه ﷺ لها يعدم الإحداد بعد ثلاث، وهذا ناسخٌ لأحاديثِ أمْ سلمةً في الإحداد لأنهُ بعدَّما وقدُّ أجابُ الجمهورُ عن حديثِ اسماءً باجويةِ سبعةٍ كلها تكلُّق لا حاجةً إلى شرَوِها.

المسألة الخاسة: في قوله: أربعة أشهر وعشراً، قبل الحكمة في التقدير بهذه المخالفة المؤلفة وعشرين بهذه المؤلفة وعشرين بهذه المؤلفة المؤلفة وعشرين بهذه المؤلفة على أربعة أشهر بنقصان الأهلة فَجَيْرُ الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط، وذِكْرُ العشر مؤلفًا باعتبار (الليالمي والعرادُ مع البايها عنذ الجمهور، فلا تعط حق تدخل الليلة العادية عشر.

<sup>(</sup>١) في دالسنن وقم (٢٣٠٤).

 <sup>(</sup>۲) في (السنز) (۲/۳۰٪ - ۲۰۴ رقم ۳۵۳۵)، وهو حليث صحيح.

<sup>(</sup>٣) في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٤٠) موقوفاً عليها.

 <sup>(</sup>٤) في المسئدة (٦/ ٣٦٩) و(٦/ ٤٣٨).
 (٥) في الإحسانة (٧/ ٤١٨ رقم ٢١٤٨).

في «الإحسان» (۱۸/۷ رقم ۱۳۱۸). قلت: واخرجه الطحاوي في هشكل الآثار» (۷۰/۳)، والبيهقي (۱۳۸/۷)، والطبراني في «اكبير» (۱۳۹/۲۷ رقم ۲۳۹).

وأورده الهيشي في المنجعة (١٧/٣) وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. قلت: وقال الحافظ في القتم» (٤/٤٧) قال طبيقنا في نضري الترملني؛ ظاهره أنه لا يجب الإحداد على الدونوفي عنها بعد اليوم الثالث، لأن أسماء بنت عميس كانت زوج جمفر بن أبي طالب بالانفاق رهي والمة أولاده عبد الله، ومحمد، وعون وغيرهم. قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز، وإجاب بأن هذا الحديث شاذ مطالف الأحاديث الصحيحة، وقد أجمعوا على خلافه...» اهد.

<sup>(</sup>٧) في (ب): انتكامل خلقته.

<sup>(</sup>٦) ني (ب): (فإن).

المسألة السادسةُ: في قولِه: ثَوْباً مصبُوعاً، دليلٌ على النَّهْي عنْ كلِّ مصبوغ بأيُّ لونِ إلَّا ما استَثْنَاهُ في الحديثِ. وقالَ ابنُ عبدِ البرُّ: أجمعَ العُلماءُ على أنهُ لَّا يجُوزُ للحادَّةِ لبسُ المعصفرةِ ولا المصبغة إلا ما صُبغَ بسواتٍ، فَرَخَّصَ فيهِ مالكُ والشافعيُّ لكويْه لا يُتَّخَذُ للزينةِ بل هوَ من لباسِ الحزُّنِ. واختُلِفَ في الحريرِ فذهبتِ الشافعيةُ في الأصحُ إلى المنع لها مُظْلَقاً مضبوعًا أو غيرَ مصبوع، قالُوا: لأنهُ أبيعَ لَّلْنَسَاءِ لَلْتَزَيُّنَ بِهِ وَالْحَادَّةُ مَمَنُوعَةً مَنَ التَّزِيُّنِ. وقالَ ابنُ حزم(١٠): ۖ إِنَّهَا تَجَنَبُ الثِيابَ المصبوغة فقط ويحلُّ لها أنْ تلبسَ ما شاءتُ من حريرٍ /ابيضُ أوْ أصفرَ من لونِهِ الذي لم يُصْبَعُ ويباحُ لها أَنْ تَلْبَسَ المنسوجَ باللهب والحليِّ كلِّهِ منَ الذهب والفضةِ والجوهر والياقوتِ وهذا جمودٌ منهُ على لفظِ النصِّ الواردِ في حديثِ أمَّ عطيةً. وأما حديَّثُ أمَّ سلمةَ الذي فيهِ النَّهْيُ عنْ لُبُسِها النيابَ المعصفرةَ ولا الممشقةَ ولا الْحُلِيَّ فقالَ: إنهُ لم يصعَّ لأنهُ منْ رواية (إبراهيمَ بنَ طهمانًا ورُدَّ عليه بأنهُ منَ الحقَّاظِ الأثبَّاتِ الثقاتِ وقدْ صحَّعَ حديثَهُ جماعةً منَ الأثمةِ كابْنِ المباركِ وأحمدَ وأبي حاتم ﴿ [وابنُ حَزْم أدارَ التحريمُ على ما ثبتَ بالنصِّ عندَه وَغيرُه منَ الأثمةِ أدارَهُ على التعليل [المناسب، اعني الزينة مطلقاً](")، فبقي كلامُهم أنَّ ثوبَ العضب إذا كانَ فيه زَينَةً مُنِعَتْ منهُ وَيخصُّصُونَ الحديثَ بالمعنَى المناسب للمنْم وتقدَّم تفسيرُ ثوبِ العصْبِ عنِ (النهاية) وللعلماءِ في تفسيرِه أقوالٌ أُخَرُ.

المسألة السابعة: قوله: ولا تكتحل دليل على منبها منّ الاكتحال وهوّ قولُ السَّبعة: قوله: ولا تكتحل ولو فهتُ عيناها لا ليلاً ولا تهاراً» ولا تكتحل ولو فهتُ عيناها لا ليلاً ولا تهاراً» ودليله حديثُ الباب وحديثُ أمَّ سلمةً السَّثَقِ عليو أنّ أمراةً توقّي عقها زوجُها فعناوا على عَنْها قال النبي ﷺ إلى النبي ﷺ قال: لا موتين أوّ للاتان وفهت المحمود المالك واحدُ وابو حيْفةً واصحابُه إلى الله يجورُ ملك الله واحدُ وابو حيْفةً واصحابُه إلى الله يجورُ الله الاتحاد، الله الله يكورُ ألها الله واحدُه الله الذاوي مستدلين بحديثِ أمَّ سلمةً الذي اخرِجَة أبو داودُه ألها الاتحادال مستدلين بحديثِ أمَّ سلمةً الذي اخرِجَة أبو داودُه، ألها

في (المحلَّى) (١٠/ ٢٧٦). (٢) زيادة من (١).

<sup>(</sup>٣) في (المحلَّى) (١٠/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري رقم (٥٣٣٦)، ومسلم رقم (٢١/ ١٤٨٨/ ١٤٨٨).

<sup>(</sup>٥) في «السنن» رقم (٢٢٩٩)، وهو حليث صحيح.

قالت في محمل الجلاو لما سالفها امرأة أنَّ رَوْجَها تُوفِّيَ وَكَانتُ تشتكي عِينَها فأرسلتُ إلى أمَّ سلمةَ فسالثها عن تُحلِ الجلاوِ فقالتُ أمُّ سلمةَ: لا يُكْتَخلُ منهُ إلا مِنْ أمرِ لا بدَّ منهُ يشتدُ عليكِ فتكتحلينَ بالليلِ وتمسحيّةُ باللهارِ. ثمَّ قالتُ أمُّ سلمةَ: دخلُ عليُّ رسولُ اللَّه ﷺ حينَ تُوفِينَ إلي سَلمةَ وذكرتُ حديثَ الصَّبْرِ، قالَ ابنُ عبد البرِّ: وهذا عندي وإنْ كانَ مخالِقاً لحديثِها الآخر الناهي عنِ الكحلِ معَ الخوفِ على العينِ إلا أنهُ يمكنُ الجَمْهُ بأنهُ ﷺ عرفَ منَ الحالةِ التي نَهَاهَا أَنْ حَاجَتَها إلى الكحلِ خفينةَ غيرُ ضوورةِ والإباحةُ في الليلِ لدفعِ الضورِ بذلك.

قلتُ: ولا يحُفَى أَنَّ تُشْرَى أَمُّ سلمةً قياسٌ مِنْها للكحل على الصبو، والقياسُ معَ النصُّ الثابتِ والنَّهْيِ المتكررِ لا يُعْمَلُ بو عندَ مَنْ قالَ بوجوبِ الإحداد.

م ١٠٤٣/٥ \_ وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ ﷺ قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبِراً، بَعْدُ أَنْ تُونُّيُّ أَبُر سَلَمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّهُ يَبْبُ الْوَجْهَ، فَلاَ تَجْعَلِيهِ إِلاَ بِاللّجل وَالْزَعِيهِ بِالنَّهَارِ، وَلاَ تَمْتَعِطِي بِالطَّبِ، وَلا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ، فَلُتُ: بِأَي شَيْءٍ أَمْتَشِطًا؟ قَالَ: وِالسَّغْرِةِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>ال</sup> وَالنَّسَائِحُ<sup>10</sup>، وَإِسْتَائِهُ مَنْ . [ضعيف]

<sup>(</sup>١) في «السنن» رقم (٢٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) في السنن؛ (٦/٢٠٤ ـ ٢٠٥ رقم ٣٥٣٧)، وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أي يحسَّنه ويجمُّله ويلوَّنه. ﴿ ٤) في اشرح صحيح مسلم؛ (١١٩/١٠).

744

### (النهي عن الكحل للمعتدّة)

اللهِ ، إذَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا اللهِ ، إذَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا أَوْ اللهِ ، إذَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْها زَوْجُهَا، وَقَدِ الشَّتَكُ عَنْهُمَا، أَفَتَكُمُلُهَا؟ قَالَ: ولاي، مُثَقَّقٌ عَلَيْدٍ"؟. [صحح]

(وعنه) أي الم سلمة (أن أمواق اللث: يا رسول الله إن تنتي مات عنها زوجها وقي المتحث عينها المتخفظها) إيضم الحاءا" (الآن لا متفق عليه) تقدّم الكلام في الكخول وظاهر الحديث أنها [لا تكتحل] الله المناوي فمن قان: إنه تعنم الحادة من الكحل بالإثمير لأنه الذي ايحصل إن بو الزينة، فأما الكحل الثوثيا والغندروث وضوهما فلا بالمن يوه! لأنه لا زينة فيه بل يصح العين، بردَّ عليه لفظ الحديث، فإنها سالت عن كحل ثنازى بو العين لا عن تُحلي الاثمد بخضوجه إلّا أن يُدَّعَى أن الكحل إذا أطاؤى لا يبادر إلا إليه.

### وتخرج المعندة لحاجة

٧٠٤٥/٧ ــ وَعَنْ جَايِرٍ ﷺ قَالَ: طُلُقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ انْ تَبْجُدُّ نَخْلَهَا. فَرْجَرَمَا رَجُلِّ انْ تَخْرَجُ، فَأَلَت النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: بَلَى، جُدُي نَخْلَكِ، فَإِلَّكَ عَسَى انْ نَصْدُقِي أَوْ تَفْعَلِي مَغْرُونَا، رَزَاهُ مُسْذِيمٌ\*٠٠. [صحيح]

(وعن جابو قال: طُلَقَتُ خالتي فارائت أن تَجَهُ) بالجيم والذال المعجمة هز الفَقلُمُ المستأصِلُ كما في «القاموس» (٢٠٠ ، وفي «النهاية» (٢٠٠ ؛ بالدال المهملة صِرامُ النخل وهوَ قطعُ ثمرِهَا (فزجرَهَا رجلُ أنْ تخرجَ فاتتِ قدني ﷺ فقال: بلُ جدُّى خَطْلَكِ فارْكِ عَلَى الله تُصَمَّقِي أو تفعلي مَعْرُوفاً، رواهُ مسلمٌ في بابِ جوازِ خروج المعتدَّةِ البائنِ كما بُوَّبَ لهُ النوديُ (٤٠٠ ، وأخرجهُ أبو داودً (٢٠٠ والنسائمُ (٢٠٠ ) بزيادةٍ طُلَقَتُ خالى ثلاثًا .

<sup>(</sup>۱) البخاري رقم (۳۳٦ه)، ومسلم رقم (۱۲/۸۸۱۱).

 <sup>(</sup>۲) زیادة من (ب).
 (۳) نی (ب): (لا تکحلها».

<sup>(3)</sup> في (ب): التحصل؛ (٥) في صحيحه رقم (١٩٨٣). (٦) القاموس المحيط؛ (ص٤٢٣). (٧) (٢٥٠/١).

<sup>(</sup>٨) في قشرح صحيح مسلم؛ (١٠٨/١٠). (٩) في السنن، رقم (٢٢٩٧).

<sup>(</sup>١٠) في قالسنز، رقم (٢/٩/٦ رقم ٢٠٥٠).

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٠٣٤)، وهو حديث صحيح.

والحديثُ دليلٌ عَلَى جَوازِ خروجِ المعتدَّةِ منْ طلاقِ بائنِ من مُنْزِلِها في النهارِ للحاجة إلى ذلكَ ولا يجوزُ لغيرِ حاَّجةٍ. وقدُ ذهبَ إلَى ذلكُ طَائفةٌ منَ العلماءُ وقالُوا: يجوزُ الخروجُ للحاجةِ والعذْرِ ليلًا ونَهَاراً كالخوفِ وخَشْيَةِ انهدام المنزلِ، ويجوزُ إخراجُها إذا تأذُّت بالجيرانِ أو تأذُّوا بِها أذًى شديداً، لقولِه تعاُّلَى: ﴿لاَ غُرْجُولُنَّ مِنْ يُبُرْدُهِنَّ وَلَا يَغَرُجُنَ إِلَّا أَن بَأْتِينَ بِنَكِيتُهُ مُبَيِّنَةٍ الله احشة بالبذاءة على الأحماء [ونحوهم](٢). وذهبتْ طائفةٌ منهم إلى جوازِ خُروجِها نَهَاراً مطلقاً دونَ الليل للحديثِ المذكورِ وقياساً عَلَى عِدَّةِ الوفاةِ، ولا يَخْفَى أنَّ الحديث المذكورَ عُلَّلَ فَيهِ جوازُ الخروجِ بَرجاءِ أنْ تَصَدَّقَ أوْ تفعلَ معروفاً وهذا عذرٌ في الخروج، وأما لغيرٍ عُلْمٍ فلا يدلُّ عليهِ، إلَّا أنْ يُقَالُ إنَّما هذَا رجَّاءُ فعل ذلكَ، وقدُّ رِ ..... . يُرْجَى فَي كلُّ خُروجٍ في الغالبِ. وفيهِ دليلٌ على استحبابِ الصَّدَقَةِ منَ التمرِ عندَ جِدَادِهِ واسْتِحْبَابِ التّعرِيضِ لِصَاحِبِهِ بِفِعْلِ الخيرِ والتذّكيرِ بالمَعْرُوفِ والبِّرُّ.

# (المعتدَّة تمكث في بيت زوجها حتى تنقضي عدَّتها)

٨/ ١٠٤٦ \_ وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدِ لَهُ فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَلْهَلِي، فَإِنَّ زَوْجِيَ لَمْ يَتْرُكُ مَسْكَنَّا لِي يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ: فَقَمْهُ، فَلَمَّا كُنْتُ فِي الخُجْرَةِ نَادَانِي، فَقَالَ: المُكُشِي فِي يَبْتِكِ حَتَى يَبْلُغُ الكِتَابُ أَجْلَهُ، قَالَتْ: فَأَعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَكُمَّ أَشْهُر وَعَشْراً، قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ عُنْمَانُ. أَخْرَجُهُ أَخْمَدُ<sup>(٣)</sup> وَالأَرْبَعَةُ<sup>(١)</sup>، وَصَحْحَهُ التُّرْمِذِيُّ وَاللَّمْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (٥) وَالْحَاكِمُ (١) وَغَيْرُهُمْ (٧). [صحيح]

<sup>(</sup>۲) نی (ب): اغیرهما. سورة الطلاق: الآية ١. (1)

في والمستدة (٦/ ٢٧٠، ٢٠٤ \_ ٢١٤). (T)

<sup>.</sup> أبو داود رقم (٢٣٠٠)، والترمذي رقم (١٢٠٤)، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (٤) (١٩٩/٦)، وابن ماجه رقم (٢٠٣١).

كما في «الموارد» رقم (١٣٣٢). (0)

في والمستدرك؛ (٢٠٨/٢) وأقره اللعبي، ونقل الحاكم تصحيحه عن محمد بن يحيى اللهلي. (٢) قلَّت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٩١،٥ رقم ٨٧)، والدارمي (٢/ ١٦٨)، والشافعي في دالرسالة؛ فقرة (١٢١٤)، والطيالسي رقم (١٦٦٤).

كالمحدُّث الألباني في الإرواء؛ رقم (٢١٣١ ـ التحقيق الثاني)، ذكر ذلك في اصحيح سنن

# ترجمة فُرَيْعَة

(وعنْ فَرَيْغَةَ)(١) بضمُّ الفاءِ وفتح الراءِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ وعين مهملةِ أختِ أبي سعيدِ الخدريِّ، شهدت بيعةٌ الرِّصْوانِ ولها روايةٌ، (بنتِ مثل؛ انُّ زؤجُها خرجَ في طلب أَعْبُدِ لهُ فقتلُوه قالتْ: فسالتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ أن ارجعَ إلى آهلي فإنَّ رْوجِي لم يتركُّ لي مَسْكَناً يملكُه ولا نفقةً فقالَ: «نعمْ»، فلمّا كنتُ في الحجرةِ ناداني فقالَ: آمكُنِي في بيتِكِ حتَّى يبلغَ الكتابُ لجله، قالتُ: فاعتددتُ فيهِ أربعةَ أشهرِ وعشراً، قَالتُ: فَقَضَى بِهِ عثمانُ بعدَ تلكَ. لخرجَهُ تحمدُ والأربعةُ وصحَّحَهُ الترمذيُّ والذهليُّ) بضم الذال [المعجمة](١) (ولبن حبان والحاكم وغيرهم) أخرجُوهُ كلُّهم من حديثِ سعدِ بنِ إسحاقَ بنَ كعبِ عنْ عمَّتِه زينبَ بنتِ كعبِ بنِ عُجْرَةً عنِ [فريعة هذه المذكورة في هذا الحديثً]<sup>(٣)</sup>. قالَ ابنُ عبلِ البرِ<sup>(٤)</sup>: ُ هذاً حديثٌ معروفٌ مشهورٌ عِنْدَ علماءِ الحجازِ والعراقِ، وأعلُّهُ عبدُ الحقُّ يَبْعاً لابنِ حزم بجهالةِ حالِ زينبَ وبأنَّ سعدَ بنَ إسحاقَ غيرُ مشهورِ العدالةِ، وتُعُقِّبَ بأنَّ زينبُّ هذهِ منَ التابعياتِ وهيّ امرأةُ أبي سعيدٍ، رَوَى عنْها سعدُ بنُ إسحاقَ وذكرَها ابنُ حبانَ في الثقاني<sup>(٥)</sup>، وقدَّ رَوَى عنْها سليمانُ بنُ محمدِ بنِ كعبِ بنِ عجرةَ فهيَ امرأةٌ تابعيةٌ تحتَ صحابيٌّ، ثم رَوَى عنْها الثقاتُ ولم يطعنُ فيها بَحرفُو<sup>(١)</sup>، وسعَّدُ بنُ إسحاقَ وثَّقهُ ابنُ معينِ والنسائئِ والدارقطنئِ <sup>(٧)</sup>، وَرَوى عنهُ حمادُ بنُ زيدٍ وسفيانُ الثوريُّ وابنُ جريجٍ ومالكٌ وغيرُهم. والحديثُ دليلٌ على أنَّ المتوفي عنْها زوجُها تعتدُّ في بيتِها الذي ّنوَتْ فيهِ العدةَ ولا تخرجُ منهُ إلى غيرِه، وإلى هذَا ذهبَ جماعةٌ منَ السلفِ

ابن ماجه، رقم (۱۳۵۱).

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، واللَّهُ أعلم.

انظر ترجمتها في: الإصابة؛ رقم (١١٦٢٨)، وفأسد الغابة؛ رقم (٧٢٠٦)، وفالاستيعاب؛ (1) رقم (٢٥١٧)، والتجريد أسماء الصحابة؛ (٢/ ٢٩٢، ٢٩٣) والثقات؛ (٣/ ٣٣٧). (Y)

زيادة من (ب). (٣) زيادة من (أ). في ﴿الْاستذكار؛ (١٨/ ١٨١ رقم ٢٧٤١٦).

<sup>(1)</sup> .(۲۷1/٣) (0)

<sup>(1)</sup> 

انظر ترجمتها في: االإصابة؛ رقم (١١٢٥٢)، والاستيعاب؛ رقم (٣٤١٠). كما في التهذيب التهذيب؛ (٣/ ٢٠٥ رقم ٨٦٨).

والخلفِ، وفي ذلكَ عدَّةُ رواياتٍ وآثارٌ عنِ الصحابةِ ومَنْ بعدَهمْ (١).

وقان بهذا أحدُ والشافعيُ وأبو حيفة واصحابُهم، وقال ابنُ عبدِ البرِّ: وبهِ
يقولُ جماعةً فقهاء الأمصارِ بالحجاز والشامِ ومصرَ والعراقِ وقضَى بهِ عمرُ
يقولُ جماعةً فقهاء الأمصارِ بالحجاز والشامِ ومصرَ والعراقِ وقضَى بهِ عمرُ
يمحشرِ منَ المهاجرين والانصارِ. والليللُ حليثُ الريعة! ( ولم يُظَمَّنُ فيهِ احدُ
ولا في رُواتِهِ إلا ما عرفتَ وقدُ دُفقَ. ويجبُ لها الشُّكنَى في مالِ زَوْجِهَا لقولهِ
تمانَّ ( عَمَّلًا المُسْتَحَى باقِ حُكْمُهَا منة البِلَّةِ، وقدْ قرَّرُ الشافعيُّ الاستدلالُ
والكسوةِ حولًا فالسُّكنَى باقِ حُكْمُهَا منة البلَّةِ، وقدْ قرَّرُ الشافعيُّ الاستدلالُ
عنها. رَزَى عبدُ الرزاقِ ( ) عن عُرْوَةً عن عائشةَ أنها كانتُ نفتي المستوفى عنها
البدوج في عِلْتِها. وأخرجَ إيضاً ( ) عن المرقة حيث شاهن والمُ يقلُ تعتدُ في بَيْنِهَا فتعدُ حيثُ شاهن. ومثلُه اخرجَهُ ( ) عن

 <sup>(</sup>۱) منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان، وابن مسعود، وابن عمر، وأم سلمة، وزيد بن ثابت والقاسم بن محمد، وعروة بن الزير، وابن شهاب.

أما عن عمر نقد أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٩١ - ٩٢» وقم ٨٨) والبيهقي (١// ٢٥٠) والمستق عبد الزواق، (١/٣) بإسناد رجاله ثقات عن سعيد بن المسبب أن عمر بن المنطاب، كان يرد المتوفى عنهم أزواجُهُن من البيناء، ينتُهمُ الحج؟.

أما عن حثمان فقد أخرجه مالك في اللموطأة (١/١٥٥) وغيره كما تقدم في أواخر
 بدين الفريعة. وأخرج عبد الززاق في مصنف (١/٣) وابن حزم في «المحمل» (١٠/٣)
 بريمة بي يوسف بين ماهك عن أمه مسيكة، أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت أهلها

في عدَّمها وضربها الطلق، فأتوا عثمان فسألوء، فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق. • أما عن ابن مسعود فقد أخرجه عبد الرؤاق في مصنفه (٣١٦/١)، والسيهقي (٧/ ٤١٤)، وابن حزم في «المحلي» (٢٥٩/١٠).

أما عن ابن عمر فقد أخرجه مالك (٢/ ٩٩٢)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٣١).
 بإستاد صحيح، والبيهتي (٧/ ٤٣٥) ٣٦٤).

<sup>•</sup> أما عن البقية فقد ذكرهم ابن عبد البر في والاستذكار؛ (١٨١/١٨ ـ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٤٠.

 <sup>(</sup>٢) ني (أ): المقريعة،
 (١) نا (١) المقريعة،

<sup>(</sup>٤) في (ب): افيها).

 <sup>(</sup>٥) في «المصنف» (۲۹/۷ رقم ۱۲۰۵۶) بإسناد صحيح.
 (٦) في «المصنف» (٧/ ۲۹ رقم ۱۲۰۵۱)، والبيهتي (٧/ ٢٥٥) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٧) في المصنف؛ (٧/ ٣٠ رقم ١٢٠٥٩).

جابر بن عبدِ اللّه، ومثلُه عنْ جماعةِ منَ الصحابةِ والِيهِ ذهبَ الهادي فقال: لا تجبُ لها الشُّكْتَى لا تبتُ إلَّا في مَنْوِلِهَا. ودليلُهم ما ذكرَهُ ابنُ عباس منْ أنهُ تعالى ذَكَرَ مُلَةً العلةِ ولم يلكو الشُّكِّقَى. والجوابُ أنهُ تَبَتَ بالشُّتَةِ وهوَ حديثُ [فريعة] صرَّحتُ فيهِ أنْ حديثُ [لا أن أفريعة] صرَّحتُ فيهِ أنْ البَّتِ لِمِن يُؤَوَجِها، فَيُلْتَقُدُ منهُ أَنْهَا لا تخرَجُ منَ البيتِ الذي ماتَ فيه وهي فيه، سواءً كانَ لهُ [لم] " لا .

وقد أطال في «الهدي النبويّ» (أ) الكلامُ على ما ينفرَّعُ من إثباتِ السُّكُنَى، وهلْ تجبُّ على الوَرَثَةِ من رأسِ التركّةِ أَوْ لا؟ وهلْ تَحْرُمُ منْ مَزِلِها للضرورةِ [أم لاياً (6)؟ وذَكَرَ خِلافاً كثيراً بينَ العلماءِ في ذلكَ لِسَ للتطويلِ بنقلهِ كثيرُ فائدةٍ، إذْ لينَ عَلَى شيءٍ منْ تلكَ الفروع دليلٌ ناهضٌ.

١٠٤٧/٩ - وَمَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ تَنِينٍ فَالَثَ: فُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي طَلْتَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ الْهِ يُتَتَحَمَّ عَلَيْ، فَأَمْرُهَا، تَتَحَوَّلُتْ، رَوَاهُ مُسْلِمُ<sup>١٧</sup>. [صحيح]

(وعن فاطعة بنتي قيس قالت: قلت يا رسول الله إنْ رُؤجي طَلَقْنِي اللهَا وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ على حديثِ فاطمةً وحكمٍ ما أفادًه ولا رجّة الإعادةِ المصغي لهُ.

# عدَّة أم الولد إذا توفي عنها سيدها

الْوَلَدِ إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا مَنْهِ عَنِو فِي الْعَاصِ ﴿ قَالَ: لَا تَلْمِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَيْبَا، عِلَّهُ أَمُّ الْوَلَدِ إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا سَيْدُهَا أَرْبَعَهُ أَلْمُهِرِ وَصَدِّرٍ. وَوَاهُ أَحْمَدُ ۖ وَإِنْهِ مَانِح

<sup>(</sup>۱) في (ب): «الفريعة». (۲) في (ب): «الفريعة». (۳) في (ب): «أو». (۶) (۸) مريعة».

 <sup>(</sup>۵) في (ب): (۱و لاء).
 (۲) في صحيحه رتم (۱۶۸).
 (۷) في (ب): امثیره.
 (۸) في (المستدة (۲/۲۰۳).

<sup>(</sup>P) في «السنن» رقم (۲۳۰۸). (۱۰) في «السنن» رقم (۲۰۸۳).

# وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>(١)</sup>، وَأَعَلَهُ اللَّارَثُطْنِيُّ بالانْقِطَاعِ<sup>(٢)</sup>. [حسن]

(وعن عموو بن العاص الله: لا تأسيسوا عنينا سُدُة نبيتنا، عِدَةً لمُ العله لِذا تُوقَيَى عَنْهَا سِيْدُهَا لربعة الشهو وعَشَر. رواة احمة وبهو داوة وابن عاجة وصححة المحاحة والمقالة المان المنتخط بها وذلك لائه من رواية تُبتيته بن ذلوب من عمود بن العاص ولم يتسمع منه، قاله العارفطني، وقال ابن المسئور: موقال محمد بن موسى: سالتُ ابا عبد الله عنه نقال: لا يصحّ. وقال المعمودي: (رايتُ ابا عبد الله عنه نقال: لا يصحّ. وقال المعمودي: (رايتُ ابا عبد الله عنه نقال: لا يصحّ. وقال المعمودي: (رايتُ ابا عبد الله يتحجب من حديث عمود بن العاص منا أمَّم قال: أن يُحتجب من حديث عمود بن العاص منا أمَّم قال: النكاح ورأينا همي عِدَّة الحرّة عن التي الله عنه على الله عنه عمود الله العرق عين المنافق وعشراً إنَّما همله وأمّة والحرّة عن التي الله المعمود المعلوث عمود: مطر بن طهم أن المورقة، وقال المعلوث؛ عيال المعلوث؛ حديث من عمود قلة نالة من يا معلى من على مثل رواية قبيصة من عمود لكن خلاس بن عمود قلة نكال أجدة عن رواية من عمود قلة نكال أجدة عن رواية عن على: يقال أجدة عن رواية عن على: يقال أجدة عن رواية عن على أينانا أبن معين لا يكنا بعديد. وقال أحدة عن رواية عن على أينانا أبنا المعلى المعلى المعلى المعلى المهمود المعلى المعلى المعلى والمسالة فيها خلاك ذهب إلى ما أفادة حديث عمود الأوزاعي، والناصر، والطاهرية، وآخرون وذهب مالك والشافعي واحدة وجماعة (الله الله والطاهرية، وآخرون وذهب مالك والشافعي واحدة وجماعة (الله الناصر)، والمسالة والمالية والمنافعي واحدة وجماعة (الله الناس) المقالة والمنافعي واحدة وجماعة (الله الناصر) المتعالية والمنافعي واحدة وجماعة (الله الناس) المتعالية والمنافعي واحدة وجماعة (الله الناس) المتعالية والمنافعي واحدة وجماعة (المنافعة والمنافعة و

 <sup>(</sup>١) في (المستدرك» (٢٠٨/٢) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه اللهجي.
 قلت: مطر الوزاق روى له البخاري تعليقاً ومسلم في المتابعات، كما تكلموا في حفظه فحديث حسن في المتابعات.

 <sup>(</sup>۲) في (السنة (۲/۹۳) وقال: ٤٠٠ والموقوف أصح. وقيصة لم يسمع من عمروه.
 قلت: وأخرجه البيهقي (۱/۷۶۷ - ۶۵۸) وقال: والصواب موقوف، وهو مرسل لأن قيصة لم يسمع من عمرو. وقال أحمد بن حيل: هذا حديث منكر.

وأخرجه ابن حبان رقم (١٣٣٣ ـ موارد) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (٧٦٩). وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في المختصرة (٣/ ٢٠٥).

 <sup>(</sup>٤) ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>۵) ذكره البيهقي في السنن الكبرى؛ (۱۸/۷).

<sup>(</sup>٦) انظر: الاستذكار، (١٨/ ١٨٨ رقم ٢٧٤٤٢، ٢٧٤٤٤).

247

خَيْصَةً لاَنَّهَا لِيسَنَ زوجةً ولا مطلَّقةً فليسَ إِلَّا استبراءً رَجِوها وذلكَ بحيضةٍ تشبيهاً . بالأمّة يموث عنها سينهما، وذلك مما لا خلات فيو. وقال مالكَ"؛ فإنْ كانت ممن لا تحلق في المالكَ"؛ فإنْ كانت معن المتختى، وقال أبو حنيقة "؛ عِنْهَا فلات حيث منها وهي الشُخي، وهو قولُ علي " وابن مسعود"؛ وذلك لانَّ الجِنَّة إَنَّما وجبَ عليها وهي خُرَّة وليسَّ بَرْوجةً فتعتلَّ عِنَّة الوفاة ولا أمة فتعتلَّ عِنَّة المَّاتِّق، فوجبَ الْ يُستَبرا وحمها بِعِنَّة الحوادِ، فَلْنَا إِذَا كانَّ المرادُ الاستبراءُ كَفَّ حيضةً أَذْ بها يتحققُ مَنْ المرادُ الاستبراءُ كَفَّ حيضةً أَذْ بها يتحققُ مَنْ أَلَمَ عَلَيْ المَحْرَةُ شَبِيها بالاَمْةِ المنترية والمنتري فلك والمستبراء بعيضة وعلى المشتري كذلك والمعشري فالمك المشتري كذلك والجامعُ زوالُ الملكِ. قال في الهابة المجتهده"؛ وسبُ الخافِ أَنُها مسكوتُ عليها - أيْ في الكتابِ والشُّيِّة - وهي متردَّدَةُ الشَّرِينَ المَا المعالَّم المعلَّق، انتهى . عنها - أيْ في الكتابِ والشُّيِّة - وهي متردَّدَةُ الشَّرِينَ المَا المعالَّم المعلَّدة، انتهى . المَّا مَنْ شَبُهُهَا بِعِلْهِ المعلَّةِ المعلَّةِ ، انتهى . المُجبَها المعلَّة المعلَّة، انتهى . المَّا من شَبُهُهَا بِعِلْهُ المعلَّة المعلَّة

قلت: وقد عرفت ما في حديثِ عمرو من المقالِ فالأقربُ قولُ أحمدُ والشافعي أنها تعتدُ بحيضةٍ، وهو قولُ ابني عمرَ وعروة بن الزبيرِ والقاسم بن محمدِ والشعبيِّ والزُهريِّ، لأنَّ الأصل البراءةُ لعن أ<sup>(A)</sup> الحكم وعدمُ حَبْسِها عنِ الأزواج، واستبراءُ الرَّجِمِ بحصلُ بحيشةٍ.

# (القَرء الطهر والدليل عليه)

1٠٤٩/١١ - وَعَنْ عَالِشَةً ﴿ قَالَتْ: إِنَّمَا الأَفْرَاءُ الأَطْهَارُ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي يَصَّةٍ بِسَنَةٍ صَجِيحٍ ٢٠٠ . [إساده صحيح]

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (۱۸/ ۱۸۹ رقم ۲۷٤۵۷).

٣) أخرجه البيهقي في قالسنن الكبرى؛ (٧/ ٤٤٨).

 <sup>(</sup>٤) ذكر ذلك ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٨٠/ ١٩٠ رقم ٢٧٤٥٨).
 (٥) زبادة من (١).

٥) زيادة من (أ), (٦) في (ب): (يوجبون،

 <sup>(</sup>٧) أي البداية المجتهد ونهاية المقتصدة لابن رشد الحفيد (٩/ ٨/٢) بتحقيقنا.
 (٨) في (ب): هن٤.
 (٩) في ٥٧١/٢

(وعنْ عائشةَ را الله الله الأقراءُ الأطهارُ. أخرجه مالكٌ في قصةٍ بسندٍ صحيح) والقصةُ هيَ ما أفادَهُ سياقُ الحديثِ. قالَ الشافعيُّ: [أنا](١) مالكُ عن ابنِ شُهَابٍ عنْ عروَّةً عنْ عائشةَ أَنُّهَا قالتْ: وقدْ جادَلُها فَي ذلكَ ناسٌ وقالُوا َّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يقولُ ثلاثةَ قرومِ فقالتُ عائشةً: صدقتُم وهلَ تدرونَ ما الأقراءُ؟ الأقراءُ الأطهارُ، قالَ الشافعيُّ: أخْبَرُنا مالكٌ عنِ ابنِ شُهابٍ ما أدركتُ أحداً من فقهاءِنَا إلَّا وهوَ يقولُ هذَا. يُريدُ الذي قالته عائشَةُ، أنتَهي. ۚ واعلمُ أنَّ هذهِ مسئلةٌ احَتَلَفَ فيها سلفُ الأُمَّةِ وخَلَقُها معَ الاتفاقِ أنَّ القَرَّءَ بفتح القافِ وضمُّها يُطْلَقُ لغةً على الحيض والطُّهُرِ وأنهُ لا خلافَ أنَّ المرادَ فيَّ قولِه تعالَى: ﴿ لَلَّنَّهَ يعة (<sup>(1)</sup> أحدُهما لا مجموعُهما إلَّا أنَّهم اختلفُوا في الأحدِ المرادِ منْهما فيها؟ فذهبَ كثيرٌ منَ الصحابةِ وفقهاءُ المدينةِ والشافعيُّ وأحمدُ في إحدى الروايتينِ وهوَ قولُ مالكِ وقالَ: هوَ الأمرُ الذي أدركتُ عليهِ أهلُ العلم ببلينا أنَّ المرادَ بالأثُّواءِ في الآيةِ الكريمةِ الأطهارُ مستدلِّينَ بحديثِ عائشةَ هذاً، قالَ الشافعيُّ: إنهُ يدلُّ للَّذَكَ الكتابُ واللسانُ، أي اللغةُ أما الكتابُ فقولُه [تبارك و] أن تعالى: ﴿ هَٰلَآئُومُنَّ لِيدَّتِينَ ﴾ ( أ) وقد قال ﷺ في حديثِ ابنِ عمر ( ٥ ): فثمَّ تطهرُ ثمَّ إنْ شاءَ أمسكَ وإنْ شاءَ طَلَّقَ، فتلكَ العِلَّةُ التي أمَرَ اللَّهُ أَنْ تطلَّقَ لها النساءُه، وفي حديثِ ابن عمرً (٦) لما طلَّقَ امراتَهُ حائضاً قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إذا طهرتُ فليطلُّقُ أو يُعْسِكُ وَتَلَا ﷺ: اإذا طَلَقتُم النساء فطلقوهنَّ لِقَبْلِ عِنَّتِهِنَّ أَوْ فِي قُبُلِ عِنَّتِهِنَّ (٧٠)، قالَ الشافعيُّ: أنا شَكَكْتُ. فأخبرَ ﷺ أنَّ العدَّةَ الطُّهُرُّ دونَ الحيض وقراً فطُلقوهنَّ لِقَبْل عدتهنُّ وهو أنْ يطلُّقَهَا طاهراً، وحينتذِ يستقبلُ عِدَّتَها، فلو ظُلِّقَتْ حائضاً لم تكنُّ مستقبلةً عِدَّتُهَا إِلَّا بعدَ الحيضَ. وأما اللسانُ فهرَ أنَّ القَرْءَ اسمٌ معناهُ الحبسُ، تقولُ العربُ: هو يقرئُ الماءَ في حوضِه وفي سِقَائِه، وتقولُ: يقرئُ الطعامَ في شِذْقِهِ، يعني

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.

<sup>(</sup>١) في (ب): (أخبرنا».

 <sup>(</sup>٣) زيادة من (أ).
 (٤) سورة الطلاق: الآية ١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري رقم (٥٣٣٢)، ومسلم رقم (١٤٧١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٤٧١/١٤).

 <sup>(</sup>٧) وَقُبْلِ عِدْتَهِنَ اللّهِ عَلَى مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

يحبّ الطعام فيه، وتقول إذا حبّ الشيء: أفراه، أي حَبّاه، وقال الاعتفى (١):
أفسى كل يدوم أنت جاشم غزرة تشد لا فحصاها عزيم عزايتكا
مورَّفَةٌ عزاً وفسي السحيّ وفعة لها ماضاغ فيها من قروه يسَايكا
فالقَرَّهُ في البيب بمعنى الظّهر، لانه ضيّع أطهارُهمن في غزايه والرّوكا عليهن
أي أثر الغزر على الفعود فضاعت قروه نسايه بلا جماع، قدل على أنها الأطهار،
أي أثر الغزر على الفعود فضاعت قروه نسايه بلا جماع، قدل على أنها الأطهار،
وذهب جماعة من السلف كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وطائقة كثيرة من الصحابة،
والتابعين إلى أنها الحيض، وبو قال أثمة الحديث، واليه رجم أحمد ونُقِلُ عنه أنه
قال: كنتُ أقولُ إنها الأطهارُ وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض، وهو قولُ
الحنفية وغيرهم (٢)، واستدلوا بمائه لم يُستقمل القرَّه في لسان الشارع إلا في
الحيض والحمل لان المحلوق في الرحم هو أحدهما، وبهاً فشرة السائ والخلث،
الحيض والحمل لان المحلوق في الرحم هو أحدهما، وبهاً المراة به الطهر،

<sup>(</sup>٢) انظر: االمغني، (١١/ ١٩٩ ـ ٢٠٢).

<sup>(</sup>۱) والأبيات في ديوانه (۹۱).

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.
 (٤) هد حدث هـ - -

<sup>(</sup>٤) وهو حديث صحيع. ده ک، من حديث عدد

روي من حديث عدي بن ثابت، ومن حديث عائشة، ومن حديث أم سلمة، ومن حديث سردة بنت زممة. • أما حديث عدي بن ثابت فقد أخرجه أبو داود رقم (۲۹۷)، والترمذي (۲۱۲)، وابن

ماجه رقم (۲۲۰)، وإسناده ضعيف. • وأما حديث عائشة ققد أخرجه الطبراني في االصغير، (۲/ ۲۹۲ رقم ۱۱۸۷ ـ الروض

<sup>»</sup> وره حديث عاصد فقد احرجه انقبراني في اللفتية ( ۱۱۱ رفت ۱۱۵۱ ـ الروض الداني) من طريق قمير المرأة مسروق عنها. تأخرجه ابن حبان في صحيحه (غ/۱۸۸ رقم ۱۳۵۶) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه عنها بإستاد صحيح.

وأما حديث أم سلمة فقد أخرجه الدارقطني (٢٠٨/١ رقم ٨)، وقال الدارقطني:
 رواته كلهم ثقات ذكره الزيلعى في انصب الراية (١/ ٢٠٢).

وأما حديث سودة فقد أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم (٩١٨٤)، وأورده الهيشمي
 في «مجمع الزوائد» (٢٨١/١) وقال: وفيه جعفر عن سودة لم أعرفه.

وأنظر كلام الإمام الزيلمي في انصب الراية؛ على الأحاديث هذه (٢٠١/ ٢٠٠).

ولقولِه ﷺ فيما أخرجَه أحمدُ (١) وأبو داودٌ (١) في سَبَايَا أَوْظَاسِ (٣): ولا تُوطّأ حاملٌ حتَّى تضعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتَّى تحيضَ حيضةًه وسيأتي<sup>(1)</sup>. وأجابَ الأولونَ عن الآيةِ [بانها]<sup>(٥)</sup> أفادَتْ تحرِّيمَ كِتْمَانِ مَا خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحَامِهِنَّ، وهُوَ الحيضُ أوِ الحَبْلُ أَوْ كلاهُما. ولا رببَ أنَّ الحيضَ داخلٌ في ذَلْكَ، ولكنَّ تحريمَ كتمانِه لا يدلُّ على أنَّ القرَّءَ المذكورَ في الآيةِ هوَ الحيضُ، فإنَّها إذا كانتِ الأطهارُ فإنَّها تنقضي بالطُّغنِ في الحيضةِ الرابعةِ أو الثالثةِ، فكتمانُ الحيضِ يلزمُ منهُ عدمُ معرفةِ انقضاءِ الطُّهْرِ الذي تتمُّ بهِ العِدَّةُ فتكونُ دلالةُ الآيةِ على أنَّ الأقراءَ الأطهارُ أظهرَ [وأجابوا]<sup>(٦)</sup> عنِ الحديثِ الأولِ بأنَّ الأصحُّ أنَّ لَفُظَهُ كما قالَ الشافعيُ(''): [أنا](^) مالكٌ عنْ نَافع بنِ سليمانِ بنِ يسارٍ عنْ أمَّ سلمةَ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: ﴿لِتَنْتَظِرْ عِدادَ اللَّيالِي والآيامُ التي كانتْ تحيضهنَّ منَ الشهر قبلَ أنْ يصيبَها الذي أصابَها ثمَّ لِتَنْحَ الصلاةَ ثمُّ لِتَغْتَسِلُ ولُتُصلُّه، وهذهِ روايةُ نافع ونافعُ أحفظُ منُ سليمانَ عن أيوبُ الراوي لذلكَ اللفظِ<sup>(1)</sup>. هذا حاصلُ ما نُقِلَّ عنِ الشافعيُّ منُ ردَّه للحديثِ الأولِ وعنِ الحديثِ الثاني بأنهُ [لا يشك](١٠) أنَّ الاَستبراءَ وردَّ بحيضةٍ وهوَ النصُّ عنْ رسُولِ اللَّهِ ﷺ، وهوَ قولُ جمهورِ الأُنَّةِ. والفرقُ بينَ الاستبراءِ والعِدَّةِ أنَّ العِدَّةَ وجبتْ قضاءً لحقُّ الزَّوْجِ فاختصتْ بزمانِ حقِّه وهوَ الطُّلهُرُ وبِانُّهَا تتكررُ فتعلم فيها البراءة بواسطةِ الحيضِ بخلاف الاستبراءِ. واعلمُ أنهُ قدْ أكثرُ الاستدلالُ المنازعون في المسئلةِ منَ الطرفَيْن، كلُّ يستدلُّ على ما

<sup>(</sup>١) في المستدة (١٧/٥٥ رقم ٢١ ـ فتح الرباني).

<sup>(</sup>٢) في االسنن، رقم (٢١٥٧).

قلت: وأخرجه الحاكم (١٩٥/٢)، من حديث أبي سعيد الخدري وصحَّحه على شرط مسلم. وكذلك صحَّحه المحدث الألباني في قصحيح أبي داودا.

 <sup>(</sup>٣) أوطاس: واد من ديار هوازن، فيه كانت رقعة خُنين للنبي 難 ببني هوازن «معجم البلدان» (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) رقم (١٠٥٦/١٨) من كتابنا هذا. (٥) في (ب): قبأن الآية.

 <sup>(</sup>٨) في (ب): وأخبرناه.

<sup>(</sup>٩) أخرجها الدارقطني في فالسنن؛ (١/ ٢٠٧ رقم ٧).

<sup>(</sup>۱۰) نی (ب): دلا شك،

ذهبَ إليهِ، وغايةُ ما [أفاده الآية والحديث](١) أنهُ أُطْلِقَ القُرُّءُ على الحيض وأُطْلِقَ على الظُّهر، وهوَ في الآيةِ محتمَلٌ كما عرفتَ فإنْ كانَ مشتَركاً كما قالَهُ جماعةٌ فلا بدُّ منْ قرينةِ [معينة](٢)، وإنْ كانَ في أحدِهِما حقيقةً وفي الآخَر مجازاً فالأصلُ الحقيقةُ ولكنَّهم مختلفونَ هلُ هوَ حقيقةً في الحيضِ مجازٌ في الطُّهْوِ أوِ العكسُ. قال الأكثرونَ بالأوَّلِ، وقالَ الأقلُّونَ بالثاني؛ فالأولَونَ يحملونَهُ في الآيةِ علَى الْحيضِ لأنهُ الحقيقةُ، والأقلُونَ على الطُّلهِ ولا ينهضُ دليلٌ على تَعَيُّنِ أحدِ القُوَّلَيْن؛ لأَنَّ غاية الموجودِ في [كتب]<sup>(٣)</sup> اللغةِ الاستعمالُ في المعنَيَيْنِ وللُمجازِ علاماتٌ منَ التبادرِ وصحةِ النُّفي [وغيره]( أ) ولا ظهورَ [ما أفاده لهما ههنا](٥). وقد أطالَ ابنُ القيم الاستدلالُ على أنهُ الحيضُ واستوفَى المقالُ، ولم يقهرْنَا دليلُه إلى تعيين ما قالَ، ومنْ أدلةِ القولِ بأنَّ الأقراءَ الحيضُ:

# طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان

١٠٥٠/١٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴾ قَالَ: طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِلَّتُهَا حَيْضَتَانِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ (١)، وَأَخْرَجَهُ مَوْقُوعاً، وَضَعَّقَهُ (٧). [ضعيف]

- في (ب): ﴿أَفَادِتِ الْأُدَلَةِ ٤.
- **(Y)** في (ب): المعنييه). زيادة من (أ). (4) في (ب): اونحو ذلك. (1) (0)
- في (ب): لها هُنا». في االسنن؛ (١٠٩ رقم ١٠٩). (7) وأخرجه الدارقطني في االسنن؛ (٣٨/٤ رقم ١٠٤) مرفوعاً وضعفه. (Y)

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٠٧٩) كليهما من طريق عمر بن شبيب المُسلِيُّ، عن عبد اللَّهِ بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١٣٩/٢ رقم ٢٠٧٩/٧٣٣): «هذا إسناد ضعيف،

لضعف عطية بن سعيد العوفي، وعمر بن شبيب الكوفي. رواه البيهقي في سننه الكبري ـ (٧/ ٣٦٩) ـ من طريق سعدان بن نصر عن عمر بن شبيب به مرفوعاً، وقال: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، ورواه مالك في الموطأ، (٢/ ٥٧٤ رقم ٥٠) \_ موقوفاً على ابن عمر.

وكذا رواه الدارقطني في سننه ـ (٣٩/٢ رقم ١١٠) من طريق عبيد اللَّه بن عمو عن نافع عن ابن عمر به. ومن طريق الدارقطني وغيره رواء البيهقي في سننه الكبرى (٣٦٩/٧).

وله شاهد من حديث عائشة رواه أبو داود رقم (٢١٨٩)، والترمذي رقم (١١٨٢)، وابن ماجه رقم (۲۰۸۰) اهـ. \_ وَاَخْرَجُهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِلِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَلِيكِ عَائِشَةً ﴿ وَصَحَّحَهُ الْمَاكِمُ وَعَالَمُوهُ، فَاتَّقُوا عَلَى ضَغَيْوِ<sup>(۱)</sup>. [ضعيف]

قولُه: (وعن لين عمن ﴿ علاق الافق) المتروّجة (تطليقتان وعنتُها حيضتان وواقد الداوقطنية) موثّونا على ابن عمر (ولفرجة مرفّوعاً وضفقة) لأنه من رواية علية العرفي وقد صفقة) لأنه من رواية ولهن المعرقية المعرفية والمدوني وقد صفقة المعرفية المعرفية المعرفية المعرفية المعرفية عائشة) بالمغينا: طلاق الأمّة طلقتان وقرقها حيضتان، وهو ضعيت لائه من حديث مظاهر بن مسلم قال فيه أبو حالم ما تمثّو ألم العرفة وقال ابن معين: لا يعرف (وصفحته المعاتم وطالقوة المتعقوا على ضفقو) المعرفية وقال ابن عرف ألم عرفة وقال المعرفية المعاتم وطالقوة المتعقوا على ضفقوا ألم عرفة تمثيل المعرفية على المعرفية وتكون عائمًا قرأين. واحتلت المعلمة المعاتم وطالقوة المعرفية المعالمة المعرفية المعرفية المعرفية المعرفية المعرفية المعرفية المواقع المعرفية واقد سردة الافوال الثلاثة وأدلتها في الشرح فكر

قلت: وأخرج حديث عائشة المحاكم (٢٠٥٢) واليهقي في «السن الكبرى» (٧٠/٧). قال الترمذي: احديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث.

وقال أبو داود: اوهو حديث مجهول!.

وقال الحاكم: فمظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرم، فإذاً الحديث صحيح. وواققه اللهبي.

وقال الألباني في الإرواء، (١٤٩/٧): فوذلك من عجائبه ـ أي الذهبي ـ فإنه أورد مظاهراً هذا في كتابه فالضغاء، . . اه.

قلت: حديث عائشة ضعيف. وكذلك حديث ابن عمر، واللَّهُ أعلم.

 <sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه في التعليقة أعلاه.
 (۲) انظر: (المجروحين) (۱۷۲/۲)، و(الجرح والتعديل) (۲/۲)، و(الكاشف، (۲/۲))، و(التعريب) (۲/۲۲)، و(العني)، و(العني).

<sup>)</sup> وقال أبو عاصم: ضعيف كما في «التاريخ الكبير» (٧٣/٨ رقم ٢٢١١). وقال ابن حزم في «المحلي» (٣٤٤/١٠): ضعيف.

<sup>(</sup>ع) في (ب): «للمسألة»، (ه) في (ب): «في المسألة».

<sup>(</sup>٦) انظر: «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢٣٠ \_ ٢٣٥).

حاجةً بالإطالةِ بِذِكْرِها معَ عدم نهوضِ دليلِ قولٍ منها عندَنا. وأما عِدَّتُها فاختُلِفَ أيضاً فيها فذهبُ الظاهريةُ إِلَى أنَّها كَعِدَّةِ الحرَّةِ أيضاً قالَ أبو محمدِ ابن حَرْم: لأنَّ اللَّهُ تعالى عَلَّمَنَا العددَ في الكتاب فقال: ﴿ وَالْعَالَمُنْكُ يُتَّرَبُّهُ كَا إِنْفُيهِنَّ الْمُثَّةَ فَيْقُونُهُ (١)، ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَبًا يَتَرَفِّمَنَ بَأَشْبِهِنَ أَرْبَكُم أَشْهُر وَعَشْرًا ﴾""، وقـــــــال: ﴿وَالَّتِي بَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن لِمَا ٓهِكُرْ لِنِ اتَّبَشْتُر فَيلَتُهُنَّ ثَلَنَةً أَشْهُرٍ وَاللَّتِي لَدَ يَعِشْنُ وَلُؤلَتُ الْاَتْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمْلُهُنَّ ﴾ ٣٠.

وقدْ علمَ اللَّهُ تعالَى إذْ أباحَ لَنَا الإماءَ أنَ عليهنَّ العُدَدَ المذكوراتِ وما فرَّقَ عزَّ وجلَّ بينَ حُرَّةِ ولا أَمَةٍ في ذَلَكَ وما كانَ رَبُّكَ نسيًّا.

وتُعُفِّبَ [في](\*) استدلاله بالآياتِ بأنَّها كلُّها في الزوجاتِ الحرائر فإنَّ قولَه: ﴿ فَكَ جُنَّاحَ عَلَيْهَمَا فِيَا أَلْفَدَتْ بِهِينَهُ ( ° ) في حقَّ الحرائرِ فإن افتداء الأمَّةِ إلى سيِّدها لا إليها، وَكَذَا قُولُه: ﴿ فَلَا جُمَاحَ عَلَيْهِمَّا أَن يَرَاجَمَّا ﴾ (أَ فجعلَ ذلكَ إلى الزَّوْجيْن، والمرادُ بهِ العقدُ، وفي الأمّةِ ذلكَ يختصُّ بِسَيِّدِها، وكَذَا قولُه: ﴿فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ فِيمَا فَمَانَ فِي أَنْشُبِهِنَّ بِالْمَثْرُبُونَ<sup>5</sup>﴾ ‹›، والأمَةُ لا فعلَ لها في نفسِها.

قَلْتُ: لَكُنُّهَا إذا لَم تَدَخَلُ في هَلِهِ الآيَاتِ وَلاَ تُثْبَتُ فِيهَا سَنَّةٌ صَحِيحةٌ وَلا إجماعٌ ولا قياسٌ ناهضٌ هُنَا فماذًا يكونُ حكْمُها في عِلَّتِها؟ فالأقربُ أنها زوجةً شَرْعاً قطعاً فإنَّ الشارعَ قسمَ لنا منْ أحلَّ لنا وطؤُها ۚ إلى زوجةِ أو ما ملكتِ اليمينُ في قولِه: ﴿إِلَّا عَلَيْ أَنْوَجِهِمْ أَزْ مَا مَلَكُتْ أَيْنَاهُمْ ﴾ (١٠) وهذه التي هي محلُّ النزاع ليستْ ملكَ يمينِ قطعاً فَهِيَ زوجةٌ [فشملتها](١) الآياتُ، وخروجُها عن حكم الْحرائر فيما ذكرُّ منَ الافتَدَاءِ، والعقدُ والفعلُ بالمعروفِ في نفسها، لا ينافيُّ دخولُها في حُكُم العِدَّةِ، لأنَّ هذهِ أحكامُ أُخَرُ تعلَّقَ الحقُّ فيها بالسيِّدِ كما تعلَّق في الحرَّةِ الصغيرةِ وبالوليُّ، فالراجحُ أنَّها كالحرَّةِ تطليقاً وعِدَّةٍ.

(Y)

سورة البقرة: الآية ٢٢٨. (1)

سورة الطلاق: الآبة في (4)

سورة البقرة: الآية ٢٢٩. (0) سورة البقرة: الآبة ٢٣٤. (Y)

ني (ب): انتشملهاي (4)

سورة البقرة: الآية ٢٣٤. زيادة من (أ). (1)

سورة البقرة: الآية ٢٣٠. (7)

سورة المؤمنون: الآية ٦. (A)

# تحريم وطء الحامل من غير الواطئ

١٠٥١/١٣ ـ وَعَنْ رُوَيْغِي لِمِنْ تَابِتِ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قال: ﴿لَا يَجِلُّ لامِرِي يَؤْمِنْ باللَّهِ وَالنَّمْخِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زُزْعَ غَيْرِهِ، الْحَرَّجُهُ أَبُو وَارُهُ<sup>(١)</sup> وَالثَّرِيْفِيُّ<sup>(١)</sup>، وَصَحَّمُهُ أَبْنُ جِبَانً<sup>(١١)</sup>، وَحَسَّهُ النَّبُورُ. [حسن]

# ترجمةُ رويفع بن ثابت

(وعن ژويفع) تصغير رافع (بن قلبت) (١٠ من بني مالك بن النجار عداده في المصريين توفي سنة وأرسين (عن قلبتي ﷺ؛ لا يحدُّ لامريَّ يؤهن بقلة وقليوم الاخو أن في الاحرين وعن الغني ﷺ؛ لا يحدُّ لامريَّ يؤهن بقلة وقليوم الآخو أن يعد في المناز أن على تحريم وظو الحامل من غير الواطئ وذلك كالأمَّة المشتراة إذا كانت حاملاً من غير الواطئ وذلك كالأمَّة المشتراة إذا كان الحمدُّ متحقِّق الوسلك (١٠ الأمَّة المسية، وظاهرُه أنَّ ذلك إذا كانَّ الحمدُ متحقِّق الوسلك (١٠ الأمَّة بسبي أو شراء أو غيره فسيأتي أنَّه لا يجودُ وظهما حتى تُشتَيَراً بحيضةٍ، وقد اختلَف العلماء في الزائية غير الحامل هل تجبُ عليها البدئة أو تسترأ بحيضةٍ؟ فلمب الأقل إلى وجوب المِنَّة عليها وذهب الاكثر الى علم وجُوبِها عليها، والعليلُ غيرُ ناهض من الفريقين، فإنَّ الاكثر استلوا إلى علم وجُوبِها عليها، والعليلُ غيرُ ناهض من الفريقين، فإنَّ الاكثر استلوا بقوله ﷺ؛ «الولدُ للفراشي أوللماهم الحجرًا (١٩٠٥) (الاحليلُ فيو إلا على عدم بقوله ﷺ؛ الولدُ للفراشي إوللماهم الحجرًا (١٩٠٥) (الاحليلُ فيو إلا على عدم بقوله ﷺ؛ الولدُ للفراشي إوللماهم الحجرًا (١٩٠٥) (الاحليلُ فيو إلا على عدم بقوله ﷺ؛

<sup>(</sup>١) في قالستن؛ رقم (٢١٥٨) و(٢١٥٩) و(٢٧٠٨).

 <sup>(</sup>۲) في «السنن» رقم (۱۱۳۱) وقال حديث حسن.
 (۳) رقم (۱۲۷۵ ـ موارد).

قلت: وأخرجه البيهقي في االسن الكبرى؛ (١/ ٢٢)، وأحمد مطولاً ومختصراً (١٠٤/٠)، دارا المهاراتي في الداره (١٠٤، ٢٠)، والطبراتي في الكبير، وقم (٢٣٠)، والطبراتي في الكبير، وقم (٤٨٦) و(٤٤٨٦)، و(هم٤٤)، و(هم٤٤)، و(٤٨٨) (٤٤٨٥) و(هم٤٤)، ووح طابت حين، انظر الكلام عليه في الأوراء وتم (٢٤٨٧).

 <sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (٢٧٠٥)، و«الثقات» (١٢٦/٣)، و«شلرات اللهب» (١/٥٥).

<sup>(</sup>a) في (ب): قوتملك، (٦) زيادة من (أ).

 <sup>(</sup>۷) وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري رقم (۱۸۱۸)، ومسلم رقم (۱٤٥٨/٣٧)،
 وسيأتي تخريجه رقم (۱۰۵۷/۱۹) من كتابنا هذا.

لحوق ولد الزَّنَى بالزَّانِي. والقائلُ بوجوبِ المدَّةِ استدُّ بعدوم الأدلةِ ولا يخفَّى أَنَّ الزَّانِيةَ غَيْرُ دَاخلَةِ فِيها فَأَنَّها فِي الزَّوجاتِ، نعمُ تنخلُ فِي دَلَيلِ الاستبراءِ وهوَ قولُ ﷺ: ولا تُوخلُ الحَمَّلُ حتى تحقيقُ، ولا غَيْرُ ذَاتِ خَمَّلُ حتى تحقيقُ حَلَّى حَتَى تحقيقُ أَنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

### (ما تصنعه امرأة المفقود)

١٠٥٢/١٤ - وَعَنْ غَمْرَ ﷺ (في امْرَاءُ الْمَفْقُودِ) تَرَقُسُ أَرْبَعَ سِنينَ ثُمُّ تَغَنَّدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، أَخْرَجُهُ تَالِكُ<sup>0</sup> وَالشَّافِينِ<sup>00</sup> . [**مرسل**]

(وعن عمن هجه لهم امراة المفقود تربص اربيع سنين دلم تعتد اربيعة الشهير وعضراً. الخرجَه مثلة والمشافعين) وله كُرش أَخَرُ، وفيه قصة أخرجَها عبد الرزاق بسنده ألى الفقيد الذي قُولد قال: دخلتُ الشُمبُ فاستهوئني الجنّ فمكنتُ الريم سنينَ فأت عنه منينَ من حينَ سنينَ من حينَ من أمرَها إليه فهُ دَمَا وليه بسنينَ من حينَ رفعتُ أمرَها إليه فهُ دَمَا وليه - أي وليَّ الفقيد ـ نطلقُها ثمَّ أمرَها أن تربَعتُ اربعةً أشهر وعشراً ثمَّ جنتُ بعدً ما تروَّجتُ، فخيرني عمرُ بينَها وبينَ الصَّداقِ الذي

(٣) في (ب): ديعموم).

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/٥٥/ وقم ٢١ - الفتح الرباني)، وأبو داود رقم (٢١٥٧)، والحاكم في المستدرك (١٩٥/)، وصحمه على شرط مسلم. من حديث أبي سعيد الخدري. قلت: وهو حديث صحيع.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۳۲). (۲) (۲/ ۲۳۲).

 <sup>(</sup>٤) في «الموطأ» (٢/ ٥٧٥ رقم ٥٢).

 <sup>(</sup>a) في الأم (١٤٦/٥).
 قلت: وأخرجه البيهتي (١/ ٤٤٥٥)، وابن حزم في االمعطى١ (١٣٥/١٠) وقال: روى عن
 عمر أيضاً قول رابع لا يصح لأنه مرسل من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري
 عن سعيد بن المسيب قال: إن عمر بن الخطاب قال: فلكره.

٢) في المصنف؛ (٧/ ٨٦ رقم ١٢٣٢٠).

أصدقتُها. ورواهُ ابنُ أبي شَبَبَةَ (١) عنْ عمرَ وَرَوَاهُ البيهقيُّ (٢) [وقصة المفقودِ أخرجَها البيهةيُّ وفيها أنهُ قالَ لعمرَ لما رجَعَ: إني خرجتُ لصلاةِ العشاءِ فسبتني الجنُّ فلبثتُ فيهمْ زماناً طويلًا فغزاهمُ جنَّ مؤمنونَ أوْ قالَ مسلمونَ، فقاتلُوهُم وظهروا عليهمْ فَسَبُوا منهم سَبَايا فسبَوْني فيمن سَبُوا منهم فقالُوا: نراكَ رجلًا مسلماً لا يحلُّ لنا سباؤُكَ فخيَّروني بينَ المقام وبينَ القُفولِ فاخترتُ القفولَ، فأقبَلُوا معى فأما الليلُ فلا يحدِّثوني وأما النهارُ فعصار ربح اتَّبِعَها، فقالَ لهُ عمرُ: فما كان طعامُكَ فيهم؟ قالَ: الفولُ وما لا يذكرُ اسمُ اللَّهِ علَّيهِ، قال: فما شرابُك؟ قالَ: الجدف، قالَ قتادةً: والجدفُ ما لا يخمَّرُ من الشراب](٣). وفيهِ دليلٌ على أنَّ مذهبَ عمرَ أنَّ امرأةَ المفقودِ بعدَ مضيٌّ أربعِ سنينَ منْ يومِ رَقَعَتْ أَمْرَهَا إلى الحاكم تَبينُ من زَوْجِهَا كمَّا يفيدُه ظاهرُ روايةِ الكتابِ، وإنْ كانتْ روايةُ ابنِ أبي شيبةَ دالَّة َ على أنهُ يأمرُ الحاكمُ وليَّ الفقيدِ بطلاقِ امرأتِه. وقدْ ذهبَ إلى هذَا مالكٌ وأحمدُ وإسحاقُ وهوَ أحدُ قَوْلَى الشافعيِّ وجماعةٌ منَ الصحابةِ بدليلِ فعُل عمرَ، وذهبَ أبو يوسفَ ومحمدٌ وروايةٌ عنْ أبي حنيفةَ وأحدُ قَوْلَي الشافعيِّ إلى أنَّها لا تخرجُ عن الزوجيةِ حتَّى يصحُّ لها موتُه أو طَلَاقُهُ أَو رِدَّتُهُ، ولا بُدَّ منْ تَيَقُّنِ ذلكَ، قالُوا: لأنَّ عَقدَها ثابتٌ بيقينِ فلا يرتفعُ إلَّا بيقين، وعليه يدلُّ ما رواهُ الشافعيُّ (٤٠) عنْ عليٌّ موقُّوفاً: «امرأةُ المفقُّودِ امرأةٌ ابتليتْ فلتصُّبرُ حتَّى يأتيَها يقينُ موتِه، قالَ البيهقيُّ<sup>(٥)</sup>: هوَ عنْ عليَّ مطوَّلًا مشهوراً. ومثلُه أخرجَه عنهُ عبدُ الرزاقِ<sup>(١)</sup> قالتِ الهادويةُ: فإنْ لم يحصلِ اليقينُ بموتِه ولا طلاقِهِ تربصتِ العمرَ الطبيعيِّ مائةً وعشرينَ سنةً، وقيلَ مائةً وخمسَينَ إلى مائتين. وهلَما كما قالَ بعضُ المحققينَ قضيةٌ فلسفيةٌ طبيعيةٌ يتبرأُ الإسلامُ منها إذِ الأعمارُ قَسْمٌ منَ الخالقِ الجبارِ، والقولُ بأنَّها العادةُ غيرُ صحيحةٍ كما يعرفُه كلُّ مميز، بلُ هوَ أندرُ النادرِ، بلْ مُعْتَرَكُ المنايا كما أخبرَ بو الصادقُ بينَ الستينَ والسبعينَ، وقالَ الإمامُ يحيى: لا وجُمَّة للتربُّصِ لكنَّ إنَّ تركَ لها الغائبُ [ما تقوم به]<sup>(٧)</sup> فهوَ كالحاضر، إذَّ لم

في دالسنن الكبرى، (٧/ ٤٤٦).

ني دالمصنف؛ (٢٣٨/٤). (1)

ني دالأم، (٥/ ٢٤١). (٤) زيادة من (أ). (٣) في والمصنف؛ (٧/ ٩٠ رقم ١٢٣٣٢). (1)

في قالسنن الكبرى، (٧/ ٤٤٤). (0)

نى (ب): قما يقوم بها». (Y)

يفتُها إلَّا الوَّطُّهُ وهِوَ حتُّ له لا لها، [وإن لم يترك لها ما تقوم بها فسخه](١) الحاكمُ عندَ مطالبتِها منْ دونِ انتظارِ لقولِه تعالَى: ﴿وَلَا تُمْرِكُوهُنَّ ضِرَانًا﴾ (٢)، ولحديثِ: [[٧ ضررَ ويَ<sup>(١٢)</sup> لا ضِرارَ في الإسلامِ، (١٤)، والحاكمُ وُضعَ لرفعِ المضَارَّةِ في الإيلاءِ

روي من حديث: عبادة بن الصامت، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وجابر بن عبد اللَّهِ، وعائشة، وعمرو بن عوف، وثعلبة بن أبي مالك الفرظي، وأبي لبابة. • أما حديث عبادة بن الصامت فقد أخرجه ابن ماجه رقم (٢٣٤٠)، والبيهقي (١٠/ ١٣٣)، وأحمد (٣٢٥ ـ ٣٢٦)، وأبو نعيم في فأخبار أصفهان، (٢٤٤/١).

قال البوصيري في فمصباح الزجاجة، (٢/ ٣٣ رَقم ٨٢٧): فهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. . . ، ، قلت: والانقطاع بين إسحاق وعبادة، وفيه علة أخرى وهي جهالة حال إسحاق هذا، قال الحافظ في التقريب، رقم (٤٤٥): المجهول الحال».

• وأما حديث ابن عباس، فيرويه عنه عكرمة، وله ثلاث طرق عنه:

الأولمي: عن جابر عنه. أخرجه ابن ماجه رقم (٢٣٤١)، وأحمد (٣١٣/١)، والطبراني في الكبيرة (٢٠٢/١١) رقم ٢٠٤/١). قلت: وهذا في سنده واه، وهو جابر الجعفي، قَالَ البوصيري في امصباح الزجاجة؛ (٢/ ٣٣ رقم ٨٢٨): اوقد اتهم؛.

الثانية: عن داود بن الحصين، عن عكرمة به. وزاد: "ولجارك أن يضع في جدارك خشبته؟. أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٢٨ رقم ٨٦)، والخطيب في اموضح آوهام الجمع والتفريق؛ (٢/ ٩٧)، والطبراني في «الكبير؛ (٨٦/٢ رقم ١٣٨٧) بدون الزيادة. قلت: هذا سند لا بأس به في الشواهد.

الثالثة: عن عكرمة به. أخرجه ابن أبي شيبة \_ كما في انصب الراية؛ (٣٨٤ \_ ٣٨٥) وسكت عليه الزيلعي. قلت: وهذا سند لا بأس به في الشواهد.

• وأما حديث أبي سعيد الخدري. فأخرجه الدارقطني (٢٢٨/٤ رقم ٨٥)، دون الزيادة، والحاكم (٢/ ٥٧ ـ ٥٨) والبيهقي (٦٩/٦) من طريق الداروردي، عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه عنه وزاد: (من ضارٌّ ضرُّه اللَّهِ، ومن شاق شقُّ اللَّهِ عليه). قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وخالفهما الألباني في

والإرواء؛ (٢/ ٤١٠) يقوله: وهذا وهم منهما معاً، فإن عثمان هذا مع ضعفه لم يخرج له مسلم أصلًا، وأورد، الذهبي نفسه في االميزان؛، وقال: ﴿قَالَ عَبْدُ الْحَقُّ فِي أَحَكَامُهُ: الغالب على حديثه الوهم.

نعم تابعه عبد الملك معاذ النصيبي عن الداروردي به أخرجه ابن عبد البر في االتمهيد، كماً في فنصب الراية، (٤/ ٣٨٥) وقال: فقال ابن القطان في كتابه: وعبد الملك هذا لا يعرف له حال ولا يعرف من ذكره.

زيادة من (أ). (1) (٣)

سورة البقرة: الآية ٢٣١. زيادة من (أ).

وهو حديث حسن. (1)

والظُّهارِ وهذَا أَبلغُ، والفسخُ مشروعٌ بالعيبِ ونحوِه.

قلتُ: وهذا أحسنُ الأقوالِ، وما سلفَ عنْ عليٌّ وعمرَ أقوالٌ موقوفةٌ.

وفي الإرشادِ لابنِ كثيرِ عنِ الشافعيِّ بسنيو إلى أبي الزنادِ قال: سألتُ سعية بنَ المستبِّ عنِ الرجلِ لا يجدُ ما ينفيُّ على امرأتِهِ قالَ: يفرُقُ بيتَهما، قلتُ: سنَّةً، قالَ الشافعيُّ: الذي يشبهُ أنَّ قولَ سعيدِ سنةً أنْ يكونَ سُنَّةً النبيُّ في وَلَّ عن عنواشي وَشَرُّ النهادِهُ (١٠ واخترَنا الفيقِ النبيّ الذي قَلَّ: وَلَمْ طَوَّنَا الكلامَ في هذا في حواشي وَشَرُّو النهادِهُ (١٠ واخترَنا الفسقِ الذي قلّة:

وقداخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ه كالارقم ٢١) عن عمروين يحيى المنازئي عن أيه مرفوعاً وقال الألباني في «الرواه» (١/ ١٤): وهذا مرسل صحيح الإسناد. وهذا هو الصواب من هذا الرجه، و وأما المنازئية عند أخرجه الدارقة في (٤/ ١٨)، وقال الزيامي في المنازئية الرابع، المنازئية و (٤/ ١٨): وأبو بكر بن عياش مختلف في. وقال الألباني في الرحاد (١/ ١٤): هو حسن الحديث، وقد احتج به المبتازي، وإنما علم هذا المستد من شيخه ابن عطاء بن إلي رباح وهو ضعيف كما في التخريب.

وأما حديث جابر، فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (۱۹۲۳) وأورده الهيشمي
 في «المجمع» (۱۱۰/۶) وقال: وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وقد عند».
 وأما حديث عائشة قله عنها طريقان:

الأول: من طريق الواقدي: الخرجه المنارقطني (٢٢٧/٤ رقم ٨٣) وسنده واه جداً من أجل البواذي فإنه متروك، والطريق الأخرى من وجهين آخرين، ومن رواية القاسم عن عائشة. الوجه الأول: أخرجه الطبراني في الأوسطة (١٩٣/١ رقم ٢٠٠ ـ الطحان) وسنده واه جداً.

روح بن صلاح ضعيف، وأحمد بن رشدين، قال ابن عدي: كلبوه (المجمع (۱۹۰4). الوجه الثاني: الحرجه أيضاً الطبراني في االأوسطة (۳۲/۲ رقم ۱۹۳۷ ـ الطحان) وقد فات الهيشمي في اللمجمع؛ هذا الطريق. قلت: وفيه أبو بكر بن أبي سَبرةً رموه بالوضع ـ كما في الليتريب» (۳۷/۲ رقم ۵۱).

وأما حديث عمرو بن عوف. فقد ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۵۷/۲۰ ـ ۱۵۸)
 وقال: إسناده غير صحيح.

وأما حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي، نقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٦/٣) رقم (١٣٨٨) وفي سناء إسحاق بن إيراهيم هو ابن سعيد الصواف، لين الحديث، قاله المحافظ في «التقريب» (٥٤/١) رقم ١٣٦٧).

وأما حديث أبي لبابة فقد أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم (٤٠٧).
 وخلاصة القول: أن الحديث حسن بطرقه وشواهده.

وحرصه المون. أن المعديث السن بسرك رسو
 (١) لم أعثر عليه في الحاشية المذكورة.

المُنظَودِ الرَّأَلُهُ عَلَى اللَّهِ ﷺ: السَّرَأَةُ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ: السَّرَأَةُ اللَّهِ ﷺ: السَّرَأَةُ المَنظُودِ الرَّأَلُهُ كِللَّارِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَرَأَلُهُ بِإِنْسَادِ صَدِيغِ ١٠٠. [موضوع]

(وعن المعقورة بن شعبة قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: امرأة المعقود امرائه حتَّى يَأْتِيَهَا قبيانُ. اخرجَة العارقطة بابسنادِ ضعيفِ) لكانَّ مقرِّياً لتلكُ الآثارِ إِلَّا أنهُ ضمَّه أبو حاتم والبيهقيُّ وابنُ القطانِ وعبدُ الحقّ وغيرُهم.

# تحريم الخلوة بالأجنبية

١٠٠٤/١٦ - رَعَنْ جَايِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: 18 يَبِيتَنُّ رَجُلُ عِنْدَ امْرَأَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحاً لَمْ قَا مُخْرِم، رَوَاهُ مُسْلِمْ ". [صحح]

(وعن جابو هي قال: قال رسول الله هي الابتينية) من البيتوتة وهي بقاء الليل (رجلٌ عند امراة إلا أن يعون المجتا لو فا محرم المنجة فسلم)، وفي انفظ المسلم (٢٠ أيضاً زيادةً: عند امراة إليب، قبل: إنسا خص النب لأنها التي يُدَخَل عليها عالبًا، وأما البِكُرُ فهي متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة، ولائه يُعلَم بالأولى أنه إذا فيي عن الدخول على الب التي يتساهل الناس في الدخول عليها فبالأولى البكر. والمراد من قوله: «نايحاً اي مزوجاً بها، وفي الحديث دليلٌ على أنها تحرم الخلوة بالاجنبية وأنه يباع لها الخلوة بالمحرم وهذان الحكمان مُجمعً عليها، وقد شَبَط العلماء العحرم بأنه كل من حرم عليه ناعي على النابيد بسبب عليها، وقد وعشيها على النابيد بسبب يحرم على المقولة؛ (عكم النابيد بسبب يحرم على المقولة؛ (عكم النابيد احترادٌ من أخرم عليه نكائها على النابيد وترادٌ من أخرم المنابعة وتحاليها وتحاليها

<sup>(</sup>١) في السنن؛ (٣١٢/٣) رقم (٢٥٥). وهو حديث ضعيف.

قال ابن أبي حاتم في «العللي» ((٤٣٧): وسالت أبي عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث منكر. ومحمد بن شرحيبل متروك الحديث، يروي عن المغيرة بن شعبة مناكير وأباطل؛ اهـ. وأعلما أيضاً عبد الحق بمحمد بن شرحيل، وقال: إنه متروك.

وقال ابن القطان في كتابه: وسوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه، ودونه صالح بن مالك ولا يعرف، ودونه محمد بن الفضل لا يعرف حالمه اهـ.

وخلاصة القول: أن العديث موضوع، واللّه أعلم. ٢) في «صحيحه رقم (٢١٧١). (٣) في «صحيحه رقم (١٩١/ ٢١٧١).

ونحوهِنَّ، وقولُه: فيسببٍ مباحٍ، احترازَّ عنَّ أَمَّ الموطوءةِ لشبهة وينتُهَا فأنَّها حرامٌ على التأيير لكنَّ لا بسببٍ مباحٍ، فإنَّ وَقَاءَ الشَّبهةِ لا يوصفُ بأنَّه مباحٌ ولا محرَّمُ ولا بغيرِهمَّا منَّ احكام السرَّحِ الخَسسةِ لانَّهُ لِينَ فعلَّ مكلَّفَّ. وقولُه: فيحرَّمُها، احترازُّ عنِّ الملاعنةِ، فأنَّها محرَّمةً على التأبيد لا لحربتِها بلُّ تغليظاً عليها. ومفهومُ قولِه: لا يُبتِثَّ، أنْهُ يجوزُ لَهُ البقاءُ عنذ الأجنبيةِ في التهارِ خلوةً أو غَيْرَها، لكنَّ قولُه:

١٠٥٥/١٧ ـ رَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيُ ﴾ قَالَ: الاَ يَخْلُونُ رَجُلُ بِامْزَاةِ إِلاَّ مَمْ نِي مَخْرَمٍ، أَخْرَجُهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(١)</sup>. [صحيح]

(وعن لبن عبلس ﴿ عَنِ للنبي ﷺ؛ لا يَخْلُونَ رَجِلُ بِامراةِ إلاّ مَعْ نَبِي محرَمٍ. الحَدِيَّةُ البخارِيُّ). دا على تحريم خَلْرَبِي بها لبلًا أَوْ نَهاراً، وهُوَ دَلِيلٌ لما دلُّ عليه الحديث الذي قَبْلُهُ وزيادةً، وأفادَ جوازَ خلوةِ الرجلِ بالأجنبيةِ مَعَ مَخْرَمِها، وتسمينُها خلوةً تسامحٌ، فالاستثناءُ مقطمٌ.

### (استبراء المسبيّة وجواز وطئها قبل الإسلام)

١٠٥٦/١٨ - رَعَنْ أَبِي سَجِيدٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيُ ﴿ قَالَ: فِي سَبَايَا الْمُعِيُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ أَلَا عَبْرُ فَاتِ حَمْلٍ حَتَى تَعِيضَ حَيْضَةً \* أَوْطَانِ: وَلا تُوطَأُ حَلِي تَعِيضَ حَيْضَةً \* أَوْطَانِي اللَّهِ وَاوُدُنْ ۚ وَصَعِيمَ الْحَارِكُ ﴿ الْحَارِيمُ اللَّهِ وَاوُدُنْ ۚ وَصَعِيمَ اللَّهِ وَاوُدُنْ ۚ وَصَعِيمَ اللَّهِ وَاوُدُنْ ۚ وَصَعِيمَ اللَّهِ وَاوُدُنْ اللَّهِ وَاوُدُنْ اللَّهِ وَالْوَدُنْ ِ وَصَعِيمَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَال

في اصحيحه ا رقم (١٣٣٥).

قلت: وأخرجه مسلم رقم (١٣٤١/٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) في قالسنن، رقم (٢١٥٧).

 <sup>(</sup>٣) غي (المستدرائة (١٩٥/١)، وصحّحه على شرط مسلم. وأقره اللهمي.
 قلت: وأخرجه الفارمي (١٧٧/١)، والبيهقي (١٤٤٩/١)، وأحمد (١٦٢/١)، من طريق شريك، عن قيس بن وهب (زاد أحمد، وأبي إسحاق) عن أبي الوداك عن أبي سعيد المقدي.

قال الحافظ في اللنقريب؛ (/ ٢٥ رقم ١٤): فشريك بن عبد اللّهِ النخعي الكوفي القاضي بواسط، ثم الكوفة، أبر عبد اللّه؛ صدوق، يخطئ كثيرًا، تغير حفظ منذ ولي القضاء بالكوفة. وكان عادلًا فاضلًا عابدًا، شنبيدًا على أهل البدّع.......

ومع ذلك فقد حسَّن الحافظ في التلخيص؛ (١٧٢/١) إسناده.

قلت: وللحديث شواهد وبها يكون الحديث صحيحًا، واللَّهُ أعلم.

#### - وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَهِمْ افي الدَّارَقُطْنِيِّ (١٠). [حسن]

(وعنْ لبي سعيد ﷺ أنَّ النبيُّ ﷺ قالَ في سَبَايَا أوطاسٍ) اسمُ وادٍ في ديارِ هَوَازِنَ وهوَ موضعٌ [بقرب]<sup>(٢)</sup> حُنَيْنِ، وقيلَ: وادي أوطاسِ غيرُ وادي حنينِ (**لا تُؤطَأ** حاملٌ حتَّى تضعَّ، ولا غيرُ ذاتٍ حَمْلٍ حتَّى تحيضَ حيضةً، أخرجَهُ أبو داودٌ وصحَّحَهُ المحاكمُ ولهُ شاهدٌ عن ابنِ عباسِ) بلفظِ نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُوطَّأَ حاملٌ حتَّى تضمّ أَوْ حَائلٌ حَتَى تَحَيْضُ، (ڤي الدَارقطني) إلَّا أنه من روايةِ شُريكِ القاضي وفيهِ كلامُ<sup>(٣)</sup> قالَه ابنُ كثيرٍ في «الإرشادِ». والحديثُ دليلٌ على أنهُ يجبُ على السابي استبراءُ المسبيَّةِ إذا أَرَادَ وَطْأَهَا بحيضةِ [إذا](٤) كانتْ حائلًا ليتحققَ براءةُ رَحِمِهَا، وبوضع الحمْلِ إِنْ كَانَتْ حَامَلًا، وقيسَ على المسبيَّةِ المشتراةِ والمتملِّكَةِ بأيِّ وجْهِ مِنْ وجوهِ التمليكِ بجامع ابتداءِ الملك. وظاهرُ قولِه: ﴿ وَلا غَيرُ ذَاتِ حَمْلٍ حتَّى تحيضَ حيضةً؛ عمومُ الْلِكْثِرِ والثيُّبِ، فالثيُّبُ لِمَا ذُكِرَ والبِكْرُ أَخْذاً بالعموم وقيَّاساً على العِذَّةِ فإنَّها تجبُ على الصغيرةِ مَعَ العلم ببراءةِ الرَّجِم وإلى هذا ذهبَ الأكثرونَ.

وذهبَ آخرونَ إلى أنَّ الاستبراءَ إنما يكونُ في حقٌّ مَنْ لم يعلمْ براءةَ رحمِها، وأما مَنْ علمَ براءةَ رحِمِهَا فلا استبراءَ عليها، وهذَا رواهُ عبدُ الرزاقِ<sup>(٥)</sup> عن ابن عمرَ قالَ: إذا كانتِ الأمَّةُ عَذْراءَ لمْ تستبرئ إنْ شاءً، ورواهُ البخاريُّ في الصَّعيع(٢)

<sup>(</sup>١) في «السنن» (٣/ ٢٥٧ رقم ٥٠).

وقال الألباني في الإرواء، (١/ ٢٠٠): اسكت عليه الزيلعي ثم العسقلاني وإسناده عندي حسن، فإنّ رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم، غير أبي محمد بن صاعد، وهو يحيى بن محمد بن صاعد وهو ثقة حافظ، وشيخه عبد اللَّهِ بن عمران العابدي وهو صدوق كما قال ابن أبي حاتم في «الجرح» (١٣٠/٢/٢) عن أبيه. وله طريق أخرى من رواية مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً بالشطر الأول منه وزاد: «أتسقي زرع غيرك»، أخرجه المحاكم (١٣٧/٢) وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه اللهبي وهو كما قالاً؛ اهـ. والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.

فی (ب): احرب). ذُكَّره الحافظ في (التقريب؛ (١/ ٣٥ رقم ٦٤) وقد تقدم قريباً.

نى (ب): اإن، (1)

<sup>(</sup>٥) في دالمصنف؛ (٧/ ٢٢٧ رقم ١٢٩٠٦). ٤/ ٤٢٣ ــ مع الفتح) معلقاً. ووصله البيهتي (٧/ ٤٥٠)، وصحَّحه الألباني في االإرواءة (T) (٧/ ٢١٤ رقم ٢١٤٧).

عنه، واخرج في الصحيح () مثلة عن على ظله من حديث بريدة، ويؤيدُ هذا مفهومُ القولِ ما أخرجَه أحمدُ من حديث رُويَةَم (): همَنْ كَانَ يَوْمَنُ بالله واليوم الآخر في السّايا حتى تحيضَ، وإلى هذا ذهب مالكُ على تفصيلِ أوادة قولُ المارّوي [من السّايا حتى تحيضَ، وإلى هذا ذهب مالكُ على تفصيلِ أفادة قولُ المارّوي [من السّايا] () في تحقيق مذهب حيث قال: إلَّ القول الجامعُ في ذلك أنَّ كُلُ اتَّةٍ أَمِنَ عليها الحملُ فلا يلزمُ فيها الاستبراة، وكلُ مَنْ عَلَى على المعلم المارة ورقعُ من على المعالم المارة ورقعُ وحلكُ من على المعتبراة وسقوطه، وإطال بما خلاصتُه: أنَّ ماحدُ مالكِ في الاستبراة ورقعُ في بوب المعلم براءة الرحم بحيثُ لا تُعَلَمُ ولا تُقُلُّ البراءةُ وجبُ الاستبراة ورقعُ ثمَنُمُ أو للما يجراءة الرحمةُ المنام العالم براءة الم يجب الاستبراه، وبهلاً قال أم تجب الاستبراة ورقعُ ثمَنُمُ أو والأحداثُ الرودةُ في سبايا أوطاس ويسَ عليه إنتقالُ الملكِ بشراء أو تجويرُه، وقدُ عرفَ النَّ النصُّ وردَ في سبايا أوطاس ويسَ عليه إنتقالُ الملكِ بشراء أو غيرُه. وقدُ عرفَ النَّ الظاهريُ () إلى أنهُ لا يقولُ بالقياس فوقفَ الطَّاهريُ () إلى أنهُ لا يقولُ بالقياس فوقفَ على محلُ النصُّ، ولأن المراة على محلُ النصُّ، ولا المراء وردَوَهُ على حلُّ النصُّ، ولا المراء وردَوَهُ على السّبَايًا كانُهُ لا يقولُ بالقياس فوقفَ على محلُ النصُّ، ولا المراء وردَوَهُ على عملُ النصُّ، ولا المراء وردَوَهُ على عملُ النصُّ، ولأن المراء ومنوهُ على عملُ النصُّ، ولأن المراء ومنوهُ على عملُ النصُّ، ولأن المراء وردَوَهُ على على السّبَايًا على عملُ النصُّ، ولأن المراء وردَوَهُ على على السّبَايا على عملُ النصُّ، ولأن المراء وردَوْهُ على على السّبَايا على عملُ النصَّةُ على السّبَاءِ السَّبراءُ ومنوَهُ على السّبراء على عملُ النصَّةُ المَنْ المناس ويصَّ على على السّبَايا على عملُ النصَّةُ على السّباءُ المناس ويسَّ على السّباءِ على السّباءِ على السّباء المناس ويسَّ على السّباءِ المن المراء ولمن المراء ولمن المراء ولمن المراء ولمن المراء ولمن المناس ويسَّ النصَّةُ المؤلِّ المناس ويسَّ المناس ويسَّ النصَّةُ المؤلِّ المؤلْفُ المؤلِّ المؤلْ المؤلِّ المؤلْفُ المؤلْفُ المؤلْلُ المؤلْفُ المؤلْفُ المؤلْلُ المؤلْف

واعلم أنَّ ظاهرَ آحاديثِ السَّبايا جوادُ وظنهِنُّ وانَّ لم يدخَلُنَ في الإسلام فإنهُ ﷺ لم يذكرُ في حلَّ الوظهِ إلَّا الاستبراءُ بحيضةِ أو بوضع الحمل، ولوْ كانَّ الإسلامُ شرطاً لبَّنِهُ وإلَّا لِزَمَ تأخيرُ البيانِ عنْ وقتِ الحاجةِ ولا يجوزُ، فالذي تَشَى بهِ إطلاقُ الاَّحاديثَ وعملُ الصحابةِ في عهدِ الرسول! <sup>(70</sup> ﷺ يقضي جوازُ الوظهِ للمسبيَّةِ منْ دونِ إسلام، وقدْ ذهبَ إلى هذا طاوسُ وغيرُه. واعلمُ أنَّ الحديثَ دَلُّ بمفهومِه على جوازُ الاستمتاعِ قبلَ الاستبراءِ بدونِ الجماع، وعليهِ دَلُ

ني دصعيحه (۸/ ۲٦ رقم ٤٣٥٠).

قلّت: وأخرجه أحمد في اللمسنده (٣٥٩/٥). (٢) وهو حديث حسن تقدّم تخريجه وتم (١٠٥١/١٣) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر ما قاله ابن القيم في حكم رسول الله 鵝 في الاستبراء فزاد المعاد، (٥/ ٧١١ ـ ٧٤٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المحلَّى؛ (١٠/ ٣١٥ - ٣٢٠ رقم ٢٠١١).

<sup>(</sup>٦) ني (ب): ارسول الله ﷺ،

فعلُ ابنِ عمرَ أنْهُ قالَ: وقعتْ في سهمي جاريةٌ يومَ جَلُولَاءُ" كَانَّ عُنْقُها إبريقُ فضةٍ، قالَ: فما ملكتُ نفسي أنْ جعلتُ أقبَّلُها والناسُ ينظرونَ. أخرجُهُ البخاريُّ"؛

## (الولدللفراش وللعاهر الحجر)

١٠٥٧/١٩ - وَعَنْ أَبِي مُرَثِرَةً ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اللَّوَلَدُ لِلْفِراشِ، وَلِلْمَاهِرِ الْحَجَرُ، مُثَقَّقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ<sup>٣٧</sup>. [صحيح]

- وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ في قِصَّةٍ ستأتي قريباً<sup>(1)</sup>. [صحيح]
  - وَعَنِ ابْنِ مُسعودِ عِنْدَ النَّسَائِيِّ (٥٠). [صحيح لغيره]
    - وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ<sup>(٦)</sup>. [ضعيف]

(وعن أبي مُورِدةً ﷺ عن النبي ﷺ قال: الولدُ للغرائِسُ وللعامرِ الدَّجَرُ، مَتْفَقَّ عليهِ من حديدِهِ) أي أبي مربرةً (ومن حديثِ عائشةً في قِصةٍ ستاتي قريباً، وعن لين مسعودِ عِنْدُ النَّسَائِيْ، وَعَنْ غُلْمَانَ عِنْدَ لِمِي تَاوِدً). قالُ ابنُ عِيدِ البرُّ: إنْ جاءً عنْ يضع وعشرينَ نُفْساً مِنَ الصحابةِ. والحديثُ دليلُ على ثبوتِ نسبٍ الولدِ بالفراشِ، منَ الأبِ. واختلف العلماءُ في معنى الفراشِ، فلمبّ الجمهورُ إلى أنهُ اسمٌ

) لم يخرجه البخاري. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٢٢٧ \_ ٢٢٨).
 وانظر: «التلخيص الحبير» (٤/٣).

(٣) البخاري: رقم (٦٨١٨)، ومسلم (١٤٥٨/٣٧).

قلت: وأخرجه النرملتي رقم (۱۱۵۷)، والنسائي (۲۸۰۲ رقم ۲۶۵۲ و۲۶۸۳)، وابن ماجه رقم (۲۰۰۱)، وأحممه (۲۲۹/۲، ۲۸۰، ۲۸۲، ۴۸۹، ۲۶۹، ۲۶۹، ۲۶۵ والدارمي (۱۵۲/۲)

(٤) أخرجه البخاري رقم (۲۰۵۳) ومسلم رقم (۲۵۷/۲۱)، ومالك (۲۹۹/۷ رقم ۲۰)،
 واحمد (۲۲۹/۱، ۲۰۰۰) ۲۲۷)، وأبو داود رقم (۲۲۲۷)، والنساني (۲/۱۸۰ رقم
 ۲۸۵۶) وابن ماجه رقم (۲۰۰۶)، والدارتطني مخصراً (۲/۱۵۲).

 أخرجه النسائي (١/ ١٨١ رقم ٢٤٤٦)، وقال أبو عبد الرحمٰن: ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود، والله تعالى أعلم. وهو صحيح لغيره.

٦) أخرجه أبو داود رقم (٢٢٧٥)، وهو حديث ضعيف.

 <sup>(</sup>١) جلولاء: ناحية من نواحي السواد، في طريق خُراسان، فتحها المسلمون في السنة التاسعة عشر. المعجم البلدانة (٢/ ١٠٧)، والمعجم ما استعجم (٢/ ٣٩٠).

كتاب الرجعة

للمرأةِ وقدْ يُعَبَّرُ بهِ عنْ حالةِ الافتراشِ، وذهبَ أبو حنيفةَ إلى أنهُ اسمٌ للزوّج ثمَّ اختلَفُوا بِماذًا يثبتُ، فعندَ الجمهورِ إنَّما يثبتُ للحرَّةِ بإمكانِ الوظءِ في نُكَاحِ صحيح أوْ فاسدٍ وهوَ مذهبُ الهادويةِ والشافعيُّ وأحمدَ، وعندَ أبي حنيفةَ أنهُ يشِكُّ بنفس العقْدِ وإنْ علمَ أنهُ لم يجتمعُ بها بلُ ولو طُلُّقها [عقيبهُ]<sup>(۱)</sup> في المجلس [ثبت الفراش](٢)، وذهبَ ابنُ تيميةَ إلى أنهُ لا بدُّ منْ معرفةِ الدخولِ المحقَّقِ وَاختارَهُ تلميذُه ابنُ القيَّم قالُ: وهلُ يَعُدُّ أهلُ اللغةِ وأهلُ [المعرفة]<sup>(rr</sup> المرأةَ فِرَاشاً قبلَ البناءِ بها، وكيفُّ تأتي الشريعةُ بإلحاقِ نسبٍ منْ لم يَبْنِ بامرأتِهِ ولا دخلَ بِها ولا اجتمعَ بها لمجردِ إمكانِ ذلكَ، وهذَا الإمكانُ قدْ يُقْطَعُ بانتفائِه عادةً فلا تصيرُ المرأةُ فِرَاشًا إلا بدخولٍ محقَّقٍ. قالَ في االمنارِ،(٤): (هذا هوَ المتيقنُ ومِنْ أينَ لنا الحكمُ بالدخولِ بمجردِ الإّمكانِ فإنَّ غايتَهُ أَنَّهُ مشكوكٌ فيهِ ونحنُ متعبَّدونُ في جميع الأحكام بعلم أو ظنُّ، والممكنُ أعمُّ منَ المظنونِ، والعجبُ منْ تطبيقٍ الجمهورِ بالحكم معُّ الشكُّ، فظهرَ لكَ قوةُ كلامِ ابنِ تيميةَ وهوَ روايةٌ عنْ أحمدَ هذا في ثبوتِ فرَّاشِ الحرَّةِ، وأما ثبوتُ فراشٍ أَلاَمَةٍ فظاهرُ الحديثِ شُمُولُه لهُ وأنهُ يثبتُ الفراشُ لَلاَمَةِ بالوظءِ إذا كانتُ مملَوكةً للواطِئ أو في شبهةِ مِلْكِ إذا اعترفَ السيُّدُ أو ثبتَ بوجوٍ. والحديثُ واردُ في الأَمَةِ ولفَظُه في روايةِ عائشةَ<sup>(٥)</sup> قالتْ: اختصمَ سعدُ بنُ أبي وقاصِ وعبدُ بنُ زمعةَ في غلام، فقالَ سعدٌ: يا رسولَ اللَّهِ هذا أبنُ أخي عتبةً (٢) بنَ أبي وقاصِ عهدَ إليَّ أنهُ ابنُّه انظر إلى شِبْهِهِ، وقالَ عبدُ بنُ زمعةً: هذا أخي يا رسولَ اللَّهِ وُلِّذَ على فراشِ أبي منْ وليدتِه. فنظرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى شِبْهِهِ فَرأَى شَبَهَا بَيِّناً بعتبةَ فقالَ: «هوَ لكَ يا عبدُ بنُ زمعةً، الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحَجَرُ واحتجبي منهُ يا سودةً، فأثبتَ النبيُّ ﷺ الولدَ بفراشِ زمعةً لَلوليدةِ المُذكورةِ فسببُ الحكم ومحلُّه إنَّما كانَ في الأمَّةِ. وهذَا قُولُ الجمهورِ وإليه ذهبَ الشافعيُّ ومالكٌ والنخّعيُّ وأحمدَ وإسحاقً، وذهبتِ الهادويةُ

<sup>(</sup>١) في (أ): اعقيب، (٢) زيادة من (أ).

 <sup>(</sup>a) تقدم تخريج حديث عائشة في حديث الباب.

<sup>(</sup>٦) مان عتبة هذا كافراً وكان أوصل أخاء سعداً باستلحاق هذا العولود الذي ولد على فراش زمعة.

والحنفيةُ إلى أنهُ لا يثبتُ الفراشُ للأَمَةِ إِلَّا بدغوى الولدِ ولا يكفي الإقرارُ بالوظءِ فإن لم يدَّعِهِ فلا نسبَ وكانَ مِلْكاً لمالِك الأمَّةِ، وإذا ثبتَ فراشُها بدعوته أولِ ولدٍ منْها فما ولدتُه بعدَ ذلكَ لحقَ بالسِّلِدِ وإنْ لم يدع المالكُ ذلكَ قالُوا: وذلكَ للفرقِ بينَ الحرَّةِ والْأَمَةِ فإنَّ الحرَّةَ ترادُ للاستغراشِ والَّوظء بخلافٍ مِلْكِ اليمينِ فإنَّ ذلكَ تَابِعُ وأغلبُ المنافع غيرُه. وأُجِيبَ بأنَّ الكَّلامَ في الأَمْرَ التي اتُّخِذَتْ للَّوظْءِ، فإنَّ الغَرضَ منَ الاستفَراش قدْ حصلَ بها فإذا عرفَ الوطَّءَ كَانْتُ فِرَاشًا ولا يحتاجُ إلى استلحاق، والحديُّثُ [دل](١٦ لذلك؛ فإنهُ لِمَا قالَ عبدُ بنُ زمعةً: ولِدَ على فَرَاشَ أَبِي الْحَقُّهُ النبيُّ ﷺ بزمعةً صاحبِ الفراشِ ولم يُنْظَرُ إلى الشَّبَه البيِّنِ الذِي فيهِ المخالَّفةُ للملُّحوقِ بهِ. وتأولتِ الهادويةُ والحَنفيةِ حديثَ أبي هريرِةَ بتأويلاتِ كثيرةِ وزعمُوا أنهُ ﷺ َلم يُلْحِقِ الغلامَ المتنازَعَ فيهِ بنسبِ زمعةً واستدلُوا بانهُ ﷺ أمرَ سودةَ بنتَ زمعةَ بالاحتجَابِ منْهُ. واجيبَ بانهُ أمَرُها بالاحتجابِ منهُ على --سبيلِ الاحتياطِ والوَرع والصيانةِ َلامهاتِ المؤمنينَ منْ بعضِ المباحاتِ مَعَ الشُّبهةِ وذلكُّ لما رآةً ﷺ في الولدِ منَ الشُّبَهِ البيُّنِ بعتبةً بنِ أبي وقاصٍ، وللمالكيةِ مُنا مسلكٌ آخرُ فقالوا: الحديثُ دال على مشروعيةِ حكم بينَ حكميْنِ وهو أنْ يأخذَ الفرعُ شَبَها منْ أكثرِ منْ أصلِ فيعطى أحكاماً فإنَّ الفّراش يقتضيّ إلحاقة بزمعة والشُّبُهُ يَقتضي إلحاقَه بعتبةً فَأَعْلَى الفرعُ حُكْماً بينَ حكمين فَرُوْيَحِيَ الفراشُ في إثباتِ النسبِ وروعيَ الشُّبهُ البيِّنُ بعتبةَ في أمرِ سودةَ بالاحتجابِ، قالُوا: وهذَا أُولَى التقديراتِ، فإنَّ الفرع إذا دارَ بينَ أصلينَ فأَلْجِقَ بأحدِهِما فقط فقد أُبْطِلَ شَبْهُهُ بالثاني منْ كلِّ وجهِ، فإذا أَلْجِقَ بكلِّ واَحدٍ منْهما منْ وجْهِ كانَ أَوْلَى منْ إلغاءِ أحدِهِما في كلِّ وجْهِ، فيكونُ هذا الحكمُ وهرَ إثباتُ النَّسبِ بالنظرِ إلى ما يجبُ للمدَّعي من أحكام البنوةِ ثابتاً وبالنظرِ إلى ما يتملَّقُ بالغيرِ منَ النظرِ إلى المحارِمِ غيرُ ثابتٍ، قالُوا َ ولا يمتنعُ ثبوتُ النسبِ منْ وجْهِ دونَ وَجْهِ، كما ذَهبَ أبو حَنَيْفَةً وَالأوزاعيُّ وغيرُهم إلى [أنه](٢) لا يحَلُّ أنْ يتزوَّجَ بنتَه منَ الرُّنَى وإنْ كانَ لها حكمُ الأجنبيةِ، وقدِ اعترضَ هذَا [المحقق العلامة تاج الدين](٣) ابنُ

(٢) في (أ): دأن.

<sup>(</sup>١) في (ب): ادال،

<sup>(</sup>٣) زيادة من (أ).

دقيق الديد بما ليسّ بناهض. وفي الحديث دليلٌ على أنَّ لغيرِ الأبِ أنْ يستلْحقُ الولدّ، فإنَّ عبدُ بنّ زميمة أستلحق أخاهُ بإقراره [بالفراش] (١٠ لأبيهِ وظاهرُ الروايةِ أنَّ ذلك يصحُّ وإنّ لم يصدفه الورثةُ فإنَّ سودَة لم يذكرُ منّها تصديقُ ولا إنكارُ إلا إنْ يُقَالَ إِنَّ سكونَها قائمٌ مقامَ الإقرارِ، وفي السنالةِ قولالاِذ

الأولى: أنّه أذا كان المستلحقُ غيرَ الأبِ ولا وارتَ غيرُه وذلكَ كَانْ يستلحقُ الجدِّد ولا كَانَ المستحلقُ الجدُّ ولا وارتَ سواهُ صحَّ إقرارُه وثبتَ نسبُ المقرَّ به [كذا] أن كانَ المستحلقُ بعض الورثق وصدَّقَهُ الباقونَ والأصلُّ في ذلكَ أَنَّ مَنْ حازَ المالُ ثبتَ النسبُ بيقوارِه واجداً كانَ أو جماعةً، وهذا مذهبُ أحمدَ والشافعيُّ لأنَّ الورثةَ قامُوا مقامً البيّتِ رحَقًوا محلًه.

الثاني: للهادوية أنه لا يصعُ الاستلحاقُ من غير الأب وإنَّما المقرَّ به يشاركُ السقرَّ في الإرب دونَ النسب، ولكنَّ قولَه ﷺ لعبيد هوَ أخوكَ كما أخرجه البخاريُّ على الرب ورنَ النسب عنى ذلك. همَّ اختلف القائلونَ بلحوق النسب باقرادِ عبر الأب هل هوَ إقرارُ خلافة ونبابة عن العبيت فلا يشترطُ عماللهُ الصنائحيِّ إلى العبيد؛ فلا يشترطُ عماللهُ الصنائحيِّ ولا إسلاك، أو هرَ إقرارُ شهاوة فقترَ فيو الهلية الشهاويُّ القالبُ الشافعيُّ واحدُّ: إلهُ أقرارُ شهاوة فقالبُ السائعيةُ المعاددِ؛ أو أورارُ شهاوة والسندات الشافعيُّ المحديثِ على عدم ثبوتِ النسب بالقيافة لقوله: «الولهُ للفرائي»، قاؤل: ومثلُ هذا الركب يقيدُ الحصرُ ولأنهُ لو ثبتَ بالقيافة لكانت تقد حصلتُ بعا رأةٌ من تَب القيافة لكانت تقد حصلتُ بعا رأةٌ من تَب العالمي به بعتبةً ولم يحكمُ لهُ بو بل شمرَّم بو لغيون، وذهبَ الشافعيُ وغيرُه إلى ثبوت النسب بالقيافة الإنافي بقائم بقط فيما حصلَ من وظائم نيتُ بها فيما حصلَ من وظائم بعالم المنتراء واستلمارة في طفي قبل الاستبراء واستلماراً بها أخرَبَةُ الشيخانِ المعارفيُّ بقولِ مُمَكِزُوْ المعلميُّ وقد رأك

(٢) ني (ب): «كذلك».

<sup>(</sup>١) في (ب): «بأن الفراش».

<sup>(</sup>٣) في اصحيحه، رقم (٤٣٠٣) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب). (ه) في (ب): السندلُه.

<sup>(</sup>٦) وهو حديث صحيح، تقدُّم تخريجه رقم (١٠٥٧/١٩) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري رقم (٣٥٥٥)، ومسلم رقم (١٤٥٩)، من حديث عائشة.

قدمي أسامةً بن زيد ورئيد إنَّ هذه الاقدام بعشها من بعض، فاستِسَر ﷺ بقوله وقرَّرَهُ على فيافيه، وسياتي الكلامُ فيو آخر بابِ الدَّعاوَى(٢٠) وبما ثبتَ من قوله في قصة اللَّعانِ(٢٠؛ إنْ جاءتَ به على صفةِ كَلَّا فَهِنُ لَللانِ، أو على صفةِ كَلَّا فَهِنُ لللانِ، فإنهُ دليلُ الإلحاقِ بالقبافةِ ولكن مَنتَثَهُ الأيمانُ عنِ الإلحاقِ، فدنُّ على أنَّ القبافة مقتض لكنَّه عارض العملَ بها المائمُ؛ وبانهُ ﷺ قال لامٌ سُلَيْمٍ لما قالتْ: أو تَحتلمُ المراثُهُ؟ فقال: فمنْ أينَ يكونُ الشُبُرُ ١٩٩٤ع.

ولأنهُ أمرَ سودةَ بالاحتجابِ كما سلفَت لما رأى منَ الشَّبِهِ. وبيانهُ قالَ للذي ذكرَ لهُ أنَّ امرأتُه [ولدت]<sup>(1)</sup> على غيرِ لونه: لعلَّه نَزَعَهُ عِرْقِ<sup>(9)</sup>، فإنهُ ملاحظةُ للشَّبهِ ولكنُّه لا حكمَ للفيافةِ ممّ ثبوتِ الفراش في ثبوتِ النسب.

وقد أجابَ النَّفاةُ للقيافةِ بأجويةِ لا تخلُو عن تكلُّب، والحكمُ الشرعيُّ يشبُهُ الدليلُ الظاهرُ، فالتكلفُ لردَّ الظواهرِ منَ الأدلةِ [محاباة]\! عنِ السَّدَّعِبِ لِمِسَّ منَ شأنِ المشّبعِ لمما جاءَ عنِ اللَّهِ وعنَ رسوله، وأما الحشرُّ في حديثِ: الولدُ للفراشِ، فنحمُ هوَ لا يكونُ الولدُ إلاَّ للفراشِ معَ ثبوتهِ والكلامُ مع انتفائِهِ؛ ولأنهُ قد يكونُ حَضراً أغلبياً وهوَ غالبُ ما يأتي منَ الحضرِ، فإنَّ الحضرَ الحقيقيَّ قليلٌ فلا يقالُ قدْ رجعتُم إلى ما ذمتُم منَ التأويل.

وأما قولُه: وللعاهر ـ أي الزَّاني ـ الحجرُ، فالمرادُ به الخيبَّةُ والبحرْمانُ، وقيلَ: لهُ الرمنُ بالحجارةِ، إلا أنهُ لا يخفَى أنه ليقتصر]<sup>(٧)</sup> الحديثُ على الزاني المحضن والحديثُ عامًّ.



<sup>(</sup>۱) رقم الحديث (۱۰/۱۳۳۲)، من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>۲) وهو حدیث متفق علیه، تقدُّم تخریجه برقم (۳/ ۱۰۳۲) من کتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم (٣١١/٣٠) من حديث أنس.
 (٤) في (ب): (أنت بولد).

 <sup>(</sup>۵) وهو حدیث متفق علیه، تقدم تخریجه رقم (۱۰۳۸/۹) من کتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) في (ب): قمحاماة.

<sup>(</sup>٧) في (ب): ايقصر).

#### [الباب الرابع] باب الرضاع

بكسر الراء وفتحها، ومثله الرضاعة

## لا يصير الصبي رضيعاً بمصُّه للثدي مرة أو مرتين

ا/١٠٥٨ ـ عَنْ عَائِشَةً ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّا تُحَرِّمُ الْمُصَّةُ وَالْمُصْتَانِ، أَخْرَجُهُ مُسْلِمُ (''. [صحيح]

(عن عائشة ﴿ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ لللهِ ﴾ لا تحرَمُ للعصّة وللعصّتان. لخرجَهُ مسلمٌ). المصّةُ الواحدةُ من المصّ، وهرَ أخذُ البسرِ من الشيء كما في الضباء، وفي «القاموس، ؟ أن مَصِسَتُهُ بالكسرِ أمَشُهُ، ومَصَسْتُهُ أَمُشَهُ، كخصَصَنْهُ أَحُسُهُ، شَرِيْتُهُ شُرْباً رفيقاً. والحديثُ دلَّ على النَّ مصَّ الصبيِّ للثدي مرةً أو مرتينِ لا يصيرُ به رَضِيعاً وفي المسألةِ أقوالُ:

الأول: أنَّ الثلاث قصاعِداً تحرُّمُ (إلى مَذا ذهبَ داردُ وأتباعُهُ وجماعةً مَنَ العلماءِ لمفهوم حديثِ مسلم هذَا وحديثُه الآخرُ بلفظِ: «لا تحرُّمُ الإملاجةُ والإملاجَانِهَ<sup>(۱۳)</sup>، فافادَ بمفهورِهِ تحريمَ ما فوقَ الانتينِ.

القولُ الثاني: لجماعة منَ السلفِ والخَلْفِ وهُوَ أَنَّ قَلْيَلَ الرَّضَاعِ وكُثْيَرَهُ يحرُّمُ، وهَلَا يُرْزَى عنْ عليَّ وابنِ عباسٍ وآخرينَ منَ السلفِ وهوَ مذهبُ الهادويةِ

<sup>(</sup>۱) في اصحيحه رقم (١٤٥٠).

مي قامت: وأخرجه أحمد (٩٦/٦)، وأبو داود رقم (٢٠٦٣)، والنسائي (١٠١/١)، والترمذي رقم (١١٥٠)، وابن ماجه رقم (١٩٤٠).

٢) والقاموس المحيطة (ص٨١٤). (٣) أخرجه مسلم رقم (١١٨/١٥٥).

والحفية ومالك وقائوا: حدَّه ما وصلَّ الجوت بنفيه. وقد ادَّعِيّ الإجماعُ على أنهُ يحرَّم مَنَ الرُّضَاعِ ما يَعْطُرُ الصائمَ، واستدَّلُوا بانهُ تعالَى علَّن التحريمَ باسم الرضاع فحيثُ وجدَّ اسمُهُ وجدَّ مُحَكِّمُهُ، ووردَّ الحديثُ موافقاً للآيةِ قائل ﷺ: يَجَدُمُ مَنَ الرَّضَاعِ ما يَخرُمُ مَنَ النسبِّ؟''. ولحديثِ عقبةً الآتي''، وقرلُهُ ﷺ: كيّت وقدُ زعمتُ أنَّها أرضعتكما، ولم يستفصل عن عدد [الرضعات]''، فهذا ادلتهم ولكنها اضطربتُ أقرائهم في ضبط الرضعةِ وحقيقتها اضطراباً كَثِيراً ولم يرجعُ إلى دليل.

ويُجابُ عما ذكروهُ منَ التعليقِ باسمِ الرَّضاعِ أنهُ مُجْمَلٌ بيَّنهُ الشارعُ بالعددِ وضَبَقُهُ بو وبعدَ البيانِ لا يقالُ إنهُ تركَ الاستفصالَ.

القول الثالث: إنها لا تُحرَّم إلَّا خمس رضعات وهو قول ابن مسعود وابن الزير والشافعي ورواية عن أحمد، واستلوا بما ياتي من حديث عائشة ( وهو نعلى الخمس. وبان سهلة بنت سهيل ارضعت سالما خمس رضعات وياتي نعش في الخمس. وبان سهلة بنت سهيل ارضعت سالما خمس رضعات وياتي أيضا ( ). وهذا وإن عارضه مفهوم حديث المعقّة والمعقّان فإن وأن روت أنَّ ذلك كانَ منظوق هو أفوى من المفهوم فهو مقدمً عليه، وعائشة وإن روت أنَّ ذلك كانَ قرآتًا فإنَّ لله حُكمَّ خبر الأحماد في العمل به كما غرف في الأصول، وقد فقصّة محديث سهلة فإنَّ فيه ألمًا ارضعت سالما خمس رضعات لتحرَّم عليه وإنَّ كانَ فعل صحابية فإنه فيه أنْ فقل ألم الخمس أن المنافقة عن الأحمول، وقد فقصّة الرضعات وباني تحقيقه. وأما حقيقة الرضعة في الموثّة من الرضاع كالفرية من الرضعات منه منه تركّ ذلك ذلك المنتها الشعيل الثنيّ وامتعق منه منه تركّ ذلك المنسب والجلوب، فعنى النقم الشعيلي الثنيّ وامتعق منه منه تركّ ذلك المنسب والجلوب كنف إلى استراح والمنافقة واحدة، وهذا المنته قامة واحدة، كما يسيرة أو لشيء يلهية تم بعود من قريب لا يخرجُها عن كزيها رضعة واحدة، وهذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم (۲۲٤٥)، ومسلم رقم (۱٤٤٧) من حديث ابن عباس.

 <sup>(</sup>۲) وهو حدیث صحیح سیأتی رقم (۱۰۱۷/۱۰) من کتابنا هذا.
 (۳) فی (أ): «الرضاع».

 <sup>(</sup>٣) في (١): الرضاع.
 (٤) وهو حديث صحيح سيأتي رقم (١٠٦٢/٥) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) وهو حديث صحيح سيأتي رقم (٣/ ١٠٦٠) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) في (ب): قائمه. (٧) في (ب): قيمرمه.

مذهبُ الشافعيُّ في تحقيقِ الرضعةِ الواحدةِ وهوَ موافقٌ للغةِ، فإذا حصلتْ خمسُ رَضَعَاتٍ على هذهِ الصفةِ حَرَّمَتْ.

#### [ لا يحرُّم من الرضاع إلا ما كان من مجاعة ]

١٠٥٩/٢ \_ وَعَنْهَا ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: النَّظُونَ مَنْ إِخْوَانْكُنَّ، فَإِنَّمَا الرُّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ، مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠). [صحيح]

(وعنْها) [أي عنْ عائشةً] (قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: انظرْنَ منْ إخوانْكُنُّ فإنَّما الرَّضاعةُ منَ المجاعةِ. متفقَّ عليهِ). في الحديثِ قصةٌ وهوَ أنهُ ﷺ دخلَ على عائشةَ وعندَها رجلٌ، فكأنهُ تغيَّرَ وجْهُهُ ﷺ، كأنهُ كرهَ ذلكَ فقالتْ: إنهُ أخى فقال: «انظرْنَ منْ إخوانُكُنَّ فإنَّما الرَّضاعةُ منَ المجاعةِ». قالَ المصنفُ<sup>(٢)</sup>: لم أقف على [اسم هذا الرجل]<sup>(٣)</sup> وأظنُّه ابناً لأبي الْقَعِيْسِ. وقولُه: انظرنَ، أمر بالتحقُّقِ في أمر الرضاعَةِ، هلْ هوَ رضاعٌ صحيحٌ بشرَطِه منْ وقوعِهِ في زمن الرَّضَاعَ ومقدَارِ اَلإرْضَاع؛ فإنما الحكمُ الذِّي ينشأُ مَنَ الرُّضاعِ إنَّما يكونُ إذا وقعَّ الرضائحُ [المشروط]<sup>(1)</sup> . وقالَ أبو عبيدٍ: معناهُ أنهُ الذي إذا جَاعَ كانَ طعامُهُ الذي يشبعُهُ اللَّبنَ منَ الرضاع لا حيثُ يكونُ الغذاءُ بغيرِ الرضاع، وهوَ تعليلٌ لإمعانِ التحقق في شأنِ الرضاعَ، وإنَّ الرضاعَ الذي تنبتُ بهِ الحرُمُّةُ وتحلُّ بهِ الخلوةُ هوَ حيثُ يكونُ الرضيعُ طفلًا يسدُّ اللبنُ جوعته؛ لأنَّ معدتَه ضعيفةٌ يكفيْها اللبنُ وينبتُ بذلك لحمُّه فيصيرُ جُزْءاً منَ المرضعةِ فيشتركُ في الحُرْمَةِ مَمَ أولادِها، فمعناهُ لا رضاعةً معتبرةٌ إلا المغْنِيَةُ عنِ المجاعةِ، أو المُطعمةُ منَ المجاعةِ، فهوَ في معنَى حديثِ ابنِ مسعودِ الآتي(<sup>6)</sup>: «لا رضاعً إلَّا ما أنشزَ العظمَ وأنبتَ اللَّحمَ»،

البخاري رقم (٥١٠٢)، ومسلم رقم (٣٢/ ١٤٥٥).

قلت: وأخرجه أحمد (٦/ ٩٤)، والدارمي (١٥٨/٢)، وأبو داود رقم (٢٠٥٨)، والنسائي (٦/ ١٠٢)، وابن ماجه رقم (١٩٤٥)، والبيهقي (٧/ ٤٦٠)، وابن الجارود في دالمنتقى، رقم (١٩١).

<sup>(</sup>٣) في (ب): المستُها. نى دفتح الباري، (٩/ ١٤٧). (Y)

ني (ب): (المشترط). (1)

وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم (١٠٦٦/٩) من كتابنا هذا. (0)

وحليث أمّ سلمة: الا يحرّمُ منّ الرضاع إلا ما فتنّ الامعاء، أخربَهُ الترملنيُّ وصححَهُ الترملنيُّ المستحدُّ الله المنتقال المستحدُّ الله المستحدُّ الله المستحدُّ الله المستحدُّ الله المستحدُ الله المستحدِّ المستحدِّ المستحدِّ المستحدِّ المستحدِّ المستحدِّ المستحدِّ وما أو أستحدِّ المستحدِّ وما المستحدِّ وما المستحدِّ وما المستحدِّ وما المستحدِّ وما المستحدِّ المست

### (الإرضاع في الكبر

٣/ ١٠٣٠ - وعَنْها ﴿ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ شُهْمَلٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنْ سَالِماً مَوْلَى أَيْنِ حُلْنَفَةً مَمَنَا فِي بَيْبِتَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ.
 رَسُولُ اللّٰهِ وَأَنْ صِيلِيهِ وَمَوْمِي عَلْمِيهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) ... [صحيح]

(وعنْها) [أي عنْ عائشة] (قالتُ: جاءتُ سهلةُ بنتُ سهيلٍ فقالتُ: يا رسولَ اللّهِ إنَّ سالماً مولى لبي حنيفةَ معنا في بيتِنَا وقدْ بلغَ ما يبلغُ الرجالُ فقالَ: ارضِعِيهِ

<sup>(</sup>١) في الاستزه وقم (١١٥٣) وقال الشوكاني في انبل الأوطارة (٢٩٦/٦): «أهل بالانتظاع لأنه من رواية فاطعة بنت العنلو بن الزبير الأسدية عن أم سلمة، ولم تسمع منها شيئًا لصغر سئّها إذ ذاك. قلت: وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير، أخرجه ابن ماجه وقم (١٩٤٦) بإسناد

رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيمة وهو سهره الحفظ، إلا أنه في رواية المبادلة عنه فإنه صحيح الحديث، وهذا منها. وهو حديث صحيح، وسيأتي باقي الكلام عليه رقم (٧٠١٤/١) من كتابنا مذا. (٢) في (٤): فترياًه.

 <sup>(</sup>۱) في (ب): فشرباء.
 (۳) في صحيحه رقم (۱٤٥٣).

قلت: وأخرجه أحمد (٢٨٦- ٣٩، و٦/ ٢٦١)، والحميدي رقم (٢٧٨)، وعبد الرزاق في اللمصنف، رقم (١٣٨٨)، والنسائي (١/ ١٠٤ - ١٥٠، و٦/ ١٠٥٠)، وابن ماجه رقم (١٩٤٣)، والطبراني في الكبير، وقم (١٣٧٣)، و(١٣٧٤)، و(١٣٧٦) و(١٣٧) (٢٤٠ و ١٧٤٠)، والبيهني (١/ ٤٥٩) من طرق عن القاسم به.

تشخرُهي عليه..وفي سنن لمبي دولة ("، فارضعته خمسَ رَضَمَاتِ، فكانَ بِمعنزلة وللِدها من الرَّضاعة) ـ رواة مسلم. وكانه ذكرة المصنف كالمشير إلى أنه قد خصّص هذا المحكم بحديث سهلة، فإنه دانً على أنَّ رضاعَ الكبير يحرُّم مع أنهُ ليسَ داخلًا تحتّ الرضاعة من المعجاعة. وبيانُ القصةِ أنَّ أبا حذيفة كانَ قدْ تَبنَّى سالماً وزرَّجُهُ، وكانَ سالمُ مولى امرأة منَ الأنصارِ، فلمَّا أنزلُ اللَّهُ: ﴿ وَاتَشْهُمْ لِلْكَبَاتِهِمَ ﴾ " الآيةً كانَ مَنْ [لا]" آب معروث تُببَ إلى أبيه، ومَنْ لا آب لهُ معروث كانَ مولئ وأخا في الدين، فعندَ ذلكَ جاءتَ سهلةً تذكرُ ما نشهُ الحديثُ في الكتابِ.

وإنَّمَا اختلفُوا في تحديد الصَّغْرِ، فالجمهورُ قالُوا: مَهْمَا كانَ في الحولَيْنِ فإنَّ رضاعه يحرَّم، ولا يحرَّم ما كانَ بعدَهما مستدلِّن بقولِه تعالَى: ﴿مَرَّيْنِ كَلِيَقِ لِيَنْ أَرَادُ أَنْ يُجِعُ الْقِيَامُةُهُۥ ﴿، وقالت جماعةٌ: الرضائح المحرَّم ما كان قبلَ الفطام

<sup>(</sup>١) في «السن» رقم (٢٠٦١).

قلت: وأعرجيه أحسد (٢٥٥٠ و٢٦٩ و٢٧٠) والطاومي (١٩٨١). وعيد الزاق رقم (١٨٨٧)، والبخاري رقم (٢٠٠٠) و(١٨٨٥)، والنسائي (٢٦٨٠) ٢٤)، والبيقي (١٩٥٧ - ٤٠ و ٤٠)، من طرق عن الزهري، عن عروة عن عائشة، ويعضهم يزيد في طل يعض.

سورة الأحزاب: الآية ٥. (٣) في (ب): وله،

<sup>(</sup>٤) زيادة من (١). (٥) في االموطأة (٢/ ٢٠٣ رقم ٧).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب). (٧) (٣/ ١٢٥).

 <sup>(</sup>A) سورة النساء: الآية ٢٣.
 (P) سورة البقرة: الآية ٢٣٣.

ولم يقدّروه بزمانٍ، وقال الأرزاعيُ: إنْ قُطِمُ ولهُ عامٌ واحدٌ واستمرٌ يقلّماهُ ثمَّمُ برضاعُه ولم يقطّمُهُ ثمَّ يرضاعُه ولم يقطّمُ فما يوضعُ في الحولين لم يحرُمُ وها الرضاعُ شيئا وإنْ تماكى رضاعُه ولم يقطمُ فما إرضاعُهُ آنَّ بحرُم المسالةِ أقوالُ أَخْرُ عاريةٌ عن الاستدلالِ فلا نظيلُ بها المقالُ، واستدلُّ الجمهورُ بحديثِ: «إنَّما الرضاعةُ من المجاعةِ آنَّ وتقلَّم بانه لا يصدقُ ذلك إلا على من يشبعُه اللبنُ ويكونُ غفاء لا غير فلا يدخلُ الكبيرُ سبمًا وقد وردَ بصيغةِ الحصرِ، وأجابُوا عن حديثِ سالم [هذا] اللهُ بالمؤمنينُ لهائشةً فلا يتمنَّى حكمُهُ إلى غيرِها كما يدلُّ لهُ جوابُ أمَّ سلمةً أمّ المؤمنينُ لهائشةً في المناشةً في المؤمنينُ لهائشةً في اللهُ وحصرُ اللهُ ماسوخٌ.

وأجاب القاتلون يتحريم رضاع الكبير بانَّ الآية وحديث: النما الرضاعة مَنَ المعاجهَ الله المنافقة مَنَ المعاجهَ الله النافقة للموضعة [والذي] (\*) يجرُ عليُها المجاءة الأخوان رضيا أمْ كُرِها كما يرشدُ إليه آخرُ الآية وهو قولُه تعالَى: ﴿وَكُلَّ اللَّوْلُولُ كُمْ اللَّهِ وَهُو قولُهُ تعالَى: ﴿وَكُلَّ اللَّوْلُولُ كُمْ اللَّهِ اللهُ المُحاعةُ مَنَ المُحاعةِ \*(\*) وعن التي قالت: فبرضاع الكبير، وأنهُ يحرمُ فدلُّ أنَّها فهمتُ ما ذكرَنَّاهُ في معنَى الآيةِ والحديثِ. وأما قولُ أمَّ سلمة إنهُ خاصُّ بسالم فذلكَ تَظَلَّى منها وقدُ اجبتُ عليها عائشةُ فقالتُ: أما لكِ في رسولِ اللَّهِ أُسوةً حسنةً، منها وقدُ اجبتُ عليها عائشةُ فقالتُ: أما لكِ في رسولِ اللَّهِ أُسوةً حسنةً، فضكتُ أمَّ سلمةً ولو كانَ خاصاً لبيَّه ﷺ كما بيَنَ اختصاصَ أي بردة بالتضحيةِ بالجنعة من الولورُ آيةٍ

<sup>(</sup>١) ني (ب): (لا). (٢) زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>٣) وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه رقم (١٠٥٩/٢) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ). (ه) في (ب): اوالتي ا. (٦) سرد القدد الآرة ٢٣٣

<sup>(</sup>٦) صورة البقرة: الآية ٣٣٣.
(٧) يشير الطولف كللله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في رقم (٥٥٥٦)، ومسلم وقم يشير الطولف كلله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في رقم (١٩٥٨)، والنسائي (١٣٨/١٠)، والبراء بن عازب على قال: ضمنى خال لي يقال له إبو بروة قبل الصلاة، نقال له رسرل الله بلا : المائين شائية الله رسول الله بلا : المائين شائية المائين شائية المائين المائين من المعرب من الدعن، المحليد، الحديث الدعن قال: المائين عندي داجناً جلمة من المعرب، المحليد، الحديث المائين المائين المائين المحلية المائين المائ

<sup>(</sup>٨) في (أ): المتوخرة ١.

الحولَيْنِ فإنَّها قالتْ سهلةُ لرسولِ اللَّهِ ﷺ: كيفَ أرضعُهُ وهوَ رجلٌ بمبيرٌ؟ [قال] (^؟ هذَا السؤالُ منها استنكارٌ لرضاع الكبير دالُّ على الْ التحليلُ بعدُ اعتقادِ التحريمِ.

قلتُ: لا يُحَفِّى أنَّ الرضاعة لغة إنَّما تصدقُ على مَنْ كانَ في سنَّ الصغرِ، وعلى اللغة وردت آية الحوائِن وحديثُ: «إنَّما الرضاعةُ مَنَ المجاعةِ أَأَ، والقولُ بانَّ الآية لبيانِ الرضاعةِ الموجبةِ للنفقةِ لا ينافي إيضاً أنَّها لبيانِ زمانِ الرضاعةِ، بانَّ جالَم المواعقِ، بانَ جالَم المناعقِ وليسَ بعدَ التمام ما يدخلُ في بل جعله الله تعالى زمانُ مَن أمنُ أرادَ تمامُ الرضاعةِ وليسَ بعدَ التمام ما يدخلُ في حكم ما حكمَ الشارعُ بانهُ قدْ تمْ، والأحسنُ في الجمع بينَ حديثِ سهلةً وما عارضُهُ كلامُ إلنِ تبيئً إللهُ قال: [إنهاً أن يُشتَرُ الشَمَّرُ في الرضاعةِ إلّا إذا دعتُ على المرأةِ ويشق احتجابُها عنهُ كما الكبيرِ إذا أرضعتُه للحاجةِ أثرَ رضاعيه، وأما مَنْ عَدَلُهُ فلا بلَّم مَنَ الشَّعَرُ، التَّهينَ، فإنهُ جَمْمٌ حسن بينَ الإحاديثِ، وإعمالُ لها من غيرِ مخالفةِ لظاهرِها باختصاصِ ولا نسخِ ولا إلغاءِ لما اعترفُ اللهُ وَدَلُكُ لهُ الأحاديثُ.

## (ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة)

١٠٦١/٤ ـ وَعَنْهَا أَنْ الْمُنَحِ ـ أَخَا أَبِي الْقُنْشِ ـ جَاءَ يَسْتَأَذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ. قَالَتْ: فَأَنْشُكُ أَنْ آذَنَ لَكُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَبَرْتُهُ بَالَّذِي صَنْفُهُ، فَامَرْنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَى رَقَالَ: وإِنْهُ عَلَيْهِ، مُثَنَّى عَلَيْهِ. . [صحح]

<sup>(</sup>١) ني (ب): (فإن).

 <sup>(</sup>۲) وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه رقم (۱۰۵۹/۲) من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٣) انظر: (مجموع فناوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية) (٢٠/١٤).

 <sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).
 (٥) البخاري رقم (٥١٠٣)، ومسلم رقم (١١٤٥).

قلت: وأخرجه الحميدي وقم (٣٣٩)، والشافعي في «رتيب المستنه (٣٤/٢)، وأحمد في «المستنه (٣/ ٣٣ و٣٣، ٣٣، ١٣٥ و ١٧٧)، والنساني (٣/٦، ١٠)، وابن ماجه زرم (١٩٤٨)، والنارقطني (١٧/١/ ١٧/١، ١٧٨، و١/١٨)، والبيهقي في «السنن الكبري» (٧/ ٤٥٤)، وفي فمعرفة السنن والآثار، (١١/ ١٥٤١) من طرق عن الزهري، عن عروة، به.

والحديثُ دليلٌ على ثبوتِ مُخْمِ الرضاع في حقّ زوج المرضعة وأقابِيهِ كالمرضعة، وذلك لأنَّ سببُ اللبنِ هو ماء الرجل والمراةِ مَمَا فوجبُ أنْ بكونَ الرضاعُ منهما كالجدِّ لما كانَ سببُ وللِ الولدِ أوجبُ تحريم ولا الولاِ بو تسلَّقِو الرضاعُ منهما كالجدِّ لما كانَ سببُ وللِ الولدِ أوجبُ تحريم ولا الولاِ بو تسلَّقِو إلى هذا الحكم: اللقاعُ واحدٌ. أخرجَهُ عنهُ أبنُ أيس شبيةُ (اللَّمَ عَلَيْ المَعْنَ فللرجلِ منهُ نصيبُ وإلى هذا ذهبُوا أبي شبيةٍ (والموديُ واضع لما ذهبُوا المجمهورُ من الصحابةِ والتابعين واهل المناهبِ، والحديثُ واضع لما غالم المناهبِ وفي روايةِ أبي داودُّ أن يأت وانا عليُّ قللُه عنْ اللَّمَ قللُّ عنه المنافِّ المنافِق المنافِق عنه اللهُ اللهُ اللهُ عنه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنها ما يعارضُ الحديثُ وابنُ المنافِ المنافِ المنافِ المنافِق المنافِق اللهُ الرضاع اللهُ المنافِق المنافِق اللهُ المنافِق اللهُ المنافِق اللهُ المنافِق اللهُ اللهُ المنافِق اللهُ المنافِق اللهُ المنافِق اللهُ اللهُ عنها ما يعارضُ الحديثُ فاؤُ وَكُرُ الأَمْهَاتُ اللهُ وَمُنْ المنوفِ المنافِق المنافِق المنافِق منهومُ منهومُ منهومُ منهومُ منهومُ فهومُ منهومُ فهورَ منهومُ المنافِق اللهُ المنافِق اللهُ اللهُ اللهُ عنها منافُ المنافِق اللهُ وَلَوْ المنهومُ فهورَ منهومُ وهورُ منهومُ منهومُ منهومُ منهومُ وهورُ منهورُ منها المنافِق اللهُ عنه المنهومُ فهورَ منهومُ وهورُ منهومُ وهورُ منهورُ منهورُ منها المنافِق المناف

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ب). (۲) انظر: «التمهید» (۸/ ۹۳۰ \_ ۲۶۸). (۳) قد (ب): قداده

 <sup>(</sup>٣) في (ب): ابولده.
 (٤) أخرجه مالك (٢/ ٢٠٢ ـ ٢٠٣)، والترمذي رقم (١١٤٩)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) في (ب): وفإن،

<sup>(</sup>٦) في السنن؛ رقم (٢٠٥٧)، وهو حديث صحيح.

 <sup>(</sup>٧) سورة النساء: الآية ٢٣. (٨) في (ب): دماء.



لقب مطَّلَّتِ كما عُرِفَ في الأصولِ. وقد استدلُوا بِقَنْزَى جماعةٍ منَّ الصحابةِ بهذا المذهبِ ولا يحقَّى أنَّهُ لا حجَّةً في ذلك. وقد أطال بعض المتأخرين البحث في المسالةِ وسبقُه ابنُّ القدِّمِ في «الهدى»(١) وشيخه ابنُّ تيميةً(١) والواضحُ ما ذهبَ إليه الجمهورُ،

١٠٦٢/٥/ - وَعَنْهَا ﷺ قَالَتْ: كَانَ بِيمَا أَنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضْمَاتِ مَعْلُومَاتِ يُحْرَمُنَ، ثُمِّ أَسِخْنَ بِخَدْسٍ مَعْلُومَاتِ، تَتُوفُنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهِي نِيمًا يَشْرَعُ اللَّهِ ﷺ، وَهِي نِيمًا يَشْرَعُ اللَّهِ ﷺ، وَهِي نِيمًا
 نِيمًا يُمْرَأُ مِنَ الثُورَاتِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمَى

(وعلها) أي عائشة (قالت: كان فيما للّذِوْل من قالران عشق رضعات معلومات يحرّمن لم تُسِخُن بخمس معلومات، فتُوْلُق رسولُ اللّه ﷺ وهو فيما يُغْرَأ من القرآن. وواه مسلم)، يُقْرَأ بضمُّ حرفِ المضارَعَة تربدُ أنَّ النسخَ بخمس رضعات تأخّر إنزالُ جداً حضَّى إنهُ تُؤُفِّي رسولُ اللَّه ﷺ وبعضُ الناسي يقرأ خمس رضعات ويجملها قرآناً مَثَلُواً لكونه لم يبلغ النسخُ لقرب عهدٍه، فلمَّا بَلَكُهُمُ النسخُ بعدَ ذلك رجمُوا عن ذلك وأجمعُوا أنَّ لا يُتَلَى، وهذا من نسخِ التلاوة دونَ الحكمِ ومر أحدُ أنواع النسخ، فإنهُ ثلاثةً أقسامٍ:

لإُ ون ينسخُ التلاوةِ والحكمِ مثلُ عشْرِ رَضَعَاتٍ.

والثاني: نسخُ التلاوةِ دونَ الحكُمِ كخمسِ رَضَعَاتِ، وكالشيخِ والشيخةِ إذا زَنِيا فارجُمُوهُما.

والثالث: نسخُ الحكمِ دونَ التلاوةِ وهوَ كثيرٌ، نحوُ قولِهِ تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ

<sup>(1) (0/</sup> roo \_ ovo).

<sup>(</sup>۲) في مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (٣٤/ ٣١ ـ ٣٥).

<sup>(</sup>٦) في صحيحة رقم (١٤٥٦). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢٠٦٦)، والترملني رقم (١١٥٠)، والنساني (١٠٠/١)، واين ماجه رقم (١٤٤٦)، واين المجازود رقم (٨٦٨)، والبيهقي (١٤٥٨)، والداومي (١/١٥٥)، والشافعي في قتريت المستلة (١/١٦ رقم ٢٦، ١٣)، ومالك (١/٨٠١ رقم ١١)، واين حيان (١/١٦٦ وقم ٢٠٠١)، وسعيد بن متصور رقم (٩٧١) والدارقطني (١٨٥٤ رقم ٣).

يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَدَدُونَ أَزْوَبُها﴾(١) الآية وقد تقدَّم تحقيقُ القولِ في حكم هذا الحديثِ وأنَّ العملَ على ما أفادَهُ هوَ أرجحِ الأقوالِ والقولُ بأنَّ حديثَ عَائشةَ [هذا](٢) ليسَ بقرآنِ؛ لأنهُ لا يثبتُ بخبرِ الأَحَادِ ولا هوَ حديثٌ لأنَّها لم تَرْوِهِ حديثًا مردودٌ بأنَّها وإنْ لم تثبتْ قرآنيتُه ويجري عليهِ حُكُمُ الفاظِ القرآنِ فقدْ روتُهُ عنِ النبيِّ ﷺ فلةُ حكمُ الحديثِ في [وجوبِ] العملِ بهِ. وقدْ عملَ بمثلِ ذلكَ العلماءُ فعملَ مركز الشافعيُّ وأحمدُ في هذا الموضع، وعملُ [بع](<sup>(1)</sup> الهادويةُ والحنفيةُ في قواءةً الرئيس كريم الشاهعين واحمد مي حمد مسوحي. ويسم المؤلف المؤلف في فرض الآخ من ويريهن ابني مسعود في صيام الكفارة ثلاثة أيام متنابعات، وعمل مالكٌ في فرض الآخ من ويريهن ابني مسعود في مداوع المراجعة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة ا يُرْضُلُونَ الأُمُّ بقراءةِ أَبِّي ولهُ أخَّ أو أختُ مَنْ أُمِّي والناسُ كلُّهم احتجُوا بهذِه القراءة، والعملُ بحديثِ البابِ هذا لا عذْرَ عنهُ، وَلِذَا اخترنا العملُ بهِ فيما سلف. الْحُرْ

# رًا معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟

العثرة بقيات ١٠٦٣/٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، نَقَالَ: النَّهَا لا تَحِلُ لِي، إِنَّهَا النَّةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرضَاعَةِ مَا يَخُرُمُ مِنَ النُّسَبِ، مَنْقُ عَلَيْهِ (··). [صحيح]

(وعَنِ ابْنِ عِباسِ ﷺ انَّ النبيُّ ﷺ أُرِيدًا) بضمُّ الهمزةِ مبنيٌّ للمجهولِ من الإرادة (على لبنة حمرةً) أي قبلَ لهُ لو تزوجَتَها (قالَ: إنَّها لا تحلُّ لي إنَّها ابنةُ اخي منَ الرضاعةِ ويحرُمُ منَ الرضاعةِ ما يحرُم منَ النسبِ. متفقُّ عليهِ).

اختُلِفَ في اسْم ابنةِ حمزةً على سبعةِ أقوالٍ ليسَ فيها ما يجزمُ بهِ وإنَّما كانتِ ابنةُ اخيهِ ﷺ لَأنهُ رَضَعَ منْ ثُوثِيَّةَ أمَّةِ ابي لَهبِ وقد كانتْ أرضعتْ عمَّه حمزةً، وأحكامُ الرضاعِ هي حَرمةُ التنَاكُحِ وجوازُ النظرِّ والخلوةِ والمسافَرَةِ لا غيرُ ذلكَ منَ التوارثِ ووجُوبِ الإنفاقِ والعَتقِ بالملكِ وغيرِه منْ أحكام النسبِ. وقولُه ﷺ: ﴿ وَيَحْرُمُ مَنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مَنَ النَّسَبِ } يرادُ بَهِ تشبيهُه بهِ فَي التحريم بهِ. ثمَّ التحريمُ ونحوُه بالنظرِ إَلَى المرضع فإنَّ أقارَبُهُ أقاربُ للرضيع، وأما أقاربُ

زيادة من (ب).

صورة البقرة: الآية (٢٣٤). (1) (٢) زيادة من (ب).

زيادة من (أ). (٣)

<sup>(1)</sup> البخاري رقم (٢٦٤٥)، ومسلم رقم (١١٤٧). (0)

الرضيع [ما عدا أولادُهُ](١) فلا علاقةً بينَهم وبينَ المرضعِ فلا يثبتُ شيءٌ منَ الأحكام لهم.

الم ١٠٦٤/٧ \_ وَعَنْ أَمْ سَلَمَةً ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الاُمْعَاءَ، وَكَانَ تَبْلَ الْفِطَامِ، رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ۗ هُوَ وَالْحَاكِمُ (٢). [صحيح]

(وعنْ أَمُّ سَلَّمَةً ۞ قَالَتْ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ؛ لا يحرُّمُ مَنَ الرضاعِ إلا ما فَتَقَ) بالفاءِ فمثناةٍ فوقيةٍ فقافٍ (الامعاة) جمعُ البِعا بكسرِ الميم وفتجها (وكانَ قبلَ الفطام. رواهُ الترمذيُّ وصحَّحَهُ هوَ والحاكمُ). والمرادُ ما سلكَ فيها منَ الفتْي بمعنَى الشقُّ والمرادُ ما وصلَ إليها فلا يحرُّمُ القليلُ الذي لا ينفذُ إليها ويحتملُ أنَّ المرادَ ما وصلَها وغذَّاها [واكتنى به الرضيع]<sup>(١)</sup> عنْ غيرِه فيكونُ دليلًا على عدم تحريم رضاع الكبير، ويدلُّ على أنَّ المرادَ هذَا قولُه فيَ الحديثِ وكانَ قبلَ الفطَّامِ فإنَّه يرادُ بِهِ قِبلَ الحولَيْنِ كما وردَ في الحديثِ الآخرِ: ﴿إِنَّ ابْنِي إبراهيمَ مَاتُّ في النَّدي وإنَّ لَهُ مُرْضِعًا في الجنَّةِ، وتقدَّم الكلَّامُ في الأمريْنِ، ويدلُّ لِهَذَّا [الحديثِ](٥) الأخير:

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

ني «السنن» رقم (١١٥٢)، وقال: حديث حسن صحيح.

قلت: وأخرجه ابن حبان (۲۰/۱۰، ۳۸ رقم ٤٢٢٤).

وقال الشوكاني في فنيل الأوطار؛ (٣١٦/٦): فأعل بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة، ولم تسمع منها شيئًا لصغر سنَّها إذ ذاك؛ اهـ. قلت: وله شاهد من حديث عبد اللَّهِ بن الزبير أخرجه ابن ماجه رقم (١٩٤٦) بسند رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيمة وهو سيء الحفظ، إلا أنه في رواية العبادلة عنه فإنه صحيح الحديث، وهذا منها.

وله شاهد آخر أخرجه البزار رقم (١٤٤٤ ـ كشف)، والبيهقي (٧/ ٤٥٥) حديث أبي هريرة. بسند رجاله ثقات، إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنمن.

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، واللَّه أعلم. انظر: ﴿الْإِرُواءُ وَقُمْ (٢١٥٠).

قلت: ولعل الصواب (ابن حبان) كما قال الحافظ نفسه في الفتح؛ (١٤٨/٩) عقب الحديث: ﴿ وَصَحَّحَهُ التَّرَمَذِي وَابِنَ حَبَانَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ني (ب): قواكتفت به، . (٥) زيادة من (١). (٤)

#### [لا رضاع إلا في الحولين]

٨/ ١٠٦٥ \_ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا رَضَاعَ إِلَّا فَي الْحَوْلَينِ ﴾، رَوَاهُ الدَّارَقُظْنِيُّ وَابْنُ عَلِيٌّ مَرْفُوعاً وَمَوْقُوفاً، وَرَجِّحا الْمَوْقُونَ (١٠). [موقوف]

قولُه: ﴿ وَعَنِ لِبِنِ عِبِلُسِ ﷺ قَالَ: لا رَضَاعَ إِلَّا في الحولَيْنِ. رواهُ الدارقطنيُّ ولينُ عديُّ مرفُوعاً وموقّوفاً ورجَّحا الموقوف) لأنهُ تفرَّد برفُودِ الهيثمُ بنُ جميلِ<sup>(1)</sup> معالم عُنْ تَقَالُهُ الدارِ تعالمُ عالمَ عامَ التَّقِيمُ العَلَمُ عالمًا أَنْ معالمُ على مُعْ معالمٍ (<sup>1)</sup> عن ابن غَيِّينَةَ قالَهُ الدارقطنيُّ وقالَ: كانَ ثقةً حافِظاً. ورواهُ سعيدُ بنُ منصورًّ عنَ ابنَ عيينةَ فوقَقَهُ. قلتُ: وهذا ليسَ بعلَّةٍ كما قرَّرْنَاهُ مِرَاراً، وقالَ ابنُ عديٌّ: إِنَّ الهِيَدَمَ كَانَ يَعْلَظُ. وقالَ البيهقينُ (١٠): الصحيحُ أَنْهُ مُوقوفٌ ورَوَى التحديدَ بالحولَيْنِ البيهقي<sup>(٥)</sup> عن عمرَ وابن مسعودٍ. والحديثُ دالُّ على اعتبارِ الحولَيْنِ وأنهُ لا يُسَمَّى الرضاعُ رَصَاعاً إلَّا في الحولَيْنِ. وفذ تَقدَّم أنهُ الذي دلَّتْ عليهِ الآيةُ والقولُ بانُّها إنَّما دلتُ على حكم الواجبِ مَنَ النفقةِ ونحوِها لا على مدةِ الرضاع تقدُّم دفُّعُه. ويدلُّ لِهذَا الحكم:

1٠٦٦/٩ ـ وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا رَضَاعَ

(1) أخرج الدارقطني في «السنن» (٤/ ١٧٣ \_ ١٧٤ رقم ٩) وسعيد بن منصور في سننه رقم (٩٧٤)، والبيهقي (٧/ ٤٤٢) عن ابن عباس موقوفًا. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف.

وأخرج النارقطني في «السنن» (٤/ ١٧٤ رقم ١٠)، وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٥٦٢)، والبيهقي (٧/ ٤٦٢) مرفوعاً عن ابن عباس.

قال ابن عدي: وهذا يعرف بالهيشم بن جميل عن ابن عقبة مسنداً وغير الهيشم يوقفه

على ابن عباس، والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي ويغلط الكثير على النقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمَّد الكذب؛ اهـ. قلتُ: وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم (١٣٩٠٣) عن ابن عباس قال: «لا

رَضَاعَ بعدَ فطام، بسند صحيح. • وأخرج مالك في اللموطأة (٦٠٣/٢) عن ابن عمر أنه كان يقول: ﴿لا رضاعة إلا لمن

أَرْضَعَ في الصُّغَر، ولا رَضَاعَة لكبير، بسند صحيح. (Y)

انظر: «الكامل؛ لابن عدي (٧/ ٢٣٥٢)، وسنن الدارقطني (٤/ ١٧٤). فی سننه رقم (۹۷٤) کما تقدم. (٣) (٤) في االسنن الكبرى، (٧/ ٤٦٢).

(0) في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٦٤).

## إِلاَّ مَا ٱلنَّمَزَ الْعَظْمَ، وَٱلْبَتَ اللَّحْمَا، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup>. [ضعيف]

ترلُه: (وعنِ ابنِ مسعودِ ﷺ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: لا رضاعَ إلَّا ما انشز) بشينٍ معجمةٍ فزاي، أي شدًّ وقَوَّى (العظم وانبتُ اللحمَ. الشرجَهُ أبو داود)، فإنَّ ذلكَ إِنَّمَا يكونُ لِمَنْ هوَ في سِنَّ الحولَيْنِ ينمُو باللبنِ ويقْوَى بِهِ عظمُه وينبتُ عليهِ

## (شهادة المرضعة وحدها تقبل في الرضاع)

١٠٦٧/١٠ \_ وَعَنْ عُقْبَةَ بن الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَخْيَى بنْتَ أَبِي إِهَابَ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: لَقَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: (كَيفَ وَقَدْ قِيلَ؟،، فَفَارَقَهَا عُقْبَةً فَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ(٢). [صحيح]

## (ترجمة عقبة بن الحارث

(وعنْ عقبةَ بنَ الحارثِ)(٢٣) هوَ أبو سروعةَ عقبةُ بنُ الحارثِ بنِ عامرِ القرشيِّ النوفليِّ، أسلمَ يومَ الفتح يُعَدُّ في أهلِ مكةَ (اللهُ تزوَّجَ للهُ يحيى بُنتَ لَبِّي إِهابٍ)

#### (١) في السنن، رقم (٢٠٥٩) و(٢٠٦٠).

قلت: وأخرجه أحمد (٦/ ٨٠ رقم ٤١١٤ ـ شاكر) وفي سنده أبو موسى الهلالي وأبوه وهما مجهولان. لكن أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٦٣٪ رقم ١٣٨٩٥)، والبيهقي في االسنن الكبرى، (٧/ ٤٦١) من وجه آخر من حديث أبي حصين عن أبي عطية، قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فذكره بمعناه.

وانظر: «الإرواء» رقم (٢١٥٣)، و«التلخيص الحبير» (٤/٤ رقم ١٦٥٣).

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، واللَّهُ أعلم.

- (۲) فی صحیحه رقم (۱۰٤)، قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٦٠٣)، والترمذي رقم (١١٥١)، والنسائي (١٠٩/٦)، والبيهقي (٧/ ٤٦٣)، والدارمي (٢/ ١٥٧)، وأحمد (٤/٧)، والطيالسي في (المسئدة رقم (١٣٣٧) بألفاظ.
- انظر ترجمته في: قاسد الغابة، رقم (٣٧٠٤)، وقالإصابة، رقم (٥٦٠٨)، وقالاستيعاب، رقم (١٨٤١)، و(الثقات؛ (٣/ ٢٧٩)، وتجريد فأسماء الصحابة؛ (١/ ٣٨٣).

بكسر الهمزة (فجامت امراة) قال المصنف<sup>(۱)</sup>: لم أعرف استها (فقالت: قد ارضعتُكما فسال قديم ﷺ فقال: كيف وقد قيل، ففارقها عقبة فتتحث زوجاً غيره. لفريجة قبضاري). الحديث دليل على أنَّ شهادة المرضعة وحدَما (تُقْرَيُا ١٥) وروبَّ على ذلك البخاريُّ، وإليو ذهبَ ابنُ عباسٍ وجماعةً منَّ السلقِ وأحمدُ بنُ حبيلٍ<sup>(١)</sup>. وقالَ أبو عبيد: يجبُ على الرجلِ المفاوتةُ، ولا يجبُ على الحاكم بلك، بلك.

قالُ مالكُ (<sup>4)</sup>: إنهُ لا يقبلُ في الرُضاعِ إلا امراتانِ. وذَهَبِ الهادويةُ<sup>(4)</sup> والمحتفيةُ إلى أنَّ الرضاعَ كغيرهِ لا بدَّ من شهادةِ رجلينِ أو رجلٍ وامراتينِ، ولا يتكفي شهادةُ المرضعةِ لأنَّها تقرُرُ تعلَّما. قالَ الشاقعيُّ: تُقَيِّلُ شهادةُ المرضعةِ متى ثالبُ نسوةِ بشرطِ أنْ لا تعرضَ بطلبٍ أُجْرَةٍ، قالُوا: وهذا الحدليثُ محمولٌ على الاستجابِ والتحرُّدِ عنْ مظانُ الاشتابِ

وأُجِيبَ بِانَّ هَلَا خلاف الظاهرِ سِبَّها وقد تكررَ سوالُه للنبيُ ﷺ اربعَ مراتِ وأجابَهُ بقولِه: «كيف وقد قبلَ» وفي بعض الفاظِه وقفها». وفي رواية الدارقطنيُ<sup>(۱)</sup>: «لا خيرَ لكَ فيها»، ولو كانَّ من بابِ الاحتياطِ لاَتُرَهُ بالطلاقِ ما أنهُ في جميع الرواياتِ لم يذكرِ الطلاقُ فيكونُ هلا الحكمُ لمخصوصاً الله معم عموم الشهادةِ المُفتَيرِ فيها العددُ. وفد اعتبرُ ذلكَ في عوراتِ النساءِ فقلُم: يكفي شهادةِ امراةِ واحلةِ، والعلمُ عندَهم فيه أنهُ قلما يَظْلِمُ الرجالُ على ذلكَ فالضرورةُ داعةً إلى اعتبار، فكلما مُمَّا.

١٠٦٨/١١ - وَعَنْ زِيَادِ السَّهْمِيُّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: انْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْثَاء. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(١٨)</sup>، وَهُوْ مُرْسَلٌ، وَلِيَسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَّةً. [**مرسل**]

<sup>(</sup>١) في افتح البارية (١٥٣/٩).

٢) في (أ): ديُقبل،

 <sup>(</sup>٣) انظر: «المغني، لابن قدامة (١١/ ٣٤٠ ـ ٣٤٢).

 <sup>(</sup>٤) انظر: ابداية المجتهدة (٣/ ٧١ \_ ٧٧) بتحقيقنا.

 <sup>(</sup>٥) انظر: «البحر الزخار» (٣/ ٢٧٠).
 (٢) في «السنر» (٤/ ١٧٧ رقم ١٩).

<sup>(</sup>٧) في (أ): **ا**مخصوص».

<sup>(</sup>A) في «المراسيل» رقم (۲۰۷).

(وعنُّ زيادٍ قسَّهُميُّ قالَ: ثَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُسْتَرْضَعُ الحمقاءُ) خفيفةُ العقل (تخرجَهُ لبو داودَ وهوَ مرسلٌ وليسَّ لزيادٍ صحبةً).

ووجْهُ النَّهْيِ أنَّ للرِّضاع تأثيراً في الطباع فيختارُ مَنْ لا حماقَةَ فيها ونحوَها.

<sup>\* \* \*</sup> 

قلت: وأخرجه ابن تتيبة في (غريب الحديث) (۲۹۷/۱) من قول عمر، ولفظه: (أنَّ اللّبن يُشَدُّ عليه).

قوله: يُشَبُّهُ، يويد: إن الطفل الرضيع ربعا نزّع به الشُّبَه إلى الظُّنُو من أجل اللبن، يقول: فلا تسترضِعوا إلا من ترضون أخلاقه وتحفانه. وقد روى مثل هذا عن عمر بن عبد العزيز.



جَمْعُ نفقةٍ، والعرادُ بها الشيءُ الذي يبذُلُه الإنسانُ فيما يحتاجُه هو أو غيرُه منَ الطعام والشرابِ ونحوهما.

## يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا منعها النفقة

الله ١٠٦٩ عن عائِمَة ﴿ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْ عُنْبَهَ الْمَوْاةُ الِي سُمُنَانَ رَجُلُ سُوَيَةً اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(عنْ عائشة ﷺ قائد: مثلث هنهٔ بنتُ عتبة)`` بن ربيعةً بن عبدِ شمس بن عبدِ منافِ، أسلمتُ عامَ الفتح في مكةَ بعدَ إسلامٍ رُوْجِهَا، قُتِلَ أبوها عتبةً وعمُّها شيبةً واخوها الوليدُ بنُ عتبةً يومَ بدرِ تُشُثَّ عليها ذلكَ، فلمَّا فُتِلَ حمزةً أيوم

<sup>(</sup>۱) البخاري رقم (۵۳٦٤)، ومسلم رقم (۱۷۱٤).

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٥٣٣)، والنسائي (٢٦/٨) ـ ١٤٤٧)، والغارمي (٢/ ١٥٩)، واليهقي (٤٦٦/٧)، وأحمد (٣٩/١ و٥٠ و٢٠٠)، من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمتها في: «الإصابة» وقم (۱۸۹۰)، وفأسد الفاية» وقم (۱۷۳۰)، و«الاستيماب»
 رقم (۲۵۱۸)، وقتجريد أسماء الصحابة» (۲۱۰۲۷)، وفالنقات، (۲۹/۳۶).

احداً (() فرحتُ بذلك وعدت إلى بطنِه نشقتُهُ واخدتُ كَيدَهُ فلاكتُهَا نهُ لفظها. 
ترفيتُ في المحرّم سنة أربع عشرةً، وقبلَ غيرُ ذلك، (امراةُ لبي سفيانُ) أبو 
سفيانُ بنُ حربِ (() اسمهُ صخرُ بنُ حربِ بنِ أميةَ بنِ عبدِ شمسِ من رؤساءِ 
قريشي، اسلمَ عامَ الفتح قبلَ إسلام زوجَهِ حينَ اخذتُهُ جندُ النبيُ ﷺ في يومِ 
الفتح، واجازهُ العباسُ ثمَّ عَنَا بِهِ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فاشلَمَ. وكانتُ وفاتُه في 
خلاقة عنمانَ سنة انتينِ وثلاثينَ (على رسولِ قلهِ ﷺ قققاتُ: يا رسولُ اللهِ إلى السفولُ اللهِ إلى السفولُ اللهِ إلى المناسُ من البخلُ مع حرص، فهوَ اخصُ منَ البخلُ، والبخلُ 
يختصُ بعنم المالِ، والشعِّ بكلُ شيرٍ (لا يعطيني منَ النفقةِ ما يخفيني ويخفي بنيُ 
إلا ما لفنتُ منْ ملهِ بغيرٍ عِلْمِ فهلُ عَلَيْ في ذلكَ منْ جَناحٍ \* فقالَ: خذي منْ ملهِ 
بالمعروفِ ما يخفيهِ ويغم بنيكِ، مثقِ عنهِ).

#### (ما يدل عليه الحديث

الحديث فيه وليل على جواز وقر الإنسان بما يكره إذا كانَ على وجُو الاشتكاء [والاستفتاء] مما على وجُو الاشتكاء [والاستفتاء] مما أحدُ المواضع التي أجازُوا فيها الغيبة. ودلَّ على وجوب نفقة الزوجة والأولادِ علَى الزوج، وظاهرُه وإنْ كانَ الولدُ كبيراً لعموم اللفؤ بدل علم المنقق اللفؤ على اللفؤ معام المستفصال فإنْ أتى ما آيخصصُمُهُ إِنَّ من حديث آخرَ والا فالعمومُ قاضٍ بللك. وفيه وليلُ على أنَّ الواجبَ الكفايةُ مَن غيرِ تقديرِ للنفقة، وإلى هذا أمر عماهيرُ العلماء منهمُ الهادي والشافعيُّ، وعليه دلُّ قولُه تعالى: ﴿وَقَلَ الْمُؤْتِهِ لَمُنْ عَلَيْ المُعْلَقِ اللهادي والشافعيُّ: إنْها مقدَّرةً بالأماد فعلى العوسِر كلُّ يوم مُذَّانٍ وعن الهادي كلَّ يوم مُذَّانٍ وعن الهادي كلَّ يوم مُذَّانٍ وعي الهادي كلَّ يوم مُذَّانٍ وعي الهادي كلَّ يوم مُذَّانٍ في صفته وجَوْبَتِهِ؛ لأنَّ الموسِر ولي على الموسِر ولي على الموسِر ولي المحيرُ مُثَانٍ المحيرِ والموسِر والمعيرُ مَثَّانٍ المحيرِ والمعيرِ والمعيرِ

<sup>(</sup>١) زيادة من (أ).

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: (الإصابة) رقم (٤٠٦٦)، وداسد الغابة، رقم (٢٤٨٦)، ودالاستيماب،
 رقم (١٢١١)، ودالجرح والتعديل، (٤٢٦٤)، ودشدرات الذهب، (٢٠/١) (٣٧).

<sup>(</sup>٣) في (ب): دوالفتياة. (٤) في (أ): ديخصه،

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ٢٢٣.

مستويانِ في قَدْرِ المأكولِ وإنَّما يختلفانِ في الجؤدةِ وغيرِها. قال النوويُّ<sup>(١)</sup>: وهذا الحديثُ حجةً على من اعتبرَ التقديرَ. قالَ المصنفُ (٢): تعقُّباً لهُ ليسَ صَريْحاً في الردِّ عليهمْ ولكنَّ التقديرِ بما ذكرَ يحتاج إلى دليل فإنْ ثبتَ حملتِ الكفايةُ في ذلكَ الحديثِ على ذلكَ المقدارِ. وفي قولِها: إلا ما أخذتُ من مالهِ، دليلٌ على أن للأُمِّ ولايةً في الإنفاقِ على أولادها مع تَمَرُّو الأب، ودليل أنَّ مَنْ تَعَنَّرَ عليهِ استيفاءُ ما يجبُ، لهُ [أنْ](٣) باخذَهُ، لأنهُ ﷺ أقرَّها على الأُخذِ في ذلكَ ولم يذكرُ لها أنهُ حرامٌ، وقدْ سَألَتُهُ هلْ عليها جُنَاحٌ؟ فأجابَ بالإباحةِ لها في المستقبل وأقرَّها على الألُّخذِ في الماضي. وقدْ وردَ في بعضِ [ألفاظِ الحديثِ](\*) في البخَارِيُّ<sup>(ه)</sup>: (لا حرجَ عَلَيْكَ أَنْ تطعِمِيهُمْ بالمعروفِ). وقولُه: (خُولِي ما يكفيكِ وولدَكِ، يحتملُ أَنَّا لَتُمَا مِنهُ ﷺ، ويحتملُ أَنهُ [حَكُمْ] وفيهِ دليلٌ على الحكم على الغائبِ منْ دونِ نَصْبِ عنهُ، وعليهِ بوَّبَ البخاريُّ (١٦) بابُ القضاءِ على الغائب وذكرَ هذا الحديث، لكنَّهُ قالَ النوويُّ (١٠٠٠: شرطُ القضاءِ على الغائب أنْ يكونَ غائباً عن البلدِ أو متعزِّزاً لا يقدرُ عليهِ أو متعذراً، ولم يكن أبو سفيانَ فيهِ شيءٌ من هذا بَلْ كانَ حاضراً في البَلدِ فلا يكونُ هذَا منَ القضاءِ على الغائبِ إلَّا أنهُ قدْ [أُخْرَجُه] المحاكمُ في تفسيرِ [سورة](٩) الممتحنةِ في المستدركِ، (١٠٠ أنهُ ﷺ لما اشترطَ في البيعة على النِّساءِ ولا يسرقُنَ قالتْ هندُ: لا أبايعكَ على السرقة إنى أُسرقُ من مال زَوْجِي، فَكُفُّ حتَّى أرسلَ إلى أبي سفيان يتجللُ لها منهُ فقالَ: أما الرطبُ فنعمْ وأما اليابسُ فلا، وهذا المذكورُ يدلُّ على أنهُ قَضَى على حاضر إلا أنهُ خلافُ ما بوَّبَ لهُ البخاريُّ، [وكانَّهُ لم يصح له زيادة الحاكم](١١).

<sup>(1)</sup> في قشرح صحيح مسلمة (١٢/٧). في افتح الباري؛ (٩/٩٠٥).

<sup>(</sup>٣) في (أ): فكان له أن، في (ب): الفاظه. (٤)

<sup>(</sup>٥) رقم (٢٣٢٨ \_ البغا).

في صحيحه (١٧١/١٣ رقم الباب ٢٨ \_ مع االفتح). (7)

في فشرح صحيح مسلم، (٨/١٢). (٨) في (ب): وأخرج، (Y) (٩) زيادة من (١).

<sup>.(</sup>١٠) (٤٨٦/٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١١) زيادة من (أ).

والحجاصل أنَّ القِصَّة مترددة بين كويْو تُنتِيا وبين كويْو خُخماً، وكونُه فُنْيًا أقربُ لانهُ لم يطلَّبُها بينة ولا استحلقها، وقدْ قبلَ إنهُ حكم بِعلْدِهِ بِصِدْقِها فلم يطلبُ منها بُنْنَةً ولا يسيناً فهوَ حجةً لمن يقولُ إنهُ يحكمُ الحاكم بعلوهِ إلا أنهُ معَ الاحتمالِ لا ينهضُ دليلا على معيِّنِ منْ صورِ الاحتمالِ إنَّما ينمُ بهِ الاستدلالُ على وجوبِ النفقةِ على الرَّوْجِ للزوجةِ وأولادٍه، على أنَّ لها الاَحدَّ من مالِه إنْ لم يقمُ بكفايتِها وهوَ الحكمُ الذي أوادَهُ المصنفُ منْ إيرادِ الحديثِ هذَا كُنَّا في بابِ النفقاتِ.

## (الإنفاق على القريب المعسر

الم ١٠٧٠/٢ ـ وَعَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِي ﷺ قَالَ: قَدِنْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا الْمُدِينَةَ، فَإِذَا الْمُدِينَةَ، وَإِنْدَا اللَّهِ ﷺ وَالإِنْدَا وَلَوْ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ اللَّهَ وَلَوْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## وترجمة طارق المحاربي

(وعن طارق المحاوبي)() هرّ طارقُ بنُ عبدِ اللّهِ المحاربي بضمُّ العيم وحاءِ مهملةٍ، ووى عنهُ جامعُ بنُ شدًاد وريْعيُّ، بكسرِ الراء وسكونِ الموحدةِ وكسرِ العين المهملةِ وتشديدِ المثناةِ التحتيةِ، ابنِ جراشٍ، بكسرِ الحاءِ المهملةِ وتخفيفِ الراءِ والشينِ المعجمةِ، (قالَ: قلمَنا العمينةَ قادًا رسولُ اللّهِ ﷺ قلمَ على المعندِ

<sup>(</sup>٢) في اصحيحه وقم (٣٣٤١).

 <sup>(</sup>١) في االسنن (٥/ ٢١).

 <sup>(</sup>٣) في دالسنن، (٣/٤٤ ـ ٤٥).

قلت: وأخرجه الطبراني رقم (٨١٧٥). وهو حديث صحيح. وفي الباب: عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي أخرجه الطبالسي في المسند؛ رقم (١٣٥٧)، وابن أبي شبية في المصنف، (٢٣٢٣)، والبيهقي في السنن الكبرى، (٨/ ٣٤٥). وعن رجل من بني يربوع أخرجه أحمد في المسند، (٣/ ٢٤).

 <sup>(3)</sup> انظر ترجمته في: «الإصاباته وقم (٤٣٤٤)، وأسد الغابة، وقم (٢٥٩٥)، والاستيمائ.
 رقم (١٣٧٥)، والثقاعة (٢٠٢/٢)، واتجريد أسماء الصحابة، (٢٧٤/١)، والوافي بالرفيات، (٢/١/٢٥).

وفي قوليه: واختلك أو أخالناً (أ) إلى آخرو، دليل على وجوب الإنفاق للقريب المعمر فإنه تفصيل لقوليه: وابدأ بعن تعول، فجعل الأخ من عياليه وإلى هذا ذهب عمر وابن أبي ليَلَى واحمدُ والهادي ولكنّه اشترط في «البحرو ( ان يكون القريب عمرُ وابن أبي ليَلَى واحمدُ والهاد عمل المعنوب ، مستدلاً بقوله تعالى: ﴿ وَمَنَا النّوارِثِ يَلِنُ وَالِثَهُ \* ( واللامُ المجنوب ، ومنذ الشافعيُّ أنَّ النفقة تحبُ لفقير غير مُختب زوينا أو صغيراً أو مجنوناً لمجزء عن تخليج نشوء و قالوا: فإن الم يكن فيه إحدى هذه الصفاتِ فأقوالُ أحسبُها تجبُ لانهُ يقدِّ أن يكلُّ الله يكنُ فيه إحدى هذه الصفاتِ فأقوالُ أحسبُها تجبُ لانهُ فيتم أن يكلُّ منزلُه منزل على القرم عون العكس لانهُ ليسَ فإنهُ نازلُ منزلة المعالى والمالي. ويبُ نفقة الأصلُّ على القرم وون العكس لانهُ ليسَ من عَلْمُ السَّرَ، وعنذ الحنفية يلزمُ من المصاحبة بالمعروفِ أن يُكلَّت أصلهُ التكسبُ عَمْ عُلُوا السَّرَ، وعنذ الحنفية يلزمُ التربُ محرًا فقير عاجز عن الكسبِ بقدرٍ الرب، مكلًا في كتبِ الفريقينِ.

ابن الأثير: (٥/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) في اصحيحه رقم (٥٩٧١).

قلت: وأخرجه مسلم رقم (٢٥٤٨) من حديث أبي هريرة. (٣) في (ب): (٤١٤. (٤) فـ (ب: العاة

 <sup>(</sup>٦) في (ب: وبهاء.
 (٥) سورة الأحقاف: الآية ١٥.
 (٢) في (أ): ورأخيك.

 <sup>(</sup>۲) (۲/۰/۲) (۷) سورة البقرة: الآية ۱۳۳۳.

وفي «البحر»(" نقل عنهم [خلاف](" هذا، وهذه الأقوال لم يسفر فيها وحِجُهُ الاستدلال. وفي قوله تعالى: ﴿ وَلَا ثَلَ اللّهِمَ هَلَمُهُ " ما يشمرُ بأنُ للقريب حقاً على قريب والحقوق متفاوتة فحمّ حاجزيو للنفقة تجبُ وممّ عَدَيها فحقُه الإحسان بغيرها من البر والإكرام. والحديث كالمبين للذي القرّبي ودرجاتهم فيجبُ الإنفاق للمحسر على الترتيب في الحديث ولم يذكّر فيه الولد والزرجة لأنهما تد عُلِمَ من مذليل آخر والتقيدُ بكريه وارثاً محلُّ توقيي. واحلم أنَّ للملماء [خلافاً] " في سقوط نفقة الماضي، فقيل تسقطُ للزوجة والاقارب، وقيل لا يسقطان، وقيل تسقط نفقة القريب دون الزوجة. وعلّمُوا هذا النفصيل بأنَّ نفقة القريب أنها شرّعتُ للمواساؤ لأجل إحياء النفي وهذا قد انتفَى بالنظر إلى الماضي، وأما نفقةُ الزوجة فهي واجهُ لا لأجل المواساؤ ولذا تجبُ مع غِنَى الزوجة، ولإجماع الصحابة على عام عَنى الزوجة، ولإجماع الصحابة على عَلَم سقوطها فإنْ تمَّ الإجماعُ فلا النفات إلى العرامة وهذا كذا أنَّ الإجماعُ فلا النفات إلى العرامة وهذا كانُّ وحسرتُهنَّ بالمعروفيه على مُنافِع وحسرتُهنَّ المعروفيه عنا عابية.

وأخرجَ الشانعيُ<sup>(٧٧</sup> بإسنادِ جيُّدِ عنْ عمرَ ﷺ: اأنهُ كتبَ إلى أُمراءِ الاجنادِ في رجالِ غابُوا عن نسائِهم فامرَهمُ أن يامروهُم بأنْ ينفقُوا أوْ يطلّقوا، فإنْ طلّقوا بعثُوا

- (۲) (۳/ ۲۸۰).
  - (٣) سورة الإسراء: الآية ٢٦.
     (٤) في (أ): (خلاف.
    - (ه) زیادة من (ب).
    - (٦) وهو جزء من حديث جابر أخرجه مسلم رقم (١٢١٨).
- ب) في ديناتع المنزه (۲/۲۷ ـ ۲۲۸ ـ ۲۲۸ ـ ۲۲۸).
   وقال الشركاني في دنيل الأوطاري: (۲/۲۵ ـ ۲۰۰ ـ . . وإليه ذهب جمهور العلماء كما
   حكاء في فقت الباري»، وحكاء مناحب دالبحرة عن الأمام علي عظه وصد وأبي
   هريرة، والحسن البصري، وسعيد بن المسبب، وحماد، ووبيعة، ومالك، وأحمد بن

حنول، والشافعي، والإمام يحيى. فوحكى صاحب اللتماع عن الكوفيين أنه يلزم المرأة الصبر وتتملق الشفة بلمة الزوج. وحكاء في اللبحرا عن عطاء والزهري والثوري والقاصية، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحد قولي الشافعي! أهد. وانظر ما قال ابن القيم في فزاد المعادة (٥٢/٥٥ ـ ٥٥١) في حكم السالة. بنفقةِ ما حَبَّسُوا؛، وصحَّحَهُ الحافظُ أبو حاتمٍ الرازيِّ (١). ذكرَهُ ابنُ كثيرِ في الإرشاد.

#### (حق المملوك طعامه وكسوته)

١٠٧١/٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّمَنْلُوكِ طَمَانُهُ
 وَكُسْوَتُهُ، ولا يُخْلَفُ مِنَ العَمْلِ إلا مَا يَطِيقُ، رَوَاهُ مِسْلِمُ<sup>(١)</sup>.

(وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ وَسُولُ اللّهِ ﷺ للمعلوبُ والمملوكةِ على السّدِ (طعلتُه وكسوتُه ولا يُخْلُفُ مِنَ الععلِ إلا ما يطيقُ. رواة مسلمًا. الحديثُ دليلٌ على ما هرّ مجمّعٌ عليه مِنْ وجوبِ نفقة المملوبُ وكسرتِه، وظاهرُه مُمُلُلُقُ الطعامِ والكُسوةِ فلا يَجِبَانِ مِنْ عينِ ما يأكلُه السّيدُ ويلبسُه، وحليثُ مسلم بالأم بالمتامِ والكُسوةِ مما يُطْبَعُ موصولٌ على النّدبِ. ولولا ما قبلَ من الإجماع على هذا لاحتمل أنَّ هذا يثبُدُ مطلقَ حديثِ الكتاب، ودلَّ على أنهُ لا يكلُهُ السَّبِدُ معليهِ إيضاً.

## وجوب النفقة والكسوة للزوجة

1047/4 - وَعَنْ حَجِيم بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفُتَشِرِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ: فُلْتُ: يَا رَسُونَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زُوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ: اللَّ لَطْمِنُهَا إِذَا طَبَعْت، وَتَكْسُوهَا إِذَا الْحَدِيثُ، وَتَقَلَّمُ فِي طِنْرَةِ النَّسَاءِ". [صحيح]

(وعنَّ حكيم بنِ مُعلوية القشيريُّ عن أبيه)[معاوية بنَ حَيْلَةَ[\*\* (فَالَّ: قَلْتُ يَا رسولُ اللهُ ما حقَّ زوجةِ احينا عليهِ قالَ: أنْ تطعمُها إنا طَعِنْتُ، وتتعشوها إنّا اكتسيتُ. المحيدُ، وتقلَّمُ في عشرةِ النساءُ منايهِ ونسبُهُ إلى أحمدَ وأيي داودَ والنسائيُ وابنِ ماجهُ وأنهُ عَلَّنَ البخاريُّ بعضَه وصحَّمُهُ ابنُ جِئَّانَ والحاكمُ وتقلَّمُ الكلامُ عليهِ.

 <sup>(</sup>١) قال ابن أبي حاتم في اللطل؛ (٤٠٦/١) رقم (٢٢٧): فقال أبي: نحن ناخذ بهذا في
 نفقة ما مضى اهد.
 (٢) في صحيحه رقم (٦٦٣).

 <sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه من کتابنا هذا برقم (٦/٩٥٩)، وهو حدیث صحیح.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (٠).

الْكَحْ بِطُولِهِ، قَالَ فِي دَخِيلٍ رَضِيَ اللَّهُ ثَمَالَى عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: في خَلِيثِ الْمُحَرِّفِ، اللَّهُ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَمْرُوفِ، الْمُحَرِّفِ، عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَمْرُوفِ، إِلَيْمَالُمُونِ، الْمُحَرِّفِ، إِلَيْمَارُوفِ، إِلَيْمَارُوفِ، إِلَيْمَالُمُونَانِ، وَصَحِيمًا إِلَيْمَارُونِهُ، الْمُحَرِّفِةُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّ

(وعنْ جلبرٍ في حديثِ الحجُّ بطولِهِ قالَ في نِكْرِ النساءِ: ولهنَّ عليكمْ رزْقُهنَّ وكسوتُهنَّ بِالمعروف. الحَرجَة مسلمٌ) وهرَ دليلٌ على وجوبِ النفقة والكسوةِ للزوجةِ كما دلتْ لهُ الآيةُ وهوَ مُجْمَعٌ عليهِ. وقدْ تقدَّم تحقيقُه وقَولُه بالمعروفِ إعلامٌ بأنهُ لا يجبُ إلا ما تُعُورِتَ منْ إنفاقِ كلُّ على قدْرِ حالِه كما قالَ تَعَالَى: ﴿لِيُنفِّقُ ذُو سَمَةٍ مِن سَمَنِيَّةً وَبَن مُمِدَ عَلِيْهِ رِيْقُتُم قَلِيْنِيقَ مِثًّا مَائِنَةُ اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ فَنْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَنَهَا ﴾ (<sup>(٢)</sup>)، ثمَّ الواجبُ لها طعامٌ مصنوعٌ لأنه الذي يصدقُ عليهِ أنهُ نفقةٌ ولا تجبُ القيمةِ إِلَّا برِضًا مَنْ يجبُ عليهِ الإنفاقُ. وقدْ طوَّلَ ذلكَ ابنُ القيِّم (٣) واختارهُ وهوَ الحقُّ فإنهُ قالَ ما لفظُّه: وأما فرضُ الدراهم فلا أصلَ لهُ في كتاب اللَّهِ تعالَى ولا سنةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ [ولا روي]<sup>(١)</sup> عنْ أحدِّ منَ الصحابةِ أَلْبَتَّةً ولا التابعينَ ولا تابعيهِمْ ولا نصَّ عليهِ أحدٌ منَ الأثمةِ الأربعةِ ولا غيرِهم منْ أثمةِ الإسلام واللَّهُ تعالَى أُوجِبَ نفقةَ الأقاربِ والزوجاتِ والرقيقِ بالمعرُّوفِ، وليسَ منَ المعروفِ فرضُ الدراهم بل المعروفُ الذي نصَّ عليهِ الشَّرعُ أنْ يكشُّوهم مما يَلْبَسُ ويُظْعِمُهم مما يأكلُّ، وَلَيْسَتِ الدراهمُ منَ الواجبِ ولَا عوضِه ولا صعَّ الاعتياضُ عمًّا لم يستقرُّ ولم يُمْلَكُ فإنَّ نفقةَ الأقاربِ والزُّوجاتِ إنَّما تجبُ يوماً [فيوماً](٥) ولو كانتْ مستقرةً لم تصعُّ المعارضةُ عنْهاً بغيرِ رِضا الزوجِ والقريبِ، فإنَّ الدراهمَ تُجْمَلُ عِرَضاً عنِ الواجبِ الأصليِّ وهوَ إما البرُّ عندَ أَلشافعيُّ أو المُقتاتُ عندَ الجمهورِ، فكيفَ يجبرُ على المعاوضةِ على ذلكَ بدراهمَ منْ غير رِضًا ولا إجبارِ الشرع لهُ على ذلكَ، هذا مخالفٌ لقواعدِ الشرع ونصوصِ الأثمةِ ومصالح العبادِ. ولكنُّ إنَّ اتفقَ المنفِقُ والمنفَقُ عليهِ جازَ باتفاتِّهِمَا. على أنَّ في اعتياضَ الزوجةِ عنِ النفقةِ الواجبةِ لها نزاع معروف في مذهبِ الشافعي وغيره.

 <sup>(</sup>١) في وصحيحه رقم (١٢١٨).
 (٢) سورة الطلاق: الأية ٧.

<sup>(</sup>٣) في دالهدي النبوي؛ (٥/ ٤٩٠). (٤) في (ب): دولاً.

<sup>(</sup>a) في (ب): الفيوم.

### وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته

وهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ (٢) بَلْفَظِ: ﴿أَنْ يَخْسِنَ عَمْنُ يَمْلِكُ قُوتَهُۥ [صحيح]

## نفقة المتوفى عنها زوجها

٧/ ١٠٧٥ - وَعَنْ جَابِرِ يَرْفَعُهُ فِي الْحَامِلِ الْمُنْوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ـ قَالَ: وَلا تَقَقَةً
 لَهَاه . أَخْرَجُهُ النَّبَهَقِيُّ ( ) وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ ، لَكِنْ قَال : الْمُخْفُوظُ وَقَفْهُ . [موقوف]

- وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ في حَدِيثِ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ 🐞 كَمَا تَقَلَّمُ. رَوَاهُ مُسْلِمُ<sup>(ه)</sup>. [صحيح]

<sup>(</sup>١) في (عشرة النساء) رقم (٢٩٥).

قلّت: وأخرجه أحمدُ (١٦٠/٣ و١٩٤)، والحاكم (١/١٥١)، وأبو نعيم (٧/ ١٣٥) من طرق عن سفيان الثورى، يه.

وأخرجه الطيالسي وقم (۱۲۸۱)، والحميدي رقم (۵۹۹)، وأحمد (۱۹۳۲) و۱۹۹)، والنسائي في اعشرة النساء، رقم (۲۹۳)، والحاكم (۲۰۰۰)، والبيهقي (۷/۱۶)، والقضاعي في همسند الشهاب، وقم (۱۶۱۱) و(۱۶۱۳) و(۱۶۱۳)، والبغوي في الشرح السنة (۲۶۰۵)، من طرق من أيي إسحاق، به.

وهو حديث صحيح، والله أعلم. (٢) في اصحيحه وقم (٩٩٦).

 <sup>(</sup>٢) في الصحيحة رقم (٩٩٦).
 (٣) في (السن الكبرىة (٧/ ٤٣٠) رجاله ثقات لكن قال البيهقي: المحفوظ وقفه.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه رقم (١٤٨٠).

(وعن جيه يبوي وفقه في الحامل العتولى عنها زوجها قال: لا نفقة الها. الشرجة المبيعين ورجاله فقات لعن قال: المحفوظ وقفة، ولبت قفي النفقة في حديث فلعلمة بينت قلس كما تقتم، وواف مسلم). وتقدَّم أنه في حنّ المطلّقة بايناً وأنه لا نفقة لها رتقدًم الكلام فيه، والكلام هُنَا في نفقة المتوفّى عنها [زوجها] وهلو المسئلة فيها خلات. ذهب جماعة من العلماء إلى أنها لا تجبُ النفقة للمتوفّى عنها سواة كانت حاملًا أو حائلًا، أما الأولى قلهما النمية المسلمين ، وأما الثانية فيطريق الأولى. وإلى هذا ذهب النافعة والموثيد فيهنا العلمي، ولانًا الأصل براءة اللمترة ووجوبُ النفقة أشهر وعشراً لا بوجبُ النفقة. وذهب آخرونَ منهم الهادي إلى وجوبُ النفقة. وذهب آخرونَ منهم الهادي إلى

الله الله المدار من الآية لا يوجبُ نسخَ النفقة، ولأنَّها محبوسةٌ بِسَبَيهِ نتجبُ نفقها. وأَجِيْبَ بالنَّها كانتُ تجبُ النفقة بالوصية كما دنَّ لها قوله تعالى: ﴿وَالْمَيْنَ بُمُوْلُوكَ مِنحَمُمُ وَثَدُّلُكُ أَلْفَكَا وَسِيَّةً لِأَنْوَجِهِم تَنتُما إِلَى السَّحَلِ غَيْر إِمْسَرَجُهُ"، نسخت الوصية بالعناع إما بقوله تعالى: ﴿يَمَيَّمَنَ بِأَشْهِنَ أَنْسِهِنَ أَيْسَةً أَمْمُهِ وَمَقَدَّهُ"، وإما بآيةِ المواريثِ"، وإما بقولهِ على « وصةً لوارثِ".

 <sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٤٠.

<sup>(</sup>١) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآيتان ١١، ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٣٤.

 <sup>(</sup>a) وهو حديث صحيح. ورد من حديث الهمرو بن خارجة، واأبي أمامة، واابن عباس،
 واهيد الله بن عمرو، واجابر، واعلي، واأنس.

ه أما حديث عمرو بن خارجة نقد آخرجة أحمد (۱۸۲/۵) ۱۸۱۷)، وابن ماجه وقم (۱۸۲/۵)، والنساني (۱۷۲/۵)، والشرائي (۱۸۲/۵)، والنداوتهاني (۱۸۲/۵)، والنداوتهاني (۱۸۲/۵)، والنداوتهاني (۱۸۲/۵)، قال رالبیهاني (۱۸۲/۵)، قال النداوتهان (۱۸۲۷)، قالداوتهان تعدید حدیث حدیث صحیح.

قلت: في سنده شهر بن حوقب ضعيف لسوء حفظه إلا أن الحديث الصحيح بشواهده. • وأما حديث أبي أمامة فقد أخرجه أحمد (د(۱۳۷۶)، وأبو داود وقر (۱۹۷۷)، والبيا ماجه رقم (۲۱۲۳)، والترمذي رقم (۱۲۶۳)، والطيالسي رقم (۱۲۵۲)، والبيهةي (۲ (۱۲۵)، والدولابي في فالكنمي، (۱۲۵۱)، وسعيد بن منصور (۱۳۵/ رقم ۲۲۷)، قالرتمن: عديد حديد صحيح.

قلت: في سنده إسماعيل بن عياش وهو قوي إذا روى عن الشاميين، وهذا الحديث من روايته عنهم لأنه رواه عن (شرحبيل بن مسلم) وهو شامي ثقة، وقد حسنه الحافظ في =

وأما قولُه تعالى: ﴿ فَالْقَفُواْ عَلَيْنَ حَتَى يَشَعَنَ مَمْلَهُ فَهُ اللّهِ فَالْهَا واردة في المعطَّقَاتِ قلا [يتناول] (() المتوقَّى عَلَيه. وفي مُسْنِ الله وادو (() من حديث ابن جاس ألّها لُسِكَتُ آية : ﴿ وَاللّهِنَ يُمْتَوُّكَ مِنصَّمَ مَنْدُلَكُ أَلْنَكُمْ وَسِيَّةٌ لِأَنْتِهِمِ ثَسَمًا إِلَى اللّهَالِهِ (() بَايَةٍ اللّهواريث] (() بما فرض اللّهُ لهنَّ مَن الرُّيْعِ والشَّمْنُ واثبَعَ أَسْتِحَ إِلَى اللهِ فَيالِ باللهُ تَجولُ أجلُها أربعة أشهرٍ وعشراً، وأما ذِكْرُ المصنفِّ حديثَ فاطمةً بنتِ قِسِ هنا فكانهُ يربدُ إنَّ البانَ والمترقَّى عَلَمًا مُحكَفَهَا واحدٌ بجامع البينويَة والحلُّ للغيرِ.

## دليل على وجوب الإنفاق على الزوجة والمملوك والولد

٨/١٠٧٦ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

التلخيص؛ (٣/ ٩٢) أيضاً.

- وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه الدارقطني (٩٨/٤ رقم ٩٣) وابن عدي في
   الكامل؛ (٩١٧/٢) وقال الحافظ في االتلخيص؛ (٩٣/٣): إسناده واه.
  - وأما حديث جابر فقد أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٧ رقم ٩٠)، وفي سنده ضعف.
- واما حديث على نقد أخرجه الدارقطني (٤/٧٤ رقم ٩١)، وفي سنده ضعف.
   وأما حديث أنس نقد أخرجه ابن ماجه رقم (٢٧١٤)، والدارقطني (٤٠/٤ رقم ٨)، والبيمقي في «السنز الكبري» (٢٠٤/ ـ ٢٥٥)، وهو حديث صحيح.
  - وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم. (١) سورة الطلاق: الآية ٦. (٢) في (ب): انتناول.
- (٣) وأخرجه الحاكم في االمستدك (٢/ /٢٨) من طريق ابن سيرين عن ابن عباس.
   وهذا إستاد رجاله ثقات غير أنه متقطع، ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس.
- وأخرجه الجصاص في واحكام القرآنة (١/٤١٤) من طريقين: عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. الثاني: عن عثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس.
- قلت: إسناد الطريقين فسميف جداً، عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. وابن جربع لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني. وكذلك منابعة عثمان بن عطاء لابن جربع ضعيفة لا تصلح للمنابعة.
  - والخلاصة: أن الحديث ضعيف. (٤) سورة البقرة: الآية ٢٤٠.
  - (٥) في (ب): «الميراث».

أما حديث ابن عباس فقد أخرجه الدارقطني (٩/٧٤ رقم ٩٨) وقال ابن حجر: رجاله
 ثفات. ولفظه: (لا تجوز وصية لوارث إلا أن نشاء الورثة).

«البند الْمُلْهَا خَيْرٌ مِنَ البيد السُّفْلَى وَيَبْدَأُ أَخَدُكُمْ مِمْنَ يَعُولُ، تَقُولُ الْمَزَأَةُ: أَطْمِمْنِي أَوْ طَلْقَيه، وَرَاهُ الدَّارَقُطْنِي (١) وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. [صحيح بطرقه]

(وعن ليس هويدة هلله قال: قال رسول الله هلا الله المفلية خير من الهيو الشعافي) تندّم تسيرُهما (ويبدأ) أي بالبر والإحسانِ (اهنكم بعن يغول، تقول العراق المتفقيني او طلقني. رواة العارقطني واستاده حسنً) أخرجَهُ من طريق عاصم عن أي صالح عن أبي هريرة إلّا أنّ في جفظ عاصم شيئاً. وأخرجَهُ البخاريُّ " موقوناً على أبي هريرة. وفي رواية الإسماعيليّ قائواً: يا أيا هريرة عيى تقولُه عن رَالِك الله هلا قال المنافق عن المحادث الله هلا قال أنه من استنباطه، همكذا قائلة الناظرون في الأحاديث، والذي يظهرُ بل ويتحيَّنُ أنَّ أبا هريرة قال لهم؛ قالو اهذا شيئة تقولُه عن رَالِك الله هلا، وتعمَّنُ أنَّ أبا هريرة قال أجاب بقوله: ين كيسي جواب المتهكم بهمُ لا مخبراً أنه لم يكن عن الحقيقة وقد قال: قال رسول الله هلا، ويسمى المنافق وقد قال: قال: سول رسول الله هلا، وهما المنافقة وقد قال: قال رسول الله هلا، وهما المنافق ومن من قيس المنابطة إلى قول رسول الله هلا، وهما منا المريرة على المنافق ومن منا إلى هريرة على المنافق ومن منا الماهية على مدهول الله هلا وحاساً أبا هريرة على المفافق وها فاعدةً .

 <sup>(1)</sup> في «السنز» (۲۹/۷/۲ رقم ۱۹۱۱) بلنظ: «السرأة تقول: أطمعني أو طلقي، ويقول ميده:
 المعني واستميلني، ويقول ولده: إلى من تكلنا». وتعقيه الحافظ في «الفتح» (۹/ ۵۰۱) بقوله: «لا حجّة في» لأن في حفظ عاصم شيئًا اه.

بهوي. و حجه به ١٠ مع . • واخرجه البيهتي (٧/ ٤٧٠)، وابن حبان رقم (٣٣٦٣ - الإحسان) من طريق إسحاق بن

منصور، عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهللة، عن أبي صالح عن أبي هربرة. • وأخرجه أحمد (٤٧٦/١)، ٤٥٥)، والبخاري رقم (٥٣٥٥)، والبيهقي (٤٦٦/٧ و٤٧١) من طرق عن الأهش عن أبي صالح، به.

و اخرجه أحمد (١/ ٢٧٨)، والبخاري رقم (١٤٢٦) و(٢٥٥٥)، والنسائي (٥/ ٢٦)، والبيهتي (١٨٠/٤)، من طرق عن سعيد بن المسبب عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) في (صحيحه) رقم (۱۶۲۸).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في فصحيحه (١/١٠ (وقر ٣/٣)، من حديث أبي هريرة.
 والحديث متواتر ورد عن (٧٨) صحابي، انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي (ص٣٧ - ٧٧).

[أن](١) لم يردُ أبو هريرةَ إلَّا التهكُّمَ بالسائل، ولِذَا قُلْنَا إنهُ يتعينُ أنَّ هذَا مرادُه. والذي أتَّى بهِ المصنفُ من الرواية بعضُ حديثه، على أنهُ فسَّر قوله: مِنْ كيس أبي هريرة، أي منْ حِفْظ، وعبَّر عنهُ بالكيس إشارةٌ إلى ما في صحيح البخاريُّ<sup>(٢)</sup> وغيرِهِ منْ أنهُ بسطَ ثوبَهُ أو نَمِرَةً كانتْ عليهِ فأملاهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ حديثاً كثيراً ثمَّ لغَّهُ فَلم ينسَ منهُ شيئًا، كأنهُ يقولُ ذلكَ الثوبُ صارَ كيْساً، وأشرْنا لكَ إلى أنهُ لم يأتِ المصنفُ بحديثِ أبي هريرةَ تاماً وتمامُه في البخاريُّ: ﴿ويقُولُ العبدُ أَظْهِمْنِي واستغمِلْني، وفي روايةِ الإسماعيليُّ: "ويقولُ خادمكُ أطعمني وإلَّا بِعْني، ويقولُ الابنُ: إلى مَنْ تَدَعُني؟،، والكلّ دليلٌ على وجوبِ الإنفاقِ على مَنْ ذُكِرَ مَنَ الزوجةِ والمملوكِ والولدِ، وقد تقدَّم ذلكَ ودلُّ [عليه] (٣) أنهُ يجبُ نفقةُ العبدِ وإلَّا بيعُه، وإيجابُ نفقةِ الولدِ على أبيهِ وإن كان كبيراً. قالَ ابنُ المنذرِ: اختُلِفَ في نفقةِ مَنْ بلغَ منَ الأولادِ ولا مالَ لهُ ولا كسْبَ، فأوجبَ طائفةُ النفقةَ لجميع الأولادِ أطفالًا كانُوا أو بالغينَ، إناثاً أو [ذكوراً]<sup>(ع)</sup> إذا لم يكن لهمْ أموالٌ يستغنونَ بَها عنِ الآباءِ. وذهبَ الجمهورُ إلى أنَّ الواجبَ الإنفاقُ عليهم إلى أن يبلغَ الذَّكرُ وتتزوَّجَ الأُنْثَى، ثمَّ لا نفقةَ على الأبِ إِلَّا إِذَا كَانُوا زُمْنَى، فإنْ كانتْ لهمْ أموالٌ فلا وجُوبَ عَلَى الأبِ. واستُدِلُّ على أن [الزوجة]<sup>(٥)</sup> إذا أعسرَ زوجُها بنفقيّها طُلِبَ الفراقُ، ويدلُّ له قولُه:

## إيجاب مفارقة الزوجة إذا لم يقدر الزوج على الإنفاق

٩/ ١٠٧٧ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ ـ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ ـ قَالَ: ﴿ يُفَوِّقُ بَيْنَهُمَا ٨. أَخْرَجُهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ (٦) عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الرَّنَّادِ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: سُنَّةً؟ فَقَالَ: سُنَّةً. وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيًّ. [مرسل قوي]

والخلاصة: أن الحديث مرسل قوي.

<sup>(1)</sup> 

نى (ب): دانّه، في اصحيحه رقم (١١٩). (٢)

نى (ب): ٤على١. في (ب): الأكراناً». (٤) (T) في (ب): الله وجة،

<sup>(</sup>o)

وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسند» (٢/ ٦٥ رقم ٢١٢)، وقال الشافعي ﴿: والذي (7) يَشبهُ قُولُ سعيد بن المسيب سنة أن يكون سنة رسول الله ﷺ.

(وعنْ سعيدِ بنِ المسيبِ ﷺ فِي الرَّجُلِ لا يجدُ ما ينفقُ على أهلِه قالَ: يفرَّق بينَهما. لحْرجَهُ سعيدُ بنُ منصورٍ عنْ سفيانَ عنْ أبي الزنادِ عنهُ ﴿ قَالَ: قلتُ لسعيد بن المسيِّب: سنةٌ؟ قالَ: سنَّةً. وهذا مرسَلٌ قويٌّ)، ومراسيلُ سعيدٍ معمولٌ بها لما عُرِفَ أَنهُ لا يُرْسِلُ إلَّا عنُ [عدل](١). قالَ الشافعيُّ: والذي يُشْبِهُ أنْ يكونَ قولُ سَميدٍ سنَّةَ رسولِ اللَّهِ ﷺ. وأما قولُ ابنُ حزم<sup>(٢٢)</sup>: لعلَّه أراد سنَّةَ عمرَ فإنَّهُ خلافُ الظاهرِ، وكيف يقول له [القائل]<sup>(٣)</sup> سنةٌ ويزُّيدُ سؤالَه عنْ سُنَّة عمرَ ﷺ هذا مما لا ينبغي حملُ الكلام عليه، وهلْ سألَ السائلُ إلَّا عنْ سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ. وإنَّما قالَ جماعَةٌ إنهُ إذا قالَ الراوي منَ السنَّةِ فإنهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يريدَ سُنَّةَ الخلفاءِ إذا قال من السنة كذا، وأما بعدَ سؤالِ الراوي فَلَا يريدُ السائلُ إِلَّا سُنَّةَ رسولِ اللَّهِ ﷺ، ولا يجبُ المجيبُ إلَّا عنْها لا عنْ سنةِ غيرِه، لأنهُ إنَّما [يسأل](؛) عما هوَ حُجَّةٌ وهَوَ سنَّتُهُ ﷺ. وقدْ أخرجَ الدارقطنيُّ (٥٠ والبَّيهةيُّ (٦٠ منْ حديثِ أبي هريرةُ مرفُوعاً بِلْفَظِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ فِي الرَّجِلِ لا يَجِدُ مَا يَنْفَقُ عَلَى أَمْرَأَتِهِ قَالَ: يُفَرَّقُ بينَهماه. وأما دعوى المصنِّفِ أنهُ وَهِمَ الدَّارِقطنيُّ فيهِ، وتبعَهُ البيهقيُّ على الوهْم فهوَ غيرُ صحيحٍ، وقدْ حَقَّقْنَاهُ في «حواشي ضوءِ النهارِ»<sup>(٧٧</sup>، وسيأتي كتابُ عمرَ إلى أُمراء الأجنادِ<sup>(٢٨</sup> في أنَّهم يأخذونَ على مَنْ عندَهم مِنَ الأجنادِ أنْ يُنْفقُوا أو يطلُّقُوا. وقدِ اختلفَ العلماءُ في هذا الحكم وهو فسخُ الزوجيَّةِ عندَ إعسارِ الزوجِ على أقوالٍ:

الأولُ: ثبوتُ الفسخ وهوَ مذهبُ عليٌّ وعمرَ وأبي هريرةَ وجماعةِ منَ التابعينَ ومنَ الفقهاءِ مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ<sup>(١)</sup>، وقال بهِ أهلُ الظاهرِ<sup>(١٠)</sup> مستدلِّينَ بِمَا ذُكِرَ وَبِحَدِيثِ: ﴿ لَا ضَرِرَ وَلَا ضِرارَه (١١١)، وتقدَّمَ تَخْرِيجُهُ وَبِأَنَّ النَّفقةَ في مقابلِ

في (١١/ ٩٥). ني (ب): اثقةا. (Y) (1)

ني (ب): أساله. (1) ني (ب): «السائل». (T)

في السنن الكبرى، (٥/ ٦٦). (٢) في «السنن» (٣/ ٢٩٧ رقم ١٩٤). (0)

<sup>. (1 ·</sup> AY \_ 1 · A 0 /T) (V)

سیأتی تخریجه رقم (۱۰۷۸/۱۰) من کتابنا هذا. (A)

انظر: «المغني» (١١/ ٣٦١). (4)

في والمحلِّيُّ (١٠/ ٩٥) لابن حزم الظاهري اختيار عدم الفسخ. (١١) تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (١٤/ ١٠٥٢) من كتابنا هذا.

الاستمتاع، بدليلِ أنَّ الناشِرَ لا نفقةً لها عندَ الجمهورِ فإذا لم تجبِ النفقةُ سقطَ الاستمتاعُّ فوجبَ الخيارُ للزوجةِ، وبأنَّهم أوْجَبُوا على السيِّدِ بيعَ مملوكِهِ إذا عَجزَ عنْ إنفاقِهِ فإيجابُ فِرَاقِ الزوجةِ أُولَى؛ لأنَّ كَسْبَهَا ليسَ مستَحقاً للزوج كاستحقاقِ السيُّد لكسبِ عبدِه، وبأنهُ قدْ نقلَ ابنُ المنذرِ إجماعَ العلماءِ على الفَّسخ بالعِنَّةِ. والضررُ الواقعُ منَ العجزِ عنِ النفقةِ أعظمُ منَ الضررِ الواقع بكونِ الزوَّج عَنِّيناً، ولأنب تسعبَّ السي قسالُ: ﴿ وَلَا نُشَازُونُنَ ﴾ (١) وقسالُ: ﴿ فَإِنْسَالُنَّا مِنْهُونِ أَوْ نَشْرِيحٌ الْمِتَنَوْ﴾(٢)، وأيُّ إمساكِ بمعروفِ وأيُّ ضررِ أشدُّ منْ تركِها بغيرِ نفقةٍ.

والثاني: ما ذهبَ إليهِ الهادريةُ والحنفيةُ وهوَ قولٌ للشافعيِّ أنهُ لا فَسْخَ بالإعسار عن النفقة<sup>(٢)</sup> مستدلِّينَ بقولِه تعالَى: ﴿وَيَن فُيرَ عَلَيْهِ رِنْقُتُمْ فَلْتَنفِقُ مِثَّا ءَالنَّهُ أَنَّةً لَا يُكِّيِّكُ أَلَّهُ مَنْنًا إِلَّا مَّا مَانَتُهَا ﴾ (1)، قالُوا: وإذا لم [يكلف] (\*) اللَّهُ [الزوج](\*) النفقةَ في هذا الحالِ فقدْ تركَ ما لا يجبُ عليهِ ولم يأثمُ بتركِهِ فلا يكونُ سبباً للتفريقِ بينَه وبينَ سَكَنِهِ، وبانهُ قد ثبتَ في صحيح مسلمٍ (٧): (إنهُ ﷺ لما طلبَ أزواجُه منهُ النفقةَ قامَ أبو بكرٍ وعمرُ إلى عائشةَ وحَفصةً فُّوجنا أعناقَهما وكلاهما يقولُ: تسألين رسولُ اللَّهِ ﷺ ما ليسَ عندَه ـ الحديثَ، قالُوا: فهذَا أبو بكرِ وعمرُ يضربانِ ابنتُهِما بحضرتِه ﷺ لما سألتَاهُ النفقةَ التي لا يجدُها، فلمُ كانُّ الفسخُ لَهُمَا وهما طالبتانِ للحقِّ لم يقرُّ النبيُّ ﷺ الشيخيْنِ على ما فَعَلَا وَلَبَيَّنَ أَنَّ لهما أنْ تطالبا معَ الإعسارِ حتَّى تثبتَ على تقديرِ ذلكَ اَلمطالبةُ بالفسخ، ولأنهُ كَانَ في الصحابةِ المعسرُ بلا ريبٍ ولم يخبرِ النبيُّ ﷺ أحداً منْهم بأنَّ للزوجةِ الفسخَ ولا فسخَ أحد. قالُوا: ولأنُّها لو مرضتِ الزوجةُ وطالَ مرضُها حتَّى تعذَّرَ على الزوج حِمَاعُها لوجبتْ نفقتُها ولم يمكُّنْ منَ الفسخ وكذلكَ الزوجُ. فدلُّ أنَّ الإنفاقَ ليسَ في مقابلةِ الاستمتاع كما قلتُم، وأما حديَّثُ أبي هريرةَ فقدْ بيَّنَ أنهُ

سورة الطلاق: الآية ٦. (1)

سورة البقرة: الآية ٢٢٩. (٢) انظر: (البحر الزخار) (٣/ ٢٧٦ \_ ٢٧٧). (٣)

سورة الطلاق: الآبة ٧. (1) (0) فى (ب): ديكلفه،

زيادة من (1). (1)

رقم (۲۹/۲۹) من حديث جابر بن عبد الله. (Y)

منْ كِيسِهِ وحديثُه الآخرُ لعلَّه مثلُه وحديثُ سعيدِ مرسَلٌ. وأُجِيبَ بأنَّ الآيةَ إنَّما دلَّتْ على سقوطِ الوجوبِ على الزوجِ وبهِ نقولُ. وأما الفسُّخُ فهوَ حنَّ للمرأةِ تُطَالِبُ بِهِ وِبِانَّ قصةَ أَزْوَاجِهِ ﷺ وضَرَّبَ أبي بكرٍ وعمرَ إلى آخرٍ ما ذكرتُمْ هي كالآيةِ دلَّتْ على عدم الوجوبِ عليهِ ﷺ وليسَ فِيوُ أنهنَّ سَأَلْنَ الطَّلَاقَ أَوِ الفُسْخَ، ومعلومٌ أنهنَّ لا يسمُّحْنَ بِفِرَاقِهِ فإنَّ اللَّهَ تعالَى قَدْ خَيَّرَهُنَّ فاخترنَ رسولَ اللَّهِ ﷺ والدار الآخرة فلا دليلَ في القصةِ، وأما إقرارُه لأبي بكرٍ وعمرَ على ضرْبِهِمَا فَلمَا عُلِمَ مَنْ أَنَّ لَلاَباءِ تأديبَ الأبناءِ إذا أَتَوْا مَا لا ينبغي، ومعلومٌ أنهُ ﷺ لا يفرُّطُ فيما يجبُ عليهِ منَ الإنفاقِ فلعلَّهُنَّ طَلَبْنَ زيادةً على [الواجب]<sup>(١)</sup> فتخرجُ القصةُ عنْ محلِّ النزاع بالكليةِ، وأما المعسرونَ من الصحابةِ فلمْ يُغلُّمْ أنَّ امرأَةً طَلَبَتِ الفسخَ أوِ الطلاَقِ لإعسارِ الزوجِ بالنفقةِ ومنْعَها عنْ ذلكَ حتَّى تكونَ حُجَّةً بلْ كانَ نساءُ الصحابةِ كرجالهم يَصْبِرنَ عَلَى ضَنْكِ العيشِ وتعشَّرِهِ كما قالَ مالكٌ: إنَّ نساءَ الصحابةِ كُنَّ بُرِدْنَ الآخرةَ وما عندَ اللَّهُ تعالَى ولم يكنُّ مرادُهنَّ الدنيا ولم يكنُّ يبالينَ بعسرِ أَزْوَاجِهنَّ، وأما نساءُ اليوم فإنَّما يتزوَّجْنَ رجاءَ الدنيا منَ الأزواج والكسوةِ والنفقةِ. وأما حديثُ ابنِ المسيُّبِ فقدْ عرفتَ أنهُ منْ مراسيلِهِ وأثمةُ العلمَ يَخْتَارُونَ العملَ بها كما سلف<sup>(٢)</sup> [وهو] أنه موافقٌ لحديثِ أبي هريرةَ المرفوعِ الذي عاضدَه مرسلُ سعيدٍ، ولوْ فُرِضَ سقوطُ حديثِ أبي هريرةَ لكان ُفيما ذكرنَا غُنْيُةٌ عَنْهُ.

والقولُ الثالث: أنهُ يُعْبَسُ الزوعُ إذا أَغْسَرَ بالنفقةِ حتَّى يجدَ ما ينفقُ وهوَ قولُ العنبريُ (10. وقالتِ الهادويةُ: يُخيَسُ للتكسُّرِ، والقولانِ مشكلانِ لأنَّ الواجبَ إنما هوَ الفَدَاءُ في وقيو والعشاءُ في وقيهِ فهرَ واجبٌ في وقيه، فالحبُسُ إنْ كانَ في خلالِ وجوبِ الواجبِ فهوَ مانعٌ المنهُ (10 يُعددُ على الغرضِ العرادِ بالنقض، وإنْ كانَ قبلَه فلا وجوب، فكيتَ يُحْبَسُ لغيرِ واجبٍ الأ كانَ بعدَه

<sup>(</sup>١) ني (ب): «ذلك».

<sup>(</sup>٢) خلافاً لابن حزم في المحلَّى، (١٠/ ٩٥ ـ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) ني (ب): افهو<sup>ا</sup>.

 <sup>(3)</sup> مو: أبر الهزيل، زفر بن الهزيل بن قيس العنبري، صاحب أبي حنيفة. وكان حافظاً،
 ثقة، توفي سنة (١٥٥)هـ. الجواهر العضية (٢٠٧/٢ - ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) في (ب): دعنه!.

صارُ كالنَّنْينِ، ولا يُخبَسُ لهُ معَ ظهورِ الإعسارِ اتفاقاً. وفي هذهِ المسألةِ قالَ محمدُ بنُ داودُ لامراةِ سالنُه عن إغسارِ زوجِها فقالَ: ذهبَ نامنُّ إلى انهُ يكلَّفُ السعيّ والاكتساب، وذهبَ قومُ إلى أشاتٍ زُوجِها فقالَ: فلم تفهمُ منهُ الجوابَ فاعادتِ السؤالَ وهو يجيبُها ثمَّ قالَ: يا هذهِ قدْ أجبئكِ ولستُ قاضياً فاقضي، ولا شُلقاناً فأمضي، ولا زَوْجًا فأرْضِي. وظاهرُ كلابِه، الوقتُ في هذهِ السائةِ فيكونُ قولاً رابِعاً.

القولُ الخامسُ: أنَّ الزوجةَ إذا كانتُ موسِرةَ وزوجُهما معسرٌ كُلُفُت الإنفاقَ على زوجِها ولا ترجعُ عليه إذا أيسرَ لقولِهِ تعالَى: ﴿وَيَمَلُ الْوَارِقِ مِثْلُ وَلِينَا﴾ (١٠) وهوَ قولُ [أبي محمليًا (٢٠) ابن حزم (٣٠) وَرُدُّ بِانَّ الآيةَ سياقُها في نفقةِ المولودِ الصغير ولملَّهُ لا يرى التخصيصَ بالسياقِ.

القولُ السادسُ: لابنِ القيِّمْ أَنَّ وهَنَّ أَنَّ المرأة إذا تَرَقَّجَتُهُ عَالِمَةً بِإعسارهِ أَذَّ موسِراً ثَمَّ أَصَابَتُهُ جَاتُحَةً فَإِنَّهُ لا نَسْخَ لها واللَّ كانَّ لها النَسْخُ. وكانَهُ جَمَلَ عِلْمَهُمْ النَّسِخُ. وكانَهُ جَمَلَ عِلْمَهُمْ وَشَا أَبِاعِسارها أَنَّ أَنُوا اللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ أَنَّ أَنُوا اللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَجُهُ عَدْمُ بُنُوبِ الفَسْخِ لها. إذا عرفتَ هذو الأقوال عرفتَ أَنَّ أَقُواها دليلاً وأكثرُما قائلًا هوا القولُ الأولُق عَلَى النَّفَقَةِ، وأكثرُما قائلًا هوَ القولُ الأولُّ وقل اختلقَ القائلونَ بالفَسْخِ في تأجيلُهِ بالنَفقَةِ، فقالًا عَلَيْ عَلَيْ وَقالَ حَمَادُ: سَنَّهُ، وقالَ حَمَادُ: سَنَّهُ، وقالَ حَمَادُ: سَنَّهُ، وقالَ أَنْ مُؤْمِّنِينَ.

قلتُ: ولا ذَلِيلَ على التعيين بلُ ما يحصلُ بِو التضرُو الذي يُمْلُمُ، ومَنْ قالَ: إنهُ يجبُ عليه التطليقُ قالَ: ترافِهُهُ الروجةُ إلى الحاكم لينفقَ أو يطلَقَ، وعلى القولِ بأنهُ فسخٌ ترافهُ إلى الحاكم ليثبتَ الإعسارَ ثمَّ تَفْسَحُ هي، وقيلَ ترافهُ إلى الحاكم فيجره على الطلاقِ أو يفسخَ عليهِ أو يأذنَ لها في الفسخِ، فإنْ فسخّ أو أؤنَ في الفشخ فهو فسخٌ لا طلاق ولا رجعةً له، وإنْ أيسرَ في العدَّةِ فإنْ طلَّقَ كانَ طلاقه رجعاً له فيه الرجعةُ، واللَّهُ أعلم.

سورة البقرة: الآية ٢٣٣.
 زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٣) في المحلى: (١٠/ ٩٢). (٤) في ازاد المعادة (٥/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (بعسرته).

١٠٧٨/١٠ - وَعَنْ غَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَتَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمَرًا وِ الأَجْنَادِ
 في رِجَالٍ غَابُوا عَنْ يَسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِانْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا. قَوْنَ طَلُقُوا بَعَثُوا عَنْهِ بَعَنْهُا أَنْ يُطَلِّقُوا عَنْهِا.
 بيتُقة مَا حَبْسُوا، الْحَرْجَةُ الشَّافِعِيْ<sup>(١)</sup> كُمَّ الْشَيقةيُ<sup>(١)</sup> بِإِسْتَادِ حَسن.

(وعنْ عمرٌ ﷺ الله كَتَتِ إلى أمراء الاجناء في رجالٍ غلبُوا عن نسائِهم أنْ يلفظُوهم بانْ ينفقُوا أو يطلقوا، فإنْ طلقوا بعنُوا بنفقةِ ما حبسُوا، اخرجَهُ الشافعيُ ثمُ البيهيقيُ بإسناء حسني). تقدَّم تحقينُ وجُو هذا الرأي منْ عمرٌ وأنهُ دليلٌ على أنها عندُه لا تسقطُ النفقةُ بالمطلِ في حقَّ الزوجةِ، وعلى أنهُ يجبُ أحدُ الأمرينِ على الأزواج: إما الإنفاقُ أوِ الطلاقُ.

### (الترغيبُ في الإنفاق وعدم الادخار)

في قترتيب المسئدة (٢/ ٦٥).

 <sup>(</sup>۱) في قاريب المستد (۱۱-۱۱).
 (۲) في قالسن الكبرى (۲۹/۷).

عي سنين والحرب عبد الرزاق في «المصنف» (٩/ ٩٣، ٩٤). وابن أبي شبية في «المصنف» (م/ ٢٤) وهو حسن الإسناد.

 <sup>(</sup>٣) في «ترتيب المسند» (٢/ ٦٣ ـ ٦٤).
 (٤) في «السنن» رقم (١٦٩١).

<sup>(</sup>٥) في دالسنن (٥/ ٢٢).

 <sup>(</sup>٦) في «المستدرك» (١٥/١). وصحّحه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
 قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٢٥١ و ٤٧١)، والبيهقي (٢/ ٤٣٦)، والبغوي في «شرح السنة»
 رقم (١٨٥٥) و(١٨٦٨)، والحميدي رقم (١٨٧٦)، وابن حبان رقم (٨٨٨ ـ موارد).

وغيرهم. والخلاصة: أن العديث حسن، واللَّه أعلم.

(وعنْ أبي هريرةَ ﷺ أنهُ جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ عندي بينارٌ، قالَ: انفقُّهُ على نفسِكَ، قالَ: عندي لَخَرُ، قالَ: انفقُّهُ على ولبِكَ، قالَ: عندي لَخُرُ، قالَ: انفقُهُ على اهلِكَ، قالَ: عندي لَخُرُ، قالَ: انفقُهُ على خابِمكَ، قَالَ: عندي لَخْرُ، قال: انتَ أعلمُ. اخرجَهُ الشافعيُّ واللفظُ لهُ، وأبو داودُ، [وأخرجَه](١) النسائيُّ والحاكمُ بتقديم الزوجةِ على الولدِ).

وفي صحيح مسلم(٢) من روايةِ جابرِ بتقديم الزوجةِ على الولدِ منْ غيرِ تردُّدٍ، وقالَ المصنفُ: قالَ ابنُ حزم (٣): اختلفَ على يَحيى القطانِ الثوريُّ، فقدَّمَ يحيى الزوجةَ على الولدِ، وقدَّمَ سفَّيانُ الولدَ على الزوجةِ، فينبغي أنَّ لا يقدُّمَ أحدُهما علَى الآخر بلْ يكونانِ سواءً لأنهُ قدْ صحَّ أنهُ ﷺ كانَ إذا تكلُّمَ تكلُّمَ ثلاثًا. فيحتملُ أنْ يكونَ في إعادتِه إياه قدَّمَ الولدَ مرةً ومرةً قدَّمَ الزوجةَ فصارا سواءً.

قلتُ: هذا حملٌ بعيدٌ، فليسَ تكريرُه ﷺ لما يقولُه ثلاثاً بمطَّردِ بلُ عدمُ التكرير [هو الغالب](٤)، وإنَّما يكرِّرُ إذا لم يُفهمُ عنهُ، ومثلُ هذا الحديثِ جوابُ سؤالِ لاَ يجري فيهِ [التكرار]<sup>(٥)</sup> لعدم الحاجةِ إليهِ لِفَهْم السائلِ للجوابِ، ثمَّ روايةُ جابرِ التي لا تردُّدُ فيها تقوي روايةً تَقُديم الأهلِ. والحديثُ قَدْ تقدُّمَ وَفِيهِ حثُّ على إنفاقٍ الإنسانِ ما عندَه وأنهُ لا يدخرُ لَانهُ قالَ لهُ في الآخرِ بعدَ كفايتِه وكفايةِ مَنْ يجبُ عليهِ: أنتَ أعلمُ، ولمْ يقل ادَّخِرْ لحاجتِكَ، وإنْ كانتُ هذهِ العبارةُ تحتملُ ذلكَ.

## (حق الأم في البر مقدّم على الأب

١٠٨٠/١٢ ـ وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ 🐞 قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: وَأَمْكَ، قُلُّتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: وَأَمْكَ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ﴿أَمْكَ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ﴿أَبِلَكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ». الْحَرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup> وَالتَّرْمِذِيُّ (٧)، وَحَسَّنَهُ. [حسن]

زيادة من (ب). (1)

رقم (۹۹۷) من حدیث جابر. (٢) في المحلَّى؛ (١٠/ ١٠٥). (T) في (ب): اغالب، (1)

ني (ب): دالتكرير، (0) (1) في «السنن» رقم (١٣٩٥).

في (السنن، رقم (١٨٩٧) وقال: هذا حديث (Y)

(وعنْ بَهْزِ) بفتح الموحدةِ وسكونِ الهاءِ فزايِ (لبنِ حكيمِ عنْ أبيهِ) حكيم (عنْ جِدُهِ) معاويةً بن حَيْدَةَ القُشيريُّ<sup>(١)</sup> [صحابيٌّ]<sup>(١)</sup> تُقدَّمَ ضبطُه. ُ

(قَالَ: قَلْتُ يِا رِسُولُ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أَمُّكَ، قَلْتُ: ثُمُّ مَنْ؟ قَالَ: أَمُّكَ، قَلْتُ: ثُمٌّ مَنْ؟ قَالَ: امُّكَ، قلتُ: ثمُّ مَنْ؟ قالَ: ثباكَ ثمُّ الأقربَ فالأقربَ. تُحْرِجُهُ فِيو داودَ والترمذيُّ وحسَّنَّهُ).

وأخرجَهُ الحاكمُ (٣)، وتقدَّمَ الكلامُ عليهِ وأنه يقتضي تقليمَ الأمُّ بالبرِّ، و[أنها أحق]<sup>(؛)</sup> به [من]<sup>(ه)</sup> الأب.

قلت: وأخرجه أحمد (٥/٢، ٣، ٤، ٥)، والبخاري في «الأدب المفرد، رقم (٣) والبيهقي في السنن الكبرى؛ (١٧٩/٤) و(٨/٢)، والبغوي في قشرح السنة، رقم . (YE 1V)

وهو حديث حسن.

انظر ترجمته في: ﴿الْإِصَابَةُ وَقُمْ (٨٠٨٣)، و﴿أَسَدَ الْغَابَةُ وَقُمْ (٤٩٨٢)، و﴿الْاسْتِيعَابِ} رقم (٢٤٦٣). زيادة من (ب). (٢)

في (المستدرك) (٤/ ١٥٠) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه على شرطهما (4) ني حكيم بن معاوية عن جده عن أبيه . . وقال الذهبي: صحيح.

نى (ب): اأحقيتها،. (1)

نی (ب): اعلی، (0)

### [الباب السادس] باب الحضانة

بكسرِ الحاءِ المهملةِ، مصدرٌ منْ حضنَ الصبيَّ حَضْناً وحضانة جعلَه في حِضْنِهِ، أَوْ رَبَّاهُ فاحتضنَهُ. والحِضْنُ بِكسرِ الحاءِ هُوَ ما دونَ الإَبْطِ إلى الكَشْحِ أَو الصَّدْرِ أو العَضُدانِ وما بينهما، وجانِبُ الشيءِ وناحيتُهُ كما في «القاموس،١٦)، [وهو](٢) في الشرع: حفظُ مَنْ لا يستقلُّ بأمرِه وتربيتِهِ ووقايتِه عما يُهْلِكُهُ أو يضرُّهُ.

### (الأم أحق بحضانة ولدها

١٠٨١/١ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي كَانَ بَطْنِي لَهُ وعَاءً، وَثَلْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَلْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَلْكِيحِي، رَوَاهُ أَحْمَدَ<sup>(٣)</sup> وَأَبُوا ذَاوُدَ<sup>(١)</sup>، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>(٥)</sup>. [حسن]

(وعنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو) بفتح المهملةِ ووقعَ في بعضِ النسخ بضمُّها وهوَ غَلُظٌ (أنَّ أمراةً قالتْ: يا رسولُ اللَّهِ أَنَّ لبني هذا كانتْ بطني لهُ وعاءً) بكسرِ الواوِ والمدِّ وقدْ يُضَمُّ، ويقالُ: الإعاءُ الظُّرْفُ كما في «القاموس، (٦٠)، (وثنيي لهُ سِقاة)

المحيط؛ (ص١٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) في (ب): او١. في (المسند) (٢/ ١٨٢). (٣) (٤) في «السنن» رقم (٢٢٧٦). (0)

في. ﴿الْمُسْتَدْرُكُ ۚ (٢/٧/٢)، وصَّحْحَه وَوَافَقُهُ اللَّهْبِي. قلت: وأخرجه البيهقي في االسنن الكبرى؛ (٨/ ٤ \_ ٥).

والخلاصة: فهو حديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

في «القاموس المحيط» (ص١٧٣١).

ككساء، جلدُ السخلةِ إذا أجدَع بكرنُ للماءِ واللبنِ كما آفي القاموس، (١٦٠٣)، (وحِجْدِي) بحاء مهملةِ [مئلثةِ (١٣ تجبِم فراءِ حضنُ الإنسانِ (لهُ جواءً) بحاء مهملةٍ برزة كساءِ أيضاً اسمُ المكانِ الذي يحري الشيءَ أي يضمُّه ويجمعُه (واثُ الباهُ طلقتي وارادَ أنْ ينزعُه مثَّى، فقالَ لها رسولُ اللهِ ﷺ: انتِ لحقُّ بهِ ما لمُ تَتُجُدِي. رواهُ لحمة وليو داودَ وصحُحَة الحاكمُ).

الحديثُ دليلٌ على أنَّ الأمَّ أحقُّ بحضانةِ وللِها إذا أرادَ الأبُ انتزاعَه منْها، وقد ذكرت هذه المرأة صفات [اقتضت اختصاصها](1) بها تقتضي استحقاقها وأولويَّتُها بحضانةِ وللِها، وأقرَّها ﷺ وحكم لها على ذلك. ففيهِ تنبيه على المعنَى المَقْتَضِي للحكم وأنَّ العللَ والمعاني معتبرة في إثباتِ الأحكام مستقرَّةٌ في الفِطّرة السليمةِ. والحَكُمُ الذي دلُّ عليهِ الحديثُ لا خلافَ فيهِ وقَضَى بهِ أبو بكر ثمُّ عمرٌ، وقالَ ابنُ عباسِ: قريحُها وفراشُها وحرُّها خيرٌ لهُ منكَ حتَّى يشبَّ ويخْتارَ لنفسِه، أخرجَه عبدُ الرزاقِ في قصةٍ (٥). ودلَّ الحديثُ على أنَّ الأمَّ إذا نَكَحَتْ سقط حقُّها منَ الحضانةِ وإليهِ ذهبَ الجماهيرُ. قالَ ابنُ المنذرِ<sup>(1)</sup>: أجمعَ على هذا كلُّ مَنْ أحفظُ عنهُ [منْ أهلِ]<sup>(٧)</sup> العلم، وذهبِّ الحسنُ وابنُ حزمٍ<sup>(٨)</sup> إلى عدمٍ سقوط الحضانة بإلنكاح. واستدل بأنَّ أنسَ بن مالكِ كانَ عندَ والدَّتِه وهمي مزوَّجةٌ. وكذَا أمُّ سَلَّمةَ تزوَّجتُ [بالنبئ ﷺ](١) وبقيَ وللدُّها في كَفَالَتِها. وكذَّا ابنةً حمزةَ قَضَى بها النبيُّ ﷺ لخالَتِها وهيَ مزوِّجةٌ، قَالَ: وحديثُ ابن عمرو المذكورُ فيهِ مَقَالٌ فَإِنهُ صِحِيفًةٌ، يريدُ لأنهُ قَدْ قَيلَ إنَّ حديثَ عمرِو بنِ شعيبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جدُّهِ صحيفةٌ. وأُجِيبَ عنهُ بانَّ حديثَ عمرِو بنِ شُعَيْبَ قَبِلَهُ الائمُّةُ وعملُوا بو؛ البخاريُّ وأحمدُ وابنُ المدينيُ مُؤاتَسُحاقُ بنُ رَاهويُهِ وأَمثَالُهمَ فلا يُلتَّفَتُ إلى القدْح فيهِ، وأما ما احْتُجَّ بهِ فإنهُ لا يتمُّ دليلًا إلَّا معَ طَلَبٍ مَنْ تنتقلُ إليهِ الحضانةُ

(4)

<sup>(</sup>١) في القاموس المحيط؛ (ص١٦٧١). (٢) في (ب): افيه أيضاً،

ني (ب): قمثله، . (٤) ني (ب): قاختصت،

<sup>(</sup>٥) ني دالمصنف، (٧/ ١٥٤ رقم ١٢٦٠١).

<sup>(</sup>٥) في التصنف (٢٠) ومم . ٢٠٠٠ (م. (٦) في كتابه فالإجماع؛ (ص٩٩) رقم (٣٩٣ و٣٩٣).

<sup>(</sup>V) زیادة من (ب). (A) انظر: «المحلَّى» (۱۰/ ۳۲۵ ـ ۳۲۹).

<sup>(</sup>٩) زيادة سن (ج).

ومنازعتِه، وأما معَ عدم طلبه فلا نزاعَ في أنَّ للأُمُّ المنزُجَّةِ أنْ تقومَ بولدِها، ولم يذكرُ في القصصِ المذكورةِ أنهُ حصلَ نزاعُ في ذلكَ فلا دليلَ فيما ذكرُهُ على مدَّعاه.

# الصبي بعد استغنائه بنفسِهِ يخيّر بين الأم والأب

المُركِّرُونَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي الْمَرَاةُ وَاللَّهِ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يَكُمُّ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يَرِيدُ أَنْ يَلْمِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِيا اللَّيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْعِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ ا

(وعن أبي هريرة ﷺ أن أمراة قالت: يا رسون الله إن زوجي يريد أن يذهب بالمبدق واحدة حبّات بالمبدق واحدة حبّات العنبي وقد نقعني وسقاني من بدو لهي عنبة) بكسر العين المهمدة واحدة حبّات العنبي، فجاء زوجها نقال النبي ﷺ: يا غلام هذا أبول وهذ ألمّك فخذ بيد إليّهما شِلْت، فأحذ بيد ألمّ فانطلقت بو. رواه أحمدُ والاربعة وصحّحه الزمذي وصحّحه ابن القطّاني. والحديث دليلٌ عل أنَّ الصبيّ بعد استغنائيه بنفسه يُحَيِّرُ بين الأمّ والأب، واختلف العلماء في ذلك فذهب جماعةً قليلة إلى أنه يُحَيِّرُ الصبي عملاً بهذا الحديث وهو قولُ إسحاق بن راهوي، وحدُّ التخبير منّ السنم السنين. بهذا المحديث وهو قولُ إسحاق بن راهوي، وحدُّ التخبير منّ السنم السنين. ودهم قولُ المحتفية إلى عدم التخبير وقالُوا: الأمُّ أولَى يو إلى أن يستغني ودهم المنا السنم المنتفنية على المنافقة إلى الله يالي أن يستغني ودهو قولُ المحتفية إلى عدم التخبير وقالُوا: الأمُّ أولَى يو إلى أن يستغني

<sup>(</sup>١) في «المسند» (٧٣/١٣ رقم ٧٣٤٦) شاكر.

<sup>(</sup>۲) أيو داود رقم (۲۲۷۷)، والترمذي رقم (۱۳۵۷)، والنسائي (۱/ ۱۸۵ رقم ۴۹۹۳)، وابن ماجه رقم ((۲۲۵).

<sup>(</sup>٣) في قالسنن، (٣/ ١٣٩).

قلت: وأخرجه الطحاري في المشكل، (١٧٦/٤) و(١٧/٤)، البيهقي (٨/ ٢٣) والحاكم في المستدوك (٩٧/٤)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه اللهبي. وأخرجه الحميدي في المستد وثم (١٨/٣)، والنارسي (١/١٧/)، وعبد الرزاق وثم (١٢٢١١) و(١٢٦٢)، والشافعي في الرتب المستده (١/٢٢)، وصعيد بن متصور وثم (٢٢٢٥) وبان حيان في اللموارد، وثم (١٢٠٠)، وابن أبي شبية (١/٢٢٢)، من طرق وبالفاظ مقارية.

<sup>.</sup> وهو حليث صحيح، واللهُ أعلم. انظر: انصب الراية، (٢٦٩/٣) والتلخيص الحبير، (٢١٢٤) والإرواء، وقم (٢١٩٢).

بنفسِه، فإذا استغُنَى بنفسِه فالأبُ أوْلَى بالذَّكَرِ والأمُّ أَوْلَى بالأُنْثَى، ووافقَهُمُ مالكٌ في عدم التخبير لكنَّهُ قالَ: إنَّ الأمَّ أحقُّ بالولَّدِ ذَكَّراً أوْ أَنْشَى، قبلَ حتَّى يبلغَ. وفي المسَّالةِ تفاصَيلُ بِلَا دليلٍ، واستدلَّ نفاةُ التخييرِ بعموم حديثِ: «أنتِ [أولى]`` بهِ ما لم تنكحي، (٬٬٬ قَالُوا: وَلَوْ كَانَ الاختيارُ إلى [الصبي] أُ<sup>٢٨)</sup> ما كَانتْ أحقَّ بهِ.

وأجِيبَ: بأنهُ إنْ كانَ عاماً في الأزمنةِ أوْ مُطْلَقاً فيها فحديثُ التخييرِ [يخصه](أُ) أو يقيِّدُه وهذا جَمْعٌ [حسن](٥) بينَ الدليلين، فإنْ لم يختر الصبيُّ أحدُّ أبويْه فقيلَ يكونُ للأمُّ بلا قُرْعَةٍ لأنَّ الحضانةَ حقٌّ لها وإنما ينتقل عَنْها باختياره فإذا لم يخيَّرْ بقيّ على الأضل، وقيلَ: وهوَ الأقوى دليلًا [وأقوم قيلاً]<sup>(١)</sup> إنهُ يُقْرَعُ بينَهما إذْ قدْ جاءَ في القرعةِ حديثُ أبي هريرةَ بلفظِ: فقالَ النبيُّ ﷺ: السُّتَهِمَا، فقالَ الرجلُ: مَنْ يحولُ بيني وبينَ ولدي؟ فقالَ ﷺ: اخترُ أيُّهما شئتَ فاختارَ أمَّهُ فذهبتْ بهِ»، أخرجَهُ البيهقيُّ<sup>(٧)</sup>. وظاهرُه تقديمُ القرعةِ على الاختيارِ لكنْ قدَّمَ الاختيارَ عليها [لاتفاق ألفاظ الحديث عليه و]<sup>(٨)</sup> لعمل الخلفاءِ الراشدينَ، إلَّا أنهُ قَالَ في اللهدي النبويِّ"(٩) إنَّ التخبيرَ والقرعةَ لا يَكونانِ إلَّا إذا حصلتُ بهِ مصلحةً الولدِ، فلوْ كانتِ الأمُّ أصونَ منَ الأبِ وأغيرَ منهُ قُدُّمَتْ عليهِ ولا التفاتَ إلى قرعةٍ ولا اختيارِ الصبيِّ في هذهِ الحالةِ فإنهُ ضعيفُ العقل يُؤثِرُ البطالةَ واللعبَ، فإذا اختارَ مَنْ يساعدُه على ذلكَ فلا التفاتَ إلى اختيارِهُ وكان عندَ مَنْ هَوَ أَنْفُعُ لَهُ وَخَيْرُ لَهُ، وَلَا تَحْتَمَلُ الشَّرِيعَةُ غَيْرُ هَلَا، والنَّبيُّ ﷺ قَالَ: فمُرُوهُمُ بالصلاةِ لسبع، واضربُوهم على تَرْكِها لعشرِ، وفرِتُوا بينَهم ْفي المضاجع، <sup>(١٠)</sup>،

ني (ب): ﴿أَحَقُّهُ. (1)

تقدم تخريجه رقم (١/ ١٠٨١) من كتابنا هذا. (٢)

<sup>(</sup>٤) ني (ب): ايخصصه). ني (ب): «الصغير». (٣)

<sup>(</sup>٦) زيادة من (١). زيادة من (أ). (0)

في «السنن الكبري» (٨/٣) رجاله ثقات لكن فيه انقطاع بين أبي ميمونة وأبي هريرة، (Y) وأنظر تخريج الحديث رقم (٢/ ١٠٨٢) من كتابنا هذا. 0/343 \_ 0A3).

زيادة من (أً). (A)

<sup>(</sup>١٠) تقدم تخريجه، وهو حديث حسن.

أخرجه أبو داود رقم (٤٩٤)، والترمذي رقم (٤٠٧)، من حديث سبرة مرفوعاً بسند صحيح. وأخرجه أبو داود رقم (٤٩٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بسند حسن.

واللَّهُ تعالَى يقولُ: ﴿قُوَّا أَنفُسَكُو وَأَقلِيكُو نَازًا﴾(١١ فإذا كانتِ الأمُّ تتركُه في المكتب أو تعلُّمُهُ القرآنَ والصبئ يؤثِرُ اللعبَ ومعاشرةَ أقرانِه وأبوهُ يمكُّنُهُ منْ ذلكَ [فهي](٢) أحقُّ بهِ ولا تخييرَ ولا قرعةً، وكذلكَ العكسُ، انتهَىٰ وهو كلامٌ حسنٌ.

### (القول في حضانةِ الكافرة والفاسقة)

٣/١٠٨٣ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانِ ﷺ أَنَّهُ أَسْلَمَ، وأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ. فَاقْعَدَ النَّبِيُّ ﷺ الأُمَّ نَاحِيَّةً، وَالْآبَ ناحِيَّةً، وَأَفْعَدَ الصَّبِيِّ بَيْنَهُمَا. فَمَالَ إِلَى أُمُّو، فَقَالَ «اللَّهُمُّ الهلِهِ»، فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ فَأَخَذَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup> وَالنَّسَائِقُ<sup>(٤)</sup> وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٥). [صحيح]

(وعنْ رافع بنِ سنانِ ﷺ أنهُ أَسْلَمَ وأبتِ امرأتُه أنْ تُسْلِمَ، فأقعدَ النبيُّ ﷺ الأمَّ في ناحيةٍ والأبِّ في ناحيةٍ واللَّعدَ الصبيُّ بينَّهما، فمالَ إلى امُّهِ، فقالَ: اللَّهمُّ اهدِه، فمالَ إلى لبيهِ فلخذَهُ. لخرجَهُ لبو داودَ والنسائيُ وصحَّحَهُ الحاكمُ} إلَّا أنهُ قالَ ابنُ المنذر: لا يشبتُه أهلُ النقلِ وفي إسنادِه مَقَالٌ (١) وذلكَ لأنهُ مِنْ روايةِ عبدِ الحميدِ بَن جعفرِ بنِ رافع<sup>(٧)</sup> ضَعَّفَهُ الثوريُّ ويحيى بنُ معينِ. واختُلِفَ في هذا الصبيِّ، فقيلَ

<sup>(1)</sup> سورة التحريم، الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) في (ب): دفإنهاه. في االسنز، رقم (٢٢٤٤) بستد حسن. (٤) في االسنز، (٦/ ١٨٥ رقم ٣٤٩٥). (4)

في المستدرك (٢٠٦/٢ ـ ٢٠٠) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه (0) الذهبي.

قلت:ُ وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٣٥٢)، والدارقطني (٤٣/٤ رقم ١٢٦ و١٢٧)، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير؛ (١١/٤): أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه والحاكم، والدارقطني، من حديث رافع بن سنان، وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة، ورجع ابن القطان رواية عبد الحميد، وقال ابنَ المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال، اهـ.

وقد صحَّحه المحدث الألباني في «صحيح أبي داود وابن ماجه والنسائي». ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص» (١١/٤).

انظر: «الضعفاء والمتروكين؛ لابن الجوزي رقم (١٨٢٣). (V)

وقال أحمد: ليس به بأس، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال ابن حجر: صدوق رمي بالقدر وربما وهم.

إنهُ أَنْسَى، وقيلَ: ذكرٌ، والحديثُ ليسَ فيهِ تخييرُ الصبيِّ إذْ الظاهرُ أنهُ لم يبلغُ سنَّ التخييرِ فإنهُ إِنَّما اتّعدَهُ ﷺ بينَهما ودَعَا أنْ بهديّهُ اللَّهُ فاحتارَ أباهُ لاَجْلِ الدعوةِ النبويةِ، فليسَ منْ أدلةِ التخيرِ.

وفي الحديث دليلٌ على ثبوتِ حقِّ الحضانةِ للأمِّ الكافرةِ وإنْ كانَ الولدُ مُسْلِماً، إِذْ لَوْ لَم يَكُنْ لَهَا حَقُّ لَم يَقَعَلْهُ النَّبُّ ﷺ بِينَهِما. وإلى هذا ذهبَ أهلُ الرأي والثوريُّ. وذهبَ الجمهورُ إلى أنَّهُ لا حقَّ لها معَ كُفْرِهَا، قالُوا: لأنَّ الحاضنَ يكونُ حريصاً على تربيةِ الطفل على وِيْبِهِ؛ ولأنَّ اللَّه تعالَى قطمَ الْموالاةَ بينَ الكافرينَ والمسلمينَ وجعلَ المؤمنينَ بعضُهم أَوْلَى ببعضِ وقالَ: ﴿وَلَن يَجِمَلُ اللَّهُ لِلكَنْفِرِينَ عَلَى الْمُرْبِينِينَ سَهِيلًا﴾ (١)، والحضانةُ ولايةٌ لا بدُّ فيها من مراعاةِ مصلحةِ المولَّى عليه كما عرفتَ قريباً. وحديثِ رافعٍ قدْ عرفتَ عدمَ انتهاضهِ، وعلى القولِ بصِحَّتِهِ فهو منسوخٌ بالآياتِ القرآنيةِ هذهِ، وَكيفَ تثبتُ الحضانةُ للأمِّ الكافرةِ مَثَلًا وقد اشترطَ الجمهورُ وهمُ الهادويةُ وأصحابُ أحمدَ والشافعيُّ عدالةَ الحاضنةِ وأنهُ لا حتَّ للفاسقةِ فيها وإنْ كانَ شَرْطاً في غايةٍ منَ البغدِ، ولوْ كانَ شَرْطاً في الحاضنةِ لضاعَ أطفالُ العالم، ومعلومُ أنهُ لَم يزلُ منذُ بعثَ اللَّهُ رسولَه ﷺ إلى أنَّ تقومَ الساعةُ أطفالُ الفساقِ بينَهم يُربُّونَهم لا يتعرضُ لهم أحدٌ من أهل الدنيا معَ أنَّهم الأكثرونَ، ولا يُعْلَمُ أنهُ انتُزعَ طفلٌ منْ أبويْهِ أوْ أحدِهما لِفِسْقِهِ، فَهَذَا الشرطُ باطلٌ لعدم العاملِ بهِ. نَعَمْ يُشْتَرُطُ كونُ الحاضِنِ عاقلًا بالغاً فلا حضانةً لمجنّونِ ولا معتووً ولا طَفَلٍ، إذْ هؤلاءِ يحتاجونَ من يَحصُنُهم ويكفيهم، وأما اشتراطُ حريةِ الحاضن فقالُ بهِ الهادويةُ [وأصحابُ](٢) الأثمةِ الثلاثةِ وقالُوا : لأنَّ المملُّوكَ لا ولايةً لهُ عَلَى نفسهِ فلا يتولَّى غيرَه والحضانةُ ولايةٌ. وقالَ مالكٌ في حُرَّ لهُ ولدٌّ منْ أمة إنَّ الأمَّ أحقُّ بو ما لم تُنبَعْ فتنتقلُ فيكونُ الأبُ أحقَّ بها، واستدلَّ بعموم حديثٍ: ﴿لا تُوَلُّهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِها، وحديثِ: ﴿مَنْ فَرَّقَ بِينَ واللَّهَ ووللِها فرَّقَ اللَّهُ بينَهُ وبينَ أحِبَّتِهِ يومَ القيامة، أخرجَ الأولَ البيهةيُّ (٣) منْ حديثِ أبي بكر وحسَّنَهُ

(۲) زیادة من (ب).

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٤١.

<sup>(</sup>٣) في «السنن الكبرى» (٨/٥).

السيوطيُ<sup>(1)</sup>، وأخرجَ الناني أحمدُ<sup>(7)</sup> والترمذيُ<sup>(7)</sup> والحاكمُ<sup>(1)</sup> من حديثِ أبي أيوبَ وصحَّحَهُ الحاكمِ قال: ومنافعُها وإنْ كانتْ مملوكةً للسيِّدِ فحقُّ الحضانةِ مُستَثَنَّى وإنْ استغرقَ وَلَتَا مَنْ ذَلكَ كالأوقاتِ التي تُستَثَنَّى للمملوكِ في حاجةِ نفسِهِ وعبادةِ ربِّهِ.

# الخالة كالأم في الحضانة

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُبَرَّاءِ لِمِنْ عَالِمٍ النَّ النَّبِيُّ ﷺ قَصْمَى في البُنَةِ حَمْزَةً لِخَالَيْهِ، وَقَالَ: «الْخَالَةُ مِمْتُولَةِ الأَنْمِ، أَخْرَجُهُ البُخَارِيُّ<sup>(8)</sup>. [صحيح]

ـ وَأَخْرَجَهُ اَحْمَدُ<sup>(١)</sup> مِنْ حَلِيثِ عَلِيٍّ ﷺ فَقَالَ: وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَيْهَا وَأَنَّ الْخَالَةَ وَالِدَّةِ. [صحيح]

(وعنِ البراءِ بنِ عازبٍ ﴿ إِنَّ النبيِّ ﷺ قَضَى في لبنةِ حمزةَ لخالتِها وقالَ:

- (١) في «الجامع الصغير» رقم (٩٨٧٢).
- وقاًل المناوي في فيض القديره (٢٣/٦): قال الحافظ ابن حجر سنده ضعيف، ورواه أبو عبيدة في فريب الحديث (٦٥/٣) مرسكة من مراسيل الوهري ورواية ضعيفة. وقال الالباني في فضعيف الجامع رقم (٢٣٤) ضعيف.
- الالباس في اصعيف الجامع! رهم (١٩٦٤) صعيف. • قوله: لا تُؤلُّهُ والمدة عن ولدها. فالتوليه أن يفرق بينهما في البيع. وكل أنش فارقت ولدها فهى والد...
  - (٢) في «المسئلة (٥/١٤٣).
  - (٣) في السنز، (٣/ ٥٨٠ رقم ١٢٨٣) وقال: حديث حسن غريب.
     (٤) في االمستدرك، (٢/ ٥٥) وصحّحه على شرط مسلم.
- قلّت: وأخرجه الدارقطني (٣/٣٠ رقم ٥٩٦)، وألطيراني في الكبيره (١٨٢/٤) رقم (٢٥٥)، والقضاعي في دمسند الشهاب، (١/ ١٨٠) رقم (٢٥٥)، والدارمي (٣/٣٧). ٢٨٠)، والقضاعي في دمسند الشهاب، (١/ ١٨٠) رقم (٢٥٥)، والدارمي (٣/٢/٢). ٢٨٦) وهو حديث صحيح. وكذلك صحّحه الشيخ حمدي السلفي في دمسند الشهاب،
  - (۵) في صحيحه رقم (۲۲۹۹).
  - قلت: وأخرجه الترمذي وقم (١٩٠٤)، والبيهقي (٨/٥ ـ ٦). ) في «المسند» (٩٨/١ ـ ٩٩) و(١١/١١٥).
- قلت: وأعرجه إسحاق بن راهويه ـ كما في انصب الرايقة (٣٦٧/٣)، والبيهقي (١٩٥٨، والطحاوي في امشكل الآثار، ١٧٣/٤ ـ ١٧٤،)، وأبو داود رقم (١٣٨٠)، والخطيب في اتاريخ بغذاه (١٤٠/٤)، والحاكم (٣/ ١٦٠)، وقال: صحيح الإسناد ووافقه اللهبي. وهو حليت صحيح. انظر: الإرواء للمحدث الألياني (٢٤٦/٧).

الدقاة بمنزلة الأ، لذرجة البخارئ، والحديث دليل على نديب علي الله قال، والجارية عند خلتها فأن الخداة والدق، والحديث دليل على ثبوت الحضائة للخالة وأنها كالأم، ومقتضاء أنَّ الخالة أولى من الأب وبن أم الأم، ولكن حص ذلك الإجماع وظاهر ان حضائة [الخالة] (المروجة أولى من الرجالي، فإنَّ عصبة المذكورة [رجال] (المرودون [طالبوا بالحضائة] "كما دلك له القصة، واختصام على الله وجعفر وزيد بن حارثة وقد سبقت وأنه قضى بها للخالة وقال: «الخالة بمنزلة الأم "ا. وقد وردث رواية في القصة أنه الله قضى بها لجعفر فاستشكل القضاء بها لجعفر فاستشكل المناه على القرابة لها.

وجوائي أنَّ \$ قَفَى بها لزوجة جعفر وهي خالئها فألمًا كانت تحت جعفر وجوائي أنَّ عالى وخالئها تحتي لكن لَمّا كان المستارة جعفر إذ قال في معطل الخصومية: بنت عمي وخالئها تحتي إي زوجتي قضى بها ليجمع له المستارة جعفر إلى المستارة المستركة بالله المستركة المستركة المستركة الأم المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة والمستركة والمستركة والمستركة والمستركة والمستركة والمستركة والمستركة والمستركة والمستركة المستركة والمستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة والمستركة المستركة والمستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة والمستركة المستركة والمستركة المستركة المستحدد المستركة المست

في (ب): قالمرأة، (٢) في (ب): قمن الرجال».

 <sup>(</sup>٣) في (ب): قطالبون للحضائة،
 (٤) تقدم تخريجه في حديث الباب.

<sup>(</sup>٥) تقَّدم تخريجه رقم (١/ ١٠٨١) من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٦) ني (ب): (نقط».
 (٧) زيادة من (١).

التحبُّبِ عندَ الزوج الثاني بترفيرِ حقَّ، وبهذا يجتمعُ شملُ الاحاديثِ. والقولُ بأنهُ ﷺ تَضَى بها لجمعنَ وانهُ والَّ على انَّ للعصبُ [حقاً] ﴿ فِي الحضائةِ سِيلَّ، [لان جعفراً ﴿ وعلياً ﷺ سواءٌ في ذلكُ؛ ولانَّ قولَهُ ﷺ: الخالةُ أمُّ، صريحٌ انَّ ذلكَ علهُ القضاءِ انَّ الامَّمُ لا لِينازِع في حقها وا ۖ صفائةِ وليها فلا حقِّ لغيرها.

### يجب مناولة الخادم مما يقدِّمه من الطعام)

ا ۱۰۸۰/۰ - وَعَنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَـمَـالَــَى عَــُـهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّا أَتَى أَحَدَكُمْ خَاهِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسُهُ مَمَهُ فَلَيْعَاوِلُهُ لَقُمَةً أَوْ لَهُمَتَيْنِهُ، مُثَنَّقُ عَلَيْهِ<sup>0</sup>، واللَّفْظُ لِلْبُحَارِي. [صحيح]

(وعن أبي هريرة هي الآن قال وسول الله هي إذا أنني لعنكم ) مندول مقدّم (خلفه المنافقة) الخادرة والمنافقة المنافقة المنافق

# (هل يحرم قتل الهرة)

٣/ ١٠٨٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ: ﴿ عُلْبَتُ الْمُزَأَةُ فِي هِرْةٍ،

 <sup>(</sup>۱) في (أ): قحق، (۲) زيادة من (أ).

 <sup>(</sup>٣) في (ب): (تنازع).
 (٤) البخاري رقم (٩٤٠)، ومسلم رقم (١٦٦٣).

سَجَتْنُهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَنَخَلَتْ النَّارْ فِيهَا، لَا هِيْ الْمُعَنَّفُهَا وَسَقَفْهَا إِذْ هِيْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِي الْمُعَنَّفُهُ وَسَقَفْهَا إِذْ هِيْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيْ تَرَكُفُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ، مُثَنَّقٌ عَلَيْدٍ<sup>(1)</sup>. [صحيح]

(وعن لدن عمر في عن الدنمي شقال: علّبت امراق). قال المصنف ( ا : لم أقف على اسجها، وفي رواية: أنّها حميرية، وفي رواية: من بني إسرائيل، (في هرق) هي أنّى السُّنُور، والهُّ الذّكرُ، (سجنتها حتَّى ملت فنخلتِ الناز فيها، لاهي المعمقها وسقتها إذ هي حبستها، ولاهي تركتها تلكلُ من خَصَّافِي الارض) بفتح الخاء المعجمة ويجوزُ ضمُّها وكسرُها وشِيْنَيْنِ معجمتينِ بِنَهَما النَّ، والمرادُ هرامُّ الأرضِ (مقلقَ عليه).

والحديث دليل على تحريم قتل الهرّة لأنه لا علاب إلّا عَلَى فعل محرّم، ويحتملُ أنَّ المرأة كافرة فعلَّيث يُكفّر هَا وزيدت علاباً بسبب ذلك. وقال النوويُ (٢٠٠) إنَّها كانت صلمة وإنَّسا وخلت الناز بهلو المعصية. وقال أبو نعيم في تاريخ أصبهانَ : كانت كافرة. ورواه البهعي في البعث والنشور عن عائشة فاستحقّب العلاب يُخفُوها أو يَعْلَمُها. وقال الدميريُ في دشرح المنهاج: الأصحُّ أنَّ الهرَّة بحوزُ قتلها كال عُدُوها دونَ هلو الحالة، وجوَّز القاضي قَتَلَها في حال سُكُونِها إلحاقاً لها بالخسي الفواسقِ. وفي الحديث دليلٌ على جوازِ اتخاذِ الهرة ورَبُطِها إذا لم يهملُ لطعامها وشرابها) (فك قلتُ: ويدُلُ عَلَى أنَّهُ لا يجبُ إطعامُ الهرة بلِ الواجبِ تخليتُها تبطئُ على نفيها.

帝 帝 帝

تم يحمد الله المجلّد السادس من دشيل السلام الموصلة إلى بلوغ المَرام، ولله الحمد والمئة ويليه المجلد السابع وأوله: [الكتاب الحادي عشر] كتاب الجنايات

البخاري رقم (۲۳۲۰)، وطرفاه رقم (۳۳۱۸) و(۲۶۸۳)، ومسلم رقم (۲۲۲۲).
 قلت: وأخرجه الدارمي (۲۳۰/۳ ـ ۳۳۱)، وأحمد (۱۹۹/۲) و (۸۱۸).
 ف فاتح الباري، (۲/۷۵).
 ف فشرح مسلم (۲۰/۵۶).

 <sup>(</sup>۲) في افتح الباري؛ (۲/۳۵۷).
 (٤) في (ب): الطعائها،

### فهرس الأعلام الترجم لهم في الجزء السادس من سبل السلام

| لصفحة |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| ۲٤    | عامر بن عبد اللَّهِ بن الزبير        |
| ٤١    | الحسن بن أبي الحسن                   |
| ٦.    | فاطمة بنت قيس                        |
| ٥٢    | الضحُّاك الشحَّاك                    |
| ۸۸    | حكيم بن معاوية                       |
| 94    | جذامة بنت وهب                        |
| ۱۰۳   | صفية بنت حييٌ بن أخطب                |
| 1.7   | أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري |
| ١١.   | علقمة بن قيس أبي شبل النخعي          |
| 118   | عبد اللهِ بن عامر بن ربيعة           |
| 179   | صفية بنت شيبة                        |
| 124   | سودة بنت زمعة                        |
| ۱٤٧   | عبد اللهِ بن زمعة                    |
| 175   | محمود بن لبيد                        |
| ۱۷۸   | المسور بن مخرمة                      |
| 197   | سليمان بن يسار                       |
| 144   | سلمة بن صخر                          |
| ***   | الشعبىا                              |
| 777   | أم عطية                              |
| 772   | فريعة                                |
| 720   | رويفع بن ثابت                        |
|       |                                      |

طارق المحاربي .....

#### ثانياً: فهرس الموضوعات

| مبفحة | الموضوع                                    |
|-------|--------------------------------------------|
| 0     | <br>[الكتاب الثامن]                        |
| ٥     | كتاب النكاح                                |
| ٥     | الباب الأول: أحكام النكاح                  |
| 0     | الترغيب في النكاح                          |
| ٨     | القصد في العبادات والنهي عن الإضرار بالنفس |
| ٩     | تنكح المرأة لأربع                          |
| 11    | الدعاء للمتزوج بالبركة                     |
| 11    | خطبة الحاجة                                |
| ١٤    | جواز النظر إلى المخطوبة                    |
| 17    | النهي عن الخطبة على الخطبة                 |
| ١٨    | مشروعية المهر ولو خاتماً من حديد           |
| 7 2   | إعلان النكاح وضرب الدُّف فيه               |
| 40    | اشتراط الولّي في النكاح                    |
| ٣٠    | إذن البكر واستثمار الثيب                   |
| ٣٢    | الثيُّب أحق بنفسها                         |
| ٣٣    | اشتراط الولي                               |
| ٣٧    | النهي عن نكّاح الشغار                      |
| ٣٩    | تخيير من زُوِّجت وهي كارهة                 |
| ٤١    | من عقد لها وليَّان نهي للأول               |
| ٤٢    | تحريم نكاح العبد بغير إذن سيده             |
| ٤٤    | تحريم الجمع بين المرأة وعمَّتها            |
| ٥٤    | نكاح المُحرم                               |
| 27    | شروط النكاح                                |

| صفحا | الموضوع ال                                       |
|------|--------------------------------------------------|
| ٤٩   | نكاح المتعة حرام                                 |
| 70   | تحريم التحليل                                    |
| ž    | نكاح الزاني والزانية                             |
| ٥٥   | لا تحل المطلقة لمطلِّقها حتى يلوق الآخر عُسيلتها |
| ٧    | [الباب الثاني]                                   |
| ٧    | باب الكفاءة والخِيار                             |
| ٧    | الكفاءة واشتراطها                                |
| 11   | تخيير من عثقت بعد زواجها                         |
| 1 8  | من أسلم وتحته أختان فارق إحداهما                 |
| 17   | من أسلم وتحته أكثر من أربع                       |
| ۱۸   | ردُّ من أسلمت إلى زوجها بالنكاح الأول            |
| ۲١   | من أسلم فهو أحق بزوجته                           |
| /۲   | عيوب النَّكاح والفسخ بها                         |
| /4   | [الباب الثالث]                                   |
| /4   | باب عشرة النماء                                  |
| 44   | الوصاة بالجار وبالنساء                           |
| 40   | نهى ﷺ المسافر عن طروق أهله ليلًا                 |
| 17   | نهي الزوجين عن إفشاء ما يكون بينهما              |
| W    | هجر الزوجة تأديباً                               |
| ۹.   | التسمية عند مباشرة الزوجة                        |
| 17   | لعن الملائكة لِلمرأة إذا عصت زوجها               |
| ۹٥   | لعن رسول اللَّهِ ﷺ الواصلة والمستوصلة            |
| 17   | حكم الغيلة والعزل                                |
| ١    | القرآن لم ينه عن العزل                           |
| ۱۰۱  | لم يكن القسم بين نسائه 攤 عليه واجباً             |
| ۱۰۳  | [الْباب الرابع]                                  |
| ۱۰۳  | بابِ الصُّداقَ                                   |
| ۲۰۱  | صحَّة جعل العتق صَدَاقاً                         |
| ۰۰   | مقدار المهر                                      |
| ۰٧   | ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول                |

| صفحة  | الموضوع الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------|------------------------------------------------|
| ١٠٨   | الصداق والحباء والعدة                          |
|       | مهر من لم يفرض لها صداق                        |
| 115   | بصح أن يكون المهر من غير الدراهم والدنانير     |
| 118   | نقليل الصداق                                   |
| 110   | استحباب تخفيف المهر                            |
| 117   | الدليل على شرعية المتعة للمطلقة قبل الدخول     |
| 119   | [الياب الخامس]                                 |
| 119   |                                                |
| 119   | حكم وليمة العرس                                |
| ۱۲۳   | موانع إجابة الدعوة                             |
| ١٢٥   | من دعى إلى وليمة العرس فليُجب                  |
| 171   | إذا دعي إلى وليمة العرس فليُجب ولو كان صائماً  |
|       | ايام الوليمة                                   |
| 179   | الوليعة بما تيسًّر من الطعام                   |
|       | الآكل متكثأ                                    |
| ۱۳۲   | حكم التسمية على الطعام                         |
| 18    | النهى عن الأكل من وسط القصعة                   |
| 18    | ما عَابِ النبي ﷺ طعاماً قط                     |
| 100   | النهى عن الأكل بالشمالا                        |
| ٥٣١   | آداب الشرب                                     |
| 144   | [الباب السادس]                                 |
| 189   | باب القسم بين الزوجات                          |
| 131   | تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين                  |
| 181   | للزوجة البكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة            |
| 188   | جواز تنازل المرأة عن نوبتها                    |
| 1 £ £ | يجوز للرجل الدخول على من لم يكن يومها من نسائه |
|       | إقراع المسافر بين نسائه                        |
|       | النهي عن جلد المرأة                            |
|       | [الباب السابع]                                 |
| 189   | ياب الخُلع                                     |

| مفحة  | <u> </u>                               |
|-------|----------------------------------------|
| 1 2 9 | الخلع وردّ ما أخذت الزوجة              |
| 108   | أول خلع في الإسلام                     |
| 100   | [الكتاب التاسع]                        |
| 100   | كتاب الطلاق                            |
| 107   | طلاق الحائضطلاق                        |
| 171   | طلاق الثلاث بلفظ واحد                  |
| 179   | الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة  |
| 14.   | حكم ما تحدَّثت به النفس                |
| 171   | أعمال الخاطئ والناس والمُكره           |
| 177   | تحريم الحلال والقول بأنه لغو           |
| 177   | لا طَلاق إلا بعد نكاح                  |
| 140   | [الكتاب العاشر]                        |
| 140   | كتاب الرجعةكتاب الرجعة                 |
| 140   | الإشهاد على الرجعة والطلاق             |
| 144   | [الباب الأول]                          |
| 144   | باب الإيلاء والظهار والكفَّارة         |
| 144   | جواز حلف الرجل من زوجته                |
| 19.   | أحكام الإيلاء                          |
| 197   | حكم المولى بعد مضي مدة الإيلاء         |
| 197   | أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر     |
| 198   | أحكام الظهار                           |
| 197   | ترتيب خصال الكفارة في الظهار           |
| 3 . 7 | [الباب الثاني]                         |
| 3 . 7 | باب اللُّعان                           |
| 3.7   | التفريق بين المتلاعتين إلى الأبد       |
| 7.7   | يبدأ بالرجل باللُّعان                  |
| 71.   | هل فرقة اللَّمان فسخ أم طلاق بائن      |
|       | صحَّة اللَّمان للحامل                  |
| 111   | يشرع للحاكم المبالغة في المنع من الحلف |

| صفحا  | الصة      | الموضوع                            |
|-------|-----------|------------------------------------|
| 117   | ٣         | معنى قوله لا ترديد لامس            |
| 112   |           | التحذير من نفي الولد بعد إثباته .  |
| 117   |           | لا يحل نفي الولد بعد إثباته        |
| 119   | ٩         | [الياب الثالث]                     |
| 119   |           | باب العِدَّة والإحداد والاستبراء و |
| 119   |           |                                    |
| 3 7 7 |           | هل للمطلقة ثلاثاً نفقة وسكني علم   |
| 177   | زوج       | لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على      |
| 177   | v         | إحداد الصغيرة كالكبيرة             |
| 111   |           | لا إحداد في الطلاق                 |
| ۲۳۲   | Υ         | النهى عن الكحل للمعتدَّة           |
| 141   |           | تخرَج المعتدة لحاجة                |
| ۲۳۳   |           | المعتدة تمكث في بيت زوجها حة       |
| ۲۳٦   |           | عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها   |
| ۲۳۸   | λ         | القَرء الطهر والدليل عليه          |
| 737   | عان ۲     | طلاق الأمة تطليقتان وعدَّتها حيض   |
| 150   | ئ ئ       | تحريم وطء الحامل من غير الواط      |
| 187   |           | ما تصنعه امرأة المفقود             |
| 10.   |           |                                    |
| 101   | 1 -       |                                    |
| OE    |           |                                    |
| 109   |           | [الباب الرابع]                     |
| 109   |           |                                    |
| 109   | 0.5 5 5 4 |                                    |
| 171   |           | لا يحرم من الرضاع إلا ما كان م     |
| 777   |           | الإرضاع في الكبر                   |
| 170   |           |                                    |
| 111   |           |                                    |
| ۲۷۰   |           | لا رضاع إلا في الحولين             |
| 141   | لرضاع     | شهادة المرضعة وحدها تقبل في ا      |

|       | وضوع                                                          | المو |
|-------|---------------------------------------------------------------|------|
| 171   | باب الخامس]                                                   | J11  |
| ۲V٤   | ب النفقات                                                     | d.   |
| ۲۷٤   | م: للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا منعها النفقة               | _    |
| 200   | يدل عليه الحديث                                               | 1.   |
| ***   | يدن على القريب المُعسر                                        | ייצ  |
| ۲۸.   | را المملوك طعامه وكسوته                                       | _    |
| ۲۸.   | جوب النفقة والكسوة للزوجة                                     | ٠.   |
| 787   | جوب النفقة على الإنسان لمن يقوته                              |      |
| 247   | يوب المتوقّى عنها زوجها                                       |      |
| 3 8 7 | يل على وجوب الإنفاق على الزوجة والمملوك والولد                | ط    |
| ۲۸۲   | ين على وبرب وبدال في الله الله الله الله الله الله الله الل   |      |
| 191   | بيب شدري الإنفاق وعدم الادّخار                                | -11  |
| 444   | و يهب عي عمر حال الله على الأب                                | _    |
| 498   | ى , دم عي مبر عدم على                                         | u1   |
| 498   | ب الحضانة                                                     | ı,   |
| 498   | أم أحق بحضانة ولدها                                           | Ţ.   |
| 797   | صبي بعد استغنائه بنفسه يخيّر بين الأم والأب                   | di.  |
| 447   | معبي بعد الحدد بسبب و در بين<br>قول في حضانة الكافرة والفاسقة | 11   |
| ۳.,   | خول عي حدد الحضانة                                            | 11   |
| ۲۰۳   | جب مناولة الخادم مما يقدِّمه من الطعام                        |      |
| 7 • 7 | i.dl 15 1                                                     |      |
| ٤٠٣   | ن يحرم عن انهره<br>هرس الأعلام                                |      |
| ۲٠٦   | אָרָשׁ וּנַשׁׁרָק                                             |      |